## فكر وإبداع

#### إصدار علمي جامعي متخصص محكم

#### إشراف:أ.د. حسن البنداري

- عبد الله شمس الدين الشاعر الذي مدحه الأمراء.
- تجلیات الفکر النقدی عند صلاح عبد الصبور.
- أبو عمر يوسف بن هارون الرمادي الأندلسي (٣٠٣هـ-٣٠٠هـ) دراسةفي سيرته وشعره في السجن.
- قضية الطبع والصنعةعندأبي حيان التوحيدي:
   كتاب (الإمتاع والمؤانسة) نموذجا.
  - تيسير النحو بين القبول والرفض.
  - توجيهات أبي البركات الأنباري النحوية للمنصوبات في القرآن الكريم.
- رسم المصحف والخلاف بين القراء: رؤية لغوية.
- دراسة نحوية للتوكيد من خلال آيات الكتاب المجيد.
- دراسة تحليلية عزفية لرومانس بتهوفن رقم (١)
  - دراسة فكر محمد صلاح الدين في المقامات العربية ومشتقاتها.

لآلة الكمان.

■ طريقة المران الصحيحة لإعداد عازف الكمان المتميز.

الجزء التاسع والثلاثون أبريل ۲۰۰۷

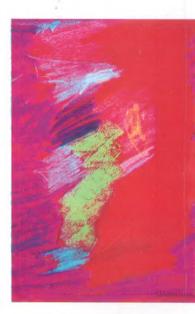



#### قواعب النشير بالإصدار

- ، يقبل إصدارفُكر وأبدأع نشر المواد وفقا للاعتبارات التالية،
- ١- أن تكون المواد المرسلة إلى الإصدار مبتكرة ولم يسبق نشرها .
  - ٧ ـ تخضع المواد للتحكيم النوعي المتخصص .

طريقها إلى النشر.

- ٣\_ يخطر الإصدار الكتاب بقرار صلاحية المواد أو عدمها .
- ٤ ـ لا يقبل الإصدار المواد المنشورة أو القدمة إلى جهات أخرى.
- ۵ البحوث والدراسات التى يرى المحكمون تعديل مواضع فيها ـ
   ترد إلى أصحابها لتنفيذ ملاحظات المحكمين لكى تأخذ
- ٦-الإصدار غير ملزم بإعادة الأصول الرسلة إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.

المواد المنشورة بالإصدار تعبّر عن آراء أصحابها فقط

فكر وإبداع الصدار متخصص الصدار متخصص يعنى بنشر بحوث ودراسات جامعية محكمة تصدر عن رابطة الأدب الحديث مؤسس الإصدار والمشرف عليه (عضو مجلس الإدارة) أ.د حسن المندادي

- - -

تسعى الرابطة إلى:

- إرساء مقامة البحث العلمي.
- الكشف عن الباحثين المتميزين والمغمورين.
- تنصية قسدراتهم الفكرية والبحثيسة .
- المشاركة في تحديد معالم ثقافتنا المعاصرة.
- عقد حوارات متنوعة مع كافة الاتجاهات.
- التوفيق بين الصيغة التراثية والصيغة الحداثية.

الناشر: دار الإبداع للصحافة والنشر والتوزيع العنوان: ۹۰۳ كورنيش النيل – مصر القديمة. البرد الإلكتروني:E.mailDarelebdaa@hotmail.com ث: ۱۰۲۲۷۴۵ – ۱۰۲۲۷۴۵ المدور اليس مجلس الإدارة: د. هدى الكومي المدور العام: منى عثمان

لوحة الغلاف: للفنانة زينب السعودي

## فكر وإبداع

إصدار علمي جلمعي متخصص محكم يضى بنشر بحوث ودراسات علمية محكمة يصدر عن رابطة الأثب الحديث القاهرة: ٦ شارع بنك مصر ت: ٩٩٣٤٦٩٥ رئيس مجلس إدارة الرابطة: الشاعر / محمد على عبد العال

> مطبعة العمرانية للأوفست الجيزة: ٣٧٥٦٢٩٩

| 44/4111              | رقم الإيداع    |
|----------------------|----------------|
| LS.B.N 177-1171-11-1 | التزقيم الدولي |

## فكر وإبداع

#### مؤسس الإصدار والشرف عليه رعضو مجلس إدارة الرابطة ) .

#### أ د حسن البنداري

المشاركون في الإصدار (أعضاء الرابطة)

أماتة الإصدار: فاطمة عبد العزيز صديق

المراسلات: توجه باسم المشرف على الإصدار أ.**د حسن البنداري** القاهرة مصر الجديدة- روكسي، شارع أسماء فهمي كلية البتات- جامعة عين شمس تلففن: ٥٨٥٦٦٣٣ - ٥٨٥٤٦٦٢

> الناشر: دار الإبداع للصحافة والنشر والتوزيع ٩٥٣ كورنيش النبل – مصر القديمة.

ت: ££17770-17770- £61777.1.

#### الجزء التاسع والثلاثون أبريل ٢٠٠٧

# مستشارو الجزء التاسع والثلاثين

| C.0419 | ,-                             |                                                                       |
|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| المغمة |                                | الممتويات                                                             |
| v      | د. حـــسن البـــنداري          | فتتاحية الجزء التاسع والثلاثين                                        |
|        |                                | <ul><li>المادة العربية:</li></ul>                                     |
| 11     | الشاعر محمد عبد العال          | -عبد الله شمس الدين الشاعر الذي مدحه الأمراء                          |
| **     | د. محمد عبد المطلب             | - تجليات الفكر النقدي عند صلاح عبد الصبور.                            |
| 09     | د. فورار امحمد بن لخضر         | -أبو عمر يوسف بن هارون الرمادي الأنداسي (٣٠٣                          |
|        |                                | هــ-٣٠٠ هــ) دراسة في سيرته وشعره في السجن                            |
| 41     | أ.بو عجاجة سامية               | - قضية الطبع والصنعة عند أبي حيان التوحيدي: كتاب                      |
|        |                                | (الإمتاع والمؤانسة) نموذجا.                                           |
| 111    | د يحيس عبسد الفتساح            | - تيسير النحو بين القبول والرفض.                                      |
| 100    | د.عبد المحسن أحمد              | - توجيهات أبي البركات الأنباري النحوية للمنصوبات                      |
|        | الطبطبائي                      | في القرآن الكريم.                                                     |
| ***    | د. أيـو بـكر حسيني             | -رسم المصحف والخلاف بين القراء رؤية لغوية.                            |
| 7 5 1  | د. يحيى عبد الفتاح             | -دراسة نحوية للتوكيد من خلال آيات الكتاب المجيد.                      |
| : V4   | د. حمدي مصطفى عيد              | -دراسة تطيلية عزفية لرومانس بتهوفن رقم(١) لآلة الكمان                 |
| 711    | د. أميمة إيراهيم أبو التبايل   | - دراسة فكر محمد صلاح الدين في المقامات العربية                       |
|        |                                | ومشتقاتها.                                                            |
| ٣٣٧    | د. أشرف سعيد هيكل              | طريقة المران الصحيحة لإعداد عازف الكمان المتميز.                      |
|        |                                | <ul> <li>المادة غير العربية:</li> </ul>                               |
| - 日 2  | 本語の音話構造と母音:                    | の挿入                                                                   |
| ق محمد | في اللغة اليابانية د/حنان رفية | <ul> <li>إضافات الحركات وعلاقتها بالتركيب المقطعي</li> </ul>          |
| - Mis  | se en scène ou texte inte      |                                                                       |
| رشدان  | د/ سامیة                       | - الإخـــراج أو النص الومـــيط                                        |
|        |                                | peech Acts in the Translation of                                      |
| Sūrat  | Al-Kahf (The Cave)             | 49<br>- استقراء أوجُه التأنُّب في ترجمة سورة الكهف                    |
|        |                                | in Yeats, Auden and Pinter 109                                        |
|        | •                              | in Yeats, Auden and Pinter - اعادة قراءة العنف الشعري في قصائد بينس و |
|        |                                | Edwin Mo: gan's Poetry 139                                            |
|        | د/ ممنوح محمود على             | - تقنية الإشارات في شعر إدون مورجن                                    |
| -      | liscours dans les filmiqu      |                                                                       |
| رشدان  | د/ سامية ،                     | <ul> <li>الخطاب في المقاطع السينمائية</li> </ul>                      |

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ افتتاحية الجزء التاسع والثلاثين ابريل ۲۰۰۷

#### د. حسن البنداري

هذا هو الجزء التاسع والثلاثون من إصدار "فكر وإبحاًع" الذي يضيف إنجازًا آخر في مجالي الدراسات الأدبية واللغوية، مثريًا بذلك حركة البحث العلمي، وعاكمنًا مدى حرص هيئة الإصدار على تأكيد المشهد العلمي الحاضر.

ويضم هذا الجزء سبعة عشر بحثًا: أحد عشر بحثًا منها باللغة العربية، وسبعة بحوث باللغات: اليابانية والإنجليزية والفرنسية.

أما البحوث العربية فهي "عبد الله شمس الدين الشاعر الذي مدحه الأمراء" للشاعر محمد عبد العالى، وتجليات الفكر النقدي عند صلاح عبد الصبور" للدكتور محمد عبد المطلب، و"يوسف بن هارون الرمادي الأبتلسي: در اسةً في سيرته وشعره في السجن الدكتور فور ار امحمد بن لخضر، و"قضية الطبع والصنعة عند أبي حيان التوحيدي: كتاب (الإمتاع والمؤانسة) نمونجا المستانة أبو عجاجة سامية، و"تيسير النحو بين القبول والرفض" للدكتور يحيى عبد الفتاح، و"توجيهات أبي البركات الأبباري النحوية للمنصوبات في القرآن الكريم" للدكتور عبد المحسن الطبطبائي، و"رسم المصحف والخلاف بين القراء رؤية لغوية" للدكتور بديي عبد الفتاح" و"دراسة نحوية للتوكيد من خلال آبات الكتاب المجيد" الدكتور حمدي عبد الفتاح" و"دراسة تطبلية عزفية لرومانس بتهوفن رقم(۱) لآلة الكمان" للدكتور حمدي مصطفىء و"دراسة فكر محمد صلاح الدين في المقامات المربية ومشتقاتها" للدكتور أشرف سعيد هيكل.

وأما البحوث غير العربية فمنها بحث باللغة اليابانية "إسنافات الحركات وعلاقتها بالتركيب المقطعي في اللغة اليابانية" النكتورة حنان رفيق. وثلاثة بحوث باللغة الإنجليزية، هي: "إعادة قراءة العنف الشعري في قصائد بيتس وأون وبنتر" للدكتورة شيرين المنيري، و"سنقراء أوجه التأدّب في ترجمة سورة الكهف" الدكتورة سهير محفوظ، و"تقنية الإشارات في شعر إدون مورجن" للدكتور ممدوح محمود الحيني، وبحثان باللغة الفرنسية، هما "الإخراج أو النص الوسيط" و"استخدام المقاطع السينمائية وسيلة إيضاح في محاضرات اللغة" للدكتورة سامية رشدان.

وَاللَّهُ تَعَالَى وَلَيُّ التَّوْفِيقِ

## المادة العربية

\* البث

\* المقال النقدي

#### عبد الله شمس الدين الشاعر الذي مدحه الأمراء

#### بقلم الشاعر محمد علي عبد العال<sup>(\*)</sup>

ولد الشاعر عبد الله شمس الدين في ١٩/ ١٠/ ١٩٧٣، مظظ القرآن الكريم، ثم التحق بأروقة الأزهر الشريف. عمل كبيرًا لمصححي مطبعة السكة الحديد، ثم مستشارًا المجلس الأعلى للشبان المسلمين ومقرر اللجنة الثقافية بها، كما عين عضوًا بلجنة الشعر بالمجلس الأعلى للفنون والآداب، وعضوًا بلجنة النصوص بالإذاعة.

نظم الشعر وعمره لم يتجاوز الحادية عشر، وأصدر ديوانه الأول الصداء الحرية عام ١٩٥٩، ثم ديوانه الثاني "وحي من النور" عام ١٩٥٩، وديوانه الثالث "الله أكبر" عام ١٩٦٨، أما ديوانه "الشفق الغارب" فتحت الطبع بالمجلس الأعلى للثقافة.

حصل على وسام الفنون والأداب من الطبقة الأولى عام ١٩٥٦، وتوفي الشاعر الكبير في ١٣ مارس عام ١٩٧٧.

أصدر الكاتب عبد العليم المهدي كتابًا عنه بعنوان "عبد الله شمس الدين قيثارة التوحيد"، كما نال الطالب مصطفى عبد القادر فريد درجة الماجستير بامتياز عن دراسة تتاولت شعر عبد الله شمس الدين، وكان عنوانها "عبد الله شمس الدين شاعرًا".

<sup>(\*)</sup> رئيس رابطة الأنب الحديث.

عند تناول فلسفة عبد الله شمس الدين تجاه الحياة والرجود، فلا بد من طرح سؤال مهم: لماذا لختار ذلك الشاعر هذا الطريق في الفكر والسلوك الصوفي؟ هل هو العقل والفكر؟.

لعل خير ما يجيب عن هذا السؤال هو أبياته تلك من قصيدة ألمي رحبا الله" (١)

أنا كنت قبلك هائمًا متقلبًا بدجى السين ولكم خشيت من الضباع وكم خشيت من الجنون حتى دخلت هي الإله عرفت سر الآمنين قهروا هوى الدنيا بما عرفوه من صدق اليقين ولأته كان يعرف طبائع الذام لذا طلب من الله ألا يرفع

ولأنه كان يعرف طبائع الناس لذا طلب من الله ألا برفع عنهم الغطاء، وألا يكثنفهم له؛ حتى برى الشبطان فيهم كالملك، كذا قدم فكرته الفسلفية خلال نمق قصصمي، مقدمًا ناصحًا يقول له ما هكذا الحياة.

كنت كالراضي وكالطفل الوديع خالي اللهن أغني وأعيش أنقش الأحلام في رمل الهجوع. ثم أغفر هائنًا فوق النقوش فأتى الناصح من خلف الستار يزعج الإحساس بالطبل المخيف أيها الشاعر قد جاء النهار قم مع الناس وزاحم في الصفوف

<sup>(</sup>١) من ديوان "الله أكبر".

...

يا إليه النور بارك لي الشعاع فظلام الناس جبار الحلك ودع الستر عليهم والقناع لأرى الشيطان منهم كالملك

وتلفتنا تيمة من تيمات الشاعر البارزة، وهي "البحر"، فنتسأل: ماذا يوحي البحر الشاعر؟ البداية والنهاية؟ الخوف اللامتناهي؟ الخشوع والرهبة؟ سيطر البحر على مشاعر الإنسان بقوته وجيروته، وعدم إتاحة الفرصة للتفكير في شيء سوى الحيرة اللامتناهية، مع سلب إرادة الإنسان في عمل شيء سوى الشعور بالضعف تجاه هذا الجبروت الموحي بالنشأة الأولى (1):

تاه فكري وشردت نظراني وطوتني الغيوب في سيحاني أيها البحر، فيك صيغ كياني موجة حيرى مثل ذي الموجات ما لح أنت. أفرغتك الليائي من عيون الأحزان والحبسرات تلك روحي جرت مياه فنون فجرقا مفائن الحادثات ثم دعني لملهمات المعاني سابحات بخاطري لاعبات أحرص الحسن عندها وأغني بين حلم الهوى ووهم الحياة لقد عرف عبد الله شمس الدين سر الحياة، ورأى أنه لا قيمة الشيء سوى حب الذات العلا، فذاب فيها:

لقد صحبت الحياة طفلا وقد خيرت الحياة كهلا

<sup>(</sup>١) من قصيدة "البحر والشاعر" من ديوان "الله أكبر" ص٢٠٧.

وقد بلوت الأنام طرا من كل لون تخذت خلا فما عرفت الحياة إلا ظلا سراب وهم عر والكل فان. وأنت باق وفيك حن شدا وصلي

وقد سرت الروعة في معظم شعر عبد الله شمس الدين؛ فعندما تفرغ من قرامته تجد النفس حيرى في تحديد أي قصائده أعظم؛ فلا تملك إلا أن تتنقل معه من فكرة إلى أخرى متشحة بألفاظه الموحية الثرَّة، فهو قادر على رميم عوالم شتى غير منظورة في لفظ واحد، وهذا هو أسلوب الشاعر الحق الذي يستطيع في غير معاناة أن يثري اللفظ بشحنة قوية تلج الحياة في سرها الكوني، وفي الوقت نفسه هي لفظة سهلة عنية غير متكلفة، جال هذا بخاطري وأنا أقرأ له قصيدة "صلوات" (١)، فهذه القصيدة كون وحياة وصوفية، وشعر وتجربة شاعر وعوالم مرئية وأخرى دون ذلك:

بوجهك فارحمني وكن لى كافيا لكل لئيم لا يرى السؤل غالبا

وقلت أجاري الناس طيشًا وجفوة فأصبحت كالضليل أطوى اللياليا ويفزع ديني في حناياي صارخًا وتخطر يا ربي فيغضي حياثيا وقد كنت في قوم قاوت نفوسهم ولا شيء غير الجاه يهتز عاليا ويا ويل من أخي ويا ويل من صفا ويا ويل من لم يحي فيهم مداجيا تعوذت منهم يا إلحى .. جيعهم وصن ماء وجهي. لا تدعني أريقه

<sup>(</sup>١) ديوان "الله أكبر" ص ٢٤٨.

عرفت یا رہی. ببحث ونظرة وهذي صلاني في فؤادي أقيمها عجبت لهذا العصر يختال جيله أكل من استهوته في الوهم نزوة يروح ويغدو ساقر الوجه ملحدًا أولئك أطفال الخيال تسلقوا وما ضركم لو أن للخبر كنتموا دعاة سلام ينشر الحب راعيا

فجيئتك صبًا طاهر الحب خاليا مواكب تقديس وقد همت شاديا غرورًا. وما كان الغرور تساميا ورام ظهورًا منكرًا وتعاليا عنيدًا على مكر لئيمًا مراثيا جبال هواهم. فاستحالت مهاويا ويجمع شمل الناس شعبا موحدًا كريما على صدق الإخاء مصافيا

أما في قصيدته "صلوات الخايل" (١) فيتجاوب صوت الشاعر ويمتزج مع صوت صاحب الوجه الأصلى وهو الخليل عليه السلام. وهذه القصيدة تسلمنا إلى إعادة النظر إلى حقيقة نقدية طاول الوقوف أمامها، ووصلت إلى ذرا اليقين، وهي قضية "شعر المناسبات": مفهومه، وما وجه إليه من نقض وسلب. فالشاعر عندما يمتزج بموضوع وجدانيا، ويتمثل تجربته تمثلا تامأ يكتب شعرًا لا يصبح أن يطلق عليه "شعر مناسبات". ومثل الوصف لا يطلق إلا على ما نظم من شعر في غرض يقصده صاحبه دون تمثل له أو معايشة تجربته، أيًا موضوعه مناسبة أو تجربة حب أو الوطن أو أية تجربة ذاتية. وسير بعض النقاد وراء هذا إطلاق أحكام عامة موجة أصابع الاتهام ~ تقليد أعمى وخطأ فادح؛ لأن التجربة الشعرية في الحب - وهو أسمى أنواع المشاعر - قد نتدرج تحت هذا المسمى، وقد تسمو إلى ذرا الشعر الرفيع، الأمر توقف على تمثل الشاعر التجربة وتعبيره عنها.

<sup>(</sup>١) من ديوان "الله أكبر" ص ٢٦١.

والصحيح أن كل قصيدة تكتب لغرض أو مناسبة بدون تجربة شعرية وانفعال تعد نظمًا وتكلفا لا يستوفي مراحل التجربة الشعورية. وعند النظر إلى تجربة الشاعر عبد الله شمس الدين نجده لاقي موضوعًا مناسبًا لعوامل تقجير الطاقة الشعورية والشعرية الكامنة فيه بالنسبة لصدق الإيمان ومعاناة؟ فاختلط صوته مع صوت أبيه إبراهيم الخليل؛ حتى لا تستطيع أن تميز الصوتين، وما يعبران عنه من تجربة خاصة بالشاعر أو بالخليل عليه السلام:

إبى أرى الله في حسى وعاطفتي يا من أحس به في كل كائنة وقد تعاليت عن حدس وتخميني خذبي إليك فقد كادت تضللني هذي التماثيل يا ربي وتغويني

أما قصيدة "تنيا السلام" <sup>(١)</sup> فهي مثال لسكينة النفس ورضاها مع الله والناس والكون والمحبة الإنسانية، ومنها تعرف سعة أفق الشاعر عبد الله شمس الدين، وشدة تغلغل الفكر الديني في نسيج نظرته للحياة:

يا رب هل أنا شاعر وحدي فأفنى رحمة. وهم القساة الظلم أنا عازف الأحلام إن هم أحفقوا قلبى كما شاء الإخاء محبة وخواطرى نور لهم وهداية أواه لو كان الأنام جميعهم فالشعر موسيقي السماء ووحيها لولاهم انطفأ الجمال وماؤها

وأنا السراج إذا دجوا. وتجهموا للناسي. لا يقسو ولا يتبرم وعواطفي نسم يرف عليهمو شعراء نطرب للحياة ونبسم وشداته رسل السلام الرحم للكون إشراق به يترنم

وفي فؤادي وفي روحي وتكويني

<sup>(</sup>۱) من ديوان "الله أكبر" ص٢٦٨.

والشاعر عبد الله كان مثالا للشاعر المتكامل الموهية والملكات، فعو الناقد المنصف، والشاعر الجاد الذي كتب في فنون الشعر المتنوعة، فضلا عن كونه الإنسان الذي لم يُخف مشاعره كما يفعل غيره من الشعراء غير الصادقين مع أنفسهم، وعندما نقرأ قصيدته "يا رب طال صراعي" (١) نجد فيها التعبير الصادق عن أحاسيسه المتصارعة، فهو رغم إيمانه العميق الصادق لا يخلو من النوازع البشرية التي لم ينكرها على نفسه:

الكون في محيطات وأودية والشمس والبدر في آفاقي السود على صعيد سمائي شمس معرفتي حينما تضيء فتطوى ظلمة البيد وحين تفرب خلف الأفق يملأني ليل من التيه في خوف وتشريد وحين تعوى رياح الشك في خلدي تجتاحني ظلمة تموى بتوحيدي وفي يمينك يا ربى مقاليدي

ما لى أخاف المنايا رغم توحيدي ورغم حيى لمولانا وتغريدي یا رب، طال صراعی ما هدأت به

ونحن في هذه القصيدة نقف أمام عبد الله شمس الدين الشاعر الصوفي الأرضى في وقت واحد؛ "الكون في محيطات" لمحة صوفية، و"طال صراعي" لمحة أرضية، بعرضهما الشاعر بلا تتاقض، بل بصراحة مع النفس و اضحة.

"قبل لبعضهم: لم لا تقول الشعر؟ قال: كيف أقوله وأنا لا أغضب و لا أطرب؟!"، تلك بعض من دوافع الشعر، وقد يكون بين من يتناولهم الشاعر بشعره ملكًا أو أميرًا، هذا هو الشائع، ولكن النادر في الشعرية العربية أن يمدح ملك شاعرًا، وهذا النادر انفرد به الشاعر عبد الله شمس

<sup>(</sup>١) من ديوان "الله أكبر " ص ٢٧٦.

C 107

الدين؛ فقد مدحه حاكم الشارقة الأمير صقر بن سلطان القاسمي في قصيبته بعنوان "يا شاعر الله أكبر.

وهذا الموقف صادر من أمير يعد من كبار الشعراء المجاهدين بمالهم وفكرهم وحياتهم في العصر الحاضر، وله مجموعة من الدولوين . يقول الأمير في مدح الشاعر عبد الله شمس الدين:

يا شاعر الله آكبر سموت لحنًا وهنبر خلدت فيه كفاحًا ما زال يعلو ويظهر أرهبت كل عميل على الحمى كان يؤجر ما ردد اللحن يومًا إلا أثار ودمر هذا النشيد حسام بالحق ما زال يشهر قد صار رمز انتصار لكل شعب تحرر للائتسرين شعبسار بقوة الله يهدر إن رددته أماة على عدو تقهقر ألحسانه صليوات لها على الحق منبر

بموهبته لا بشيء آخر زاحم عبد الله شمس الدين كبار الشعراء، تلك الموهبة التي فرضت لنفسها موقعًا في ذاكرة الشعر المعاصر، وجعلت معاصريه يتناولون شعره، كما نفرض الحقيقة والتاريخ، باعتباره إبداعًا جديرًا بالنظر والدراسة، ولعل من الذين استوقفهم شعر عبد الله شمس الدين الشاعر عزيز أباظة الذي يقول في مقدمة ديوان "أصداء الحرية" ضمن درسة تحليلية عن الشاعر عبد الله شمس الدين: "والشعر الذي بين يدي للأستاذ عبد الله شمس الدين يحدد مكانه بين هذه المدارس في سهولة ويسر فهو يحرص على أساليه كما يحرص على معانيه، ويحتفي بالصياغة،

ويتأنق في الأداء، يساعده في ذلك ذوق عربي صميم، صقلته قراءة واعبة مستوعبة لنخائر الأدب العربي، في أزهى عصوره المختلفة، حتى ذلك المحسر الذي نعيش فيه، فأنت تستطيع أن نتسبه إلى المدرسة "الشوقية" من غير عنت أو نقحم.. فصفاء الخيال، وجمال التعبير، ونقاوة الأسلوب، ودقة المعنى، وحرصه على الكريم من تقاليد الشعر -- كل هذه عُنيت بها المدرسة الشوقية أما عنابة.

ولم يفرط الشاعر عبد الله شمس الدين في أن يأخذ بنصيب موفور من كل هذه الأسباب الفنية التي تجلو الصور الشعرية في أزهى لمطار.

هذا هو الشاعر عبد الله شمس الدين في حربه وحبه، إن صنع هذا التعبير: ثائر حين تتوارد على خاطره جروح وهانه وجروح أخوته في العروبة، ثائرًا أيضًا حين تتحرك في أعماقه نوازع العاطفة، ثائر حين تتأرث فيه جمرات الحب.

والأمل معقود عليه، وعلى صحبه من الشعراء المرموقين الذين يمكنهم أن يحفظوا لمصر زعامتها في الشعر العربي المعاصر على مدى الأجيال إن شاء الله".

فبعد هذا البيان الذي حدد من خلاله الشاعر عزيز أباظة اتجاه عبد الله شمس الدين، وموقعه في الشعر العربي المعاصر بين اتجاهات الشعر المختلفة في عصره – نجد الأمر واضحًا.

فالمدرسة الأولى لونتها التيارات الفكرية الفلسفية التي تخاطب العقل، وتتبثق عنه دائمًا، ثم لا نلم النفس ولا تحفل بالوجدان إلا في نطاق مرسوم لها، تفرض مواهبها في جمالاته بحيطة وحذر، وقد تزعم هذه المدرسة العقاد وعبد الرحمن شكري. ودرجت المدرسة الثانية على منن تعاون الفكر والعاطفة، وتفاعل الوجدان والعقل، في رسم الصورة الشعرية وليرازها في إطار موشى من لمع النفس، وومضات التفكير، وقد ترعم هذه المدرسة مطران وناجي وأبو شادى.

لما المدرسة الثالثة التي ينتمي إليها شاعرنا عبد الله شمس الدين فقد كان على قمتها أمير الشعر العربي أحمد شوقي.

ولحل في هذا الإهداء الذي صدر به الشاعر عبد الله شمس الدين ديوانه "أصداء الحرية" ما يدل على أنه كان شاعر البسطاء من الشعب؛ يحس بآلامهم وينتمي اليهم، وهو في هذا دون فئة من الشعراء سارت في دهاليز الرمز، والتعبير – كذا ادعوا – عن مشاكل المجتمع بشعر لا يمت اليه بصلة. فالشاعر المتمكن يستطيع أن يعبر عن مشاكل مجتمعه بلغة يفهمها أفراد ذلك المجتمع. يقول عبد الله شمس الدين في إهدائه:

- إلى أخوتي الكادحين في بقاع الأرض، الذين خرجوا مثلي إلى
   الحياة بغير جاه و لا سند.
  - إلى كل مناضل في كل مكان في سبيل الحرية، والسلام.
- إلى أخوتي الذين لا يبيئون على حقد ولا ضغينة، وقد أحسوا بالجمال ففجر الرحمة في قلوبهم منطقا لفنونهم.

ودفاع عبد الله شمس الدين عن البسطاء من الشعب ليس قاصراً على شعبه فقط، بل شاملاً أبناء العروبة؛ فهو يعد قضية الحرية جزءًا من نفسه ومن فكره، تشغل كل عمل كتبه بطريقة أو بأخرى، وكانت ونره الحساس الذي يعزف عليه في كل حين، ولعل أول ديوان له – وهو "أصداء الحرية" – خير دليل على ذلك.

يقول في قصيدة "جراح الشرق" (١):

وكل حس عليه لعنة قمي تستقط الدمع بين اللحم والعظم من الصراع مرير صارح الجرم للثائرين على الطغيان والظلم غير التكاثم في الأشداق واللجم لم يحمدوها وعاشوا العمر بالرغم ين القلوب من تقتات بالوهم

على الجراح التقينا يا بني عمى نشكو من القيد أو نشكو من الظلم وفي الرغام شربناها معتقة من كرمة الذل أو من كرمة الضيم غشي تطوحنا الأيام عاتبة وفى المحاجر أشجان مؤرقة وفي الصدور جراح مدها زمن وأصبح الشرق أغلالا ومقصلة وفي كل قطر بأرض الشرق لست ترى من هم لم بحمد العقبي ومن صبروا ران الحديد على الأيدي وما انطفأت

<sup>(</sup>١) ديوان "أصداء الحرية"، ص ٤٤

#### تجليات الفكر النقمي عند ملام عبد الصبور

د/ محمد عبد المطلب(\*)

(1)

إن اهتمامي بصلاح عبد الصبور اهتمام قديم جاء مصلحباً لاهتمامي بالشعرية العربية في مراحلها المختلفة، ثم اهتمامي الخلص بمرحلة الحداثة التبي أطلت الوقوف عندها، وتلبعت تجلياتها عند الجول الأول، ثم لاحظت توابعها عند السبعينيين ومن تلاهم. نقد كان اهتمامي بصلاح عبد الصبور بوصفه أحد رواد الحداثة الشعرية في عالمنا العربي، ويوصفه طرفاً في ولحدة من التتلقيات الأثيرة في موروثنا الثقافي عموماً، وموروثنا الشعري على وجه الخصوص، منذ امرئ القيس وعقمة، والنابقة والأعشى، وجرير والقرزيق، والكميت والطرماح، وأبي تمام والبحتري، ثم أبي تمام والمتنبي، وشوقي وحافظ، والعقاد والمازني، والسياب والبياتي، ثم صلاح وحجازي.

وقد شغلني الوقوف عند شعرية صلاح عن الوقوف عند خطابه النقدي؛ لأنني تخوفت أن يجور خطابه النقدي على شعريته، ولأنني أحترم مقولة القاضي الجرجاني الذي طالبنا فيها بأخذ كلام المبدعين بكثير من الحذر والحيطة، ورغم أن الناقد القديم لم يقدم مبرراته لهذا التحذير، لكن المؤكد وعيه بأن نقدهم ليس بريدًا غاية البراءة؛ لأنه - بالضرورة - سوف يكون نقدًا منحازًا لتوجهات المبدع الفنية، سواء لامم هذا النقد الحقيقة الإبداعية، لم كانت الحقيقة هي التي فرضت عليه ذلك؛ فوظف خطابه النقدي خضوعًا لها.

ويبدو أن القاضي الجرجاني قد صدر في هذا التحذير من رؤية عامة للبدايات النقدية السابقة عليه، فقد أعطى الموروث القديم الشاعر حق

 <sup>(\*)</sup> أستاذ البلاغة والنقد الأدبي، كلية الأداب – جامعة عين شمس.

المشاركة النقدية، بل إن البدايات المبكرة للتوجهات النقدية كانت محصورة في الشعراء، عندما نقدوا أنفسهم أولاً، وتمثل ذلك بوضوح في (الحوليات)، وعندما نقدوا سواهم من المبدعين، ومن مكرور القول أن نستعيد هنا الأحكام النقدية التي نسبت الحرفة بن العبد والنابغة النبياني وسواهم من الشعراء في العصر الجاهلي، ومن مكرور القول - أيضنا - أن نردد الأحكام النقدية التي صدرت من الشعراء في العصرين الأموي والعباسي، فهي تملأ كتب التراث النقدي والبلاغي.

ريما كان هذا كله وراء تجنبي الخطاب النقدي لصلاح عبد الصبور؛ لأنه عندي أولاً وآخرًا (الشاعر) لا الناقد.

وعندما حانت لحظة لقائي معه بوصف ناقذا، أخذت أتابع مقولاته النقنية التي جمعتها (أعماله الكاملة) وغيرها من الأسفار، وقد انتابتني دهشة بالغة لضخامة الكم الذي لحتوى مقولاته، وهي ضخامة تمتد في الزمان والمكان والأثواع والشخوص، ولن استحوذ الشعر على (نصيب الأسد) كما يقال.

وكل ذلك احتاج إلى متابعة وتأمل طويلين، وبرغم ذلك لا يمكن الادعاء أن هذه الدراسة قد استغرقت مجمل الخطاب النقدي لصلاح عبد الصبور؛ لأن هناك امتداداً لهذا الخطاب خارج الدائرة العربية بحتاج إلى متابعة خاصة، سواء في ذلك الأسس النظرية الوافدة، أم الإجراءات التطبيقية الحاضرة.

إن المبادرة إلى قراءة الخطاب النقدي لصلاح تضع في اعتبارها أنه قد نفى عن نفسه أن يكون ناقدًا؛ لأن نظريات النقد – من وجهة نظره – تحتاج العقل البارد من ناحية، والنشاط المتوفز والحدة الحازمة من ناحية أخرى، وهو ما لم يتوفر له كثيرًا (١).

الأعمال الكاملة- أقول لكم عن الشعر - صلاح عيد الصبور - الهيئة المصرية العامة الكتاب سنة ١٩٩٢ : ٤٤.

صحيح أن هذا النفي قد صدر منه في لحظة ليلية بعينها، لكنها - بلا شك - تعبر عن وعيه الأساسي بوظيفته الوجودية، وهي كونه شاعرًا لا ناقدًا.

وعلى الرغم من ذلك، فسوف نتغاضى عن هذا النفي؛ لأنه لا يتوافق مع هذا الجهد النقدي الهاتل المنفتح على أفاق متعدد، حاضرة وغاتبة، بل ربما لمند إلى أفاق مستقبلية ظهرت بشائرها في لحظة الحاضر.

وهذا النفي لا يناقض ما واجهناه من جهد نقدي خصب فحسب، بل يناقض إقرار صلاح نصه بأنه ناقد له ميوله النقدية التي يتصل بعضها بالنقد الغربي الولفد، ويتصل أغلبها بالموروث العربي القديم، فحينما كان يحاور العقاد محاورة ينصفه فيها من نفسه، ويعترف بأن العقاد كان ذا شأن في تصويب مسيرة الشعر العربي، وبخاصة عندما قال: "إن الشاعر الذي لا نعرفه بشعره لا يستحق أن يعرف" (١).

في هذه المحاورة بقارن صلاح بين توجهات العقاد النقدية، وتوجهات جيله، فيقول: "لما نحن فقد كنا بالتقريب ننتمي إلى مدرستين، أو إلى رخية التوفيق بين مدرستين: أو لاهما: الواقعية. وثانيهما: مدرسة التحليل اللغوي، وكنت أنا – بالتحديد – أقرب إلى المدرسة الأخيرة التي قد يكون النقاد للعرب القدماء – وعلى رأسهم عبد القاهر الجرجاني العظيم – أول مبدعيها، وقد يكون ريتشاردذ واليوت أعظم أعلامها، على الرغم من أن لاحقهم لم يعرف عن سابقهم شيئًا" (").

وفي تصورنا أن صلاح عبد الصبور عندما نفي عن نفسه كونه ناقذا، كان يقصد (الناقد المحترف) الذي وقف نفسه على ممارسة النقد تنظيرًا وتطبيقًا، وعندما كشف صلاح عن منوله النقدية، كان – في الوقت نفسه –

 <sup>(</sup>١) الأعمال الكاملة- أقول لكم عن جيل الرواد - صلاح عبد الصبور - الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٨٩ . ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) السابق: ٣٧٤.

يكشف عن النقد الذي يتقبله من الآخر بالنسبة لخطابه الشعري. أي أنه ليس هناك تتاقض بين الموقفين، بل ريما كان التكامل بينهما أقرب من التتاقض. (٢)

على أساس من هذه المقدمة سوف نتابع قراءة الخطاب النقدي لصلاح، ونرصد توجهاته الفكرية في هذا الخطاب، سواء أكانت التوجهات نقبلاً لإجراءات نقدية بعينها، أم ممارسة منه لهذه التوجهات على الخطاب الأدبي عموما، والخطاب الشعري على وجه الخصوص، وكل ذلك في ضوء تحديده لإجراءين نقديين محددي المعالم: النقد الوقعي، والنقد اللغوي التحليلي الذي وصلت تجلياته إلى الذروة عند عبد القاهر الجرجاني ومدرسته.

ولا يمكن - بحال من الأحوال - فصل الفكر النقدي لصلاح عن موقفه من التراث بوصفه مثقفًا عربيًا أولاً، ثم بوصفه شاعرًا عربيًا ثانيًا؛ نتلك أن التراث - عنده - هو جنور الفنان الممتدة في الأرض، وكل فنان لا يعرف تراثه يقف معلمًا بين الأرض والسماء. إن المتراث مفهومًا عند من يهتمون بالمتراث عمومًا، وله مفهومه عند صلاح عبد الصبور. التراث عند اللغويين والأدباء كل ما خطه الاقتمون، وحفظته الصفحات المسودة. أما الشاعر - مثل صلاح - فالتراث عنده ما يجد فه غذاءه الروحي، ونبعه الإلهامي، هو ما يتأثر به من النماذج، والشاعر مطالب بالاختيار دائمًا، مطالب بأن يكون له دوحة ينتمي إليها من الآباء والأجداد في أسرة الشعر (أ).

وهذا الدفهرم يتبعه - بالضرورة - تحديد الموقف الذي اتخذه صلاح من هذا التراث، حيث يرى: أن التراث لا حياة له بدون عرضه على الحاضر، وليس التراث الذي لا يستطاع عرضه على الحاضر، إلا عبداً على ظهر الأمة التي تحمله، وحين يعرض تراثقا على الحاضر، فإن أول قضية تعرض للفنان الذي يستلهم التراث، هي قضية الشكل أولاً، ثم قضية المحتوى القكري بعد ذلك (1).

 <sup>(</sup>١) أقول لكم عن الشعر: ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) أقول لكم عن جيل الرواد: ٢٧٧.

معنى ذلك أن مفهوم التراث عند صلاح ليس إلا موقفًا من هذا التراث، ليس هذا الموقف ليجابيًا دائمًا، بل يتراوح بين الإيجاب والملب، ومن ثم كان الاختيار هو الضرورة التي حكمت هذا الموقف.

والحق أنه ليس كل شاعر بقادر على أن يكون له موقف من التراث؛ إذ إن البعض ينوب فيه، ويخضع لهيمنته خضوعًا كاملاً، والبعض يتمرد عليه، ويؤمن بالقطيعة معه؛ باعتباره رمزًا التخلف، وبينهما يأتي الموقف المعتدل الذي يوازن بوعي، ثم يوقع اختياره على ما يرضمي عقله ونوقه، ويلائم واقعه.

ويلاحظ صلاح أن التراث الشعري له خصوصيته وسط هذا الركام التراشي الهاتل؛ إذ إن سيطرته لا يكاد يفلت منها إلا قلة من الشعراء العظام، بينما الغالبية تكاد تخصع لهذا التراث الشعري خضوعا شبه مطلق، ويتجلى ذلك من الإجراءات الإبداعية التي يمارسها الشاعر في إطار ما تحفظه ذاكرته من موروثها القديم، فإذا أراد ولحد من هؤلاء الشعراء أن يصف: لختار التشبيه الجاهز الذي درج عليه الأقدمون، وإذا أراد أن يمجد إنسانًا لختار الأوصاف المتواترة التي لخترنها موروثه الشعري؛ ومن ثم تققد اللغة فرديتها وأصالتها، وتصبح لغة عامة لا يتميز فيها شاعر عن آخر.

ويرى صلاح أنه من السهل في شعرنا العربي - وفي كل شعر - أن نلحظ لونين من الأداء: أولهما: ذلك اللون الذي تتميز فيه التجرية الشخصية، ويكون فيه الشاعر إسانًا متميزًا ينتج شعرًا متميزًا، ويكون ذلك بعد أن هضم التراث ووعاه، وتغلغل هذا التراثي في نفسه، بحيث أصبح جزءًا من تكوينه، واستطاع بعد ذلك أن يصل إلى أسلوبه الخاص، والشاعر من هذا المستوى يتباوز التراث عادة، ويضيف إليه جديدًا، ولا بأوى إلى ظله، بل يخرج إلى بلحة التجربة الواسعة، ويمس إحساسًا عميقًا يسيطر على اللغة والشعر.

أما اللون الثاني فهو ذلك الشعر الذي تتوالد فيه المعاني من معان سبق إليها شعراء آخرون، بل تتوالد فيه الأبيات من أبيات سابقة، فهو لون من التتويع أو التجويد، حيث يصل الأمر إلى تكرار التثبيهات والاستعارات، ومداخل القول، وذلك هو شعر أولتك الشعراء الذين استعدهم التراث، واستنزف احتذاء النماذج الناجحة كل جهدهم وملكاتهم الإبداعية. هناك إذا شعراء يمتلكون التراث وشعراء بمتلكهم التراث (1).

ويستحضر صلاح المقولات النقدية الدراثية التي حرصت على مطالبة الشعراء باقتداء من سبقهم والسير في ركابهم، ويخص ابن طباطبا العلوي بالذكر؛ لكي يرفض مقولته عن ضرورة احتذاء القدماء في الوصف والمدح والهجاء والتشبيه، ثم يختم مقولته بتوجيه حاسم للشاعر قائلا: "قتملك في ذلك مناهجهم، وتحذي على مثالهم إن شاء الله تعالى " (").

ورفض صلاح لمقولة الطوي قائم على أنه تغاضى عن النطور المحضاري في القرن الرابع الهجري، وأن صورة العالم فيه تغيرت، وأن القيم الخلقية قد اكتسبت معانى جديدة.

لقد كان صلاح على حق في استحضار مقولة العلوي ثم رفضها، لكنه - للأمانة - كان مطالبًا باستحضار الآراء التراثية التي نفرت من هذه المتابعة والاحتذاء، وهي كثيرة كثرة لاقتة من المبدعين والنقاد على سواء، وليس بعيدًا على الذاكرة مقولة الفرزيق عندما مر على ذي الرمة وهو ينشد بعض أشعاره، فوقف الفرزيق يستمع إليه، فقال له: يا أبا فراس، كيف ترى ما تسمع؟ قال: ما أحسن ما تقول، فقال: فما لي لا أذكر في الفحول؟ قال: قصر بك عن غاياتهم بكاؤك في الدمن، وصفتك للأبعار والعطن (٧).

وابن قتيبة صاحب هذه الرواية له رأي الاقت في العلاقة بين القديم والجديد يكاد يناقض مقولة ابن طباطبا، فهو لا ينظر "إلى المنقدم بعين الجلالة لنقدمه، ولا المناخر منه بعين الاحتقار لتأخره ... ولم يقصر الله الشعر والعلم والبلاغة على زمن دون زمن، ولا خص به قومًا دون قوم، بل

<sup>(</sup>١) انظر أقول لكم عن الشعر: ١٩٢، ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) السابق: ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) الشعر والشعراء- ابن قتيبة - عالم الكتب سنة ١٩٨٤: ١٢٦.

جعله مشتركا مقسوما بين عباده، وجعل كل قديم منهم حديثًا في عصره (أ). بل كان الرجل صريحًا في قوله بأنه ليس الممحدث أن يتبع المنقدم في استعمال وحشي الكلام... واستحب أن لا يسلك الأساليب التي لا تصح في الوزن، ولا تحلو في الأسماع (أ).

ويطول بنا الأمر لو رحنا نتابع مقولات النقد العربي القديم التي خالفت مقولة ابن طباطبا نفسه هو خالفت مقولة ابن طباطبا نفسه هو صاحب مقولة (موافقة الحال) في الشعر، فإذا وافقت العبارة الشعرية حالات صاحبها "تضاعف حسن موقعها عند مستمعها، ولا سيما إذا أيدت بما يجذب القلوب من الصدق عن ذات النفس، بكشف المعاني المختلجة فيها، والتصريح بما كان يكتم منها" (").

(٢)

من الواضح أن صلاح كان يميل بمتابعته للنراث إلى منطقة الشعر؛ لأنها القريبة إلى نفسه وروحه، وهذه المتابعة قد ارتكزت على كثير من التأسيسات التي حاصرت الشعرية العربية قديمًا بوصف الشعر (ديوان العرب).

لكن الملحظ أنه كان يتوقف - غالبًا - أمام التأسيسات المحافظة أو السالبة في هذا التراث، أما التأسيسات الإيجابية، فإنه كان يهملها، أو يمر عليها مرورًا عابرًا، وفي ضوء هذا الموقف استحضر مقولات بعينها ترددت هذا أو هذاك في بعض الكتب التراثية مثل القول بأن (الشعر صنعة من لا صنعة له)، وذريعة من القول يستدر بها المعروف، وتقضى بها الحوائج، أو ذلك المفهوم العربق الآخر الذي يزعم أن الشاعر هو من يستطيع أن يمدح ويهجو، وأن الرجل يمدح بأربع خصال، ويهجى بأربع خصال "أ.

<sup>(</sup>١) السابق: ٢.

<sup>(</sup>٢) السابق: ١٥.

<sup>· · ·</sup> عيار الشعر - ابن طباطبا العاوي - تعقيق عباس عبد الستار -دار الكتب العلمية: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) لُقول لكم عن جيل الرواد: ١٥٠.

ومن الواضح أن صلاح يشير إلى مقولات قدامة بن جعفر في كتابه (نقد الشعر)، وإن لم يصرح بلسمه، وقدامة كان يقوم بمتابعة الشعرية العربية السابقة عليه والمزامنة لم، ويرصد أهم ملامحها الشكلية، ومجموع الأغراض التي أبحرت فيها، ثم يستخلص منها المثال الفني الذي يضبعه أمام الشعراء، مفيدًا – في الوقت نفسه – بما جاءه من النقد اليوناني القديم، فما قام به قدامة كان مطلوبًا يوافق زمنه، لكن صلاح يتفاضى عن كل هذا الجهد ليقف عند ملحظة يراها سلبية من وجهة نظره، ولو أنه تابع قدامة متابعة كاملة ومنصفة، لأدرك أنه قدم مقولات نقية تكاد توغل في واقعنا الحداثي، فهو الذي ربط النص بطرفيه: المبدع والمتلقى برياط وثيق من الرؤية الوجدانية، حيث يقول: "إن المحسن من الشعراء هو الذي يصف من أحوال ما يجده ما يعلم به كل ذي وجد حاضر أو دائر أنه يجد أو قد يجد مثله، حتى يكون للشاعر فضيلة الشهر" (١).

وقدامة هذا هو الذي تصدى لمقولة (القدم والحداثة) عندما فصل بين الشاعر والشعر، من حيث إلحاق صفات (الحسن والجودة) و(الطرافة والغرابة) بهما. ذلك أن الحسن والقبح غير مرتبطين بالسبق الزمني، وكذلك الأمر في (الطرافة والغرابة): "وأحسب أنه قد اختلط على كثير من الناس وصف الشعر بوصف الشاعر، فلم يكادوا يفرقون بينهما، وإذا تأملوا هذا الأمر نعمًا علموا أن الشاعر موصوف بالسبق إلى المعاني، واستغراج ما لم يتقدمه أحد إلى استخراجه، لا الشعر" (").

وكنت أغلن أن صلاح عبد الصبور - بوصفه شاعرًا - سوف يتوجه إلى استخلاص مفهوم الشعر من المقول الشعري للشعراء قبل أن يتوجه إلى مقولات بعض النقاد، وبخاصة النقاد المحافظين الذين شغلتهم اللغوية في مرحلة الاحتجاج أكثر مما شغلتهم الجمالية.

<sup>(</sup>١) نقد الشعر – قدامة بن جغر – تحقيق كمال مصطفى – الخانجي – سنة ١٩٧٩: ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) السابق: ١٤٩، ١٥٠.

لقد خلص صلاح من هذه المتابعة التراثية إلى أن الشعر العربي أصبح شعرًا محفليًا: "ومما لا ريب فيه أن هذا الطابع المحفلي الشعر العربي كان استجابة للحياة القبلية العربية، لكن هذه الاستجابة كانت طويلة المدى، إذ تغيرت الحياة العربية من القبلية العرقية إلى القبلية الدينية حين انقسم العرب إلى شيعة و أمويين و فوارج، وإلى شيعة و عباسيين و فاطميين، ثم ما زال هذا الانقسام القبلي يعنف، ويتخذ أشكالاً متعددة يختلط فيها الدين بالعرق، والشعر من وراء هذا الانقسام يحافظ على شكله المحفلي، وتمند أصول تقاليده، وتتمو فروعها، ويظل الشاعر مطالبًا بأن يتخذ الموقف الخطابي، والصوت الجهير، وأمم من ذلك أن يتخذ المستوى العام الشائع في نتاول الفكرة أو التجربة أو التعير عنها (1).

ويرى صلاح أن هذه المحقلية قد أساجت الشعر العربي إساءة بالفة؛ حيث تحول إلى أداة لاستجلاب العطاء من الأثرياء، أو زينة المرء تكون في لمانه، يهون بها العسير، ويخلص من ذلك إلى أن القدماء لم ينتبهوا إلى الوظيفة الاجتماعية الشعر بوصفه نشاطًا إنسانيًا الفعاليًا يستهدف سعادة الأمة، ولذا فإن أهم الأغراض عند النقاد القدامي هي : المدح والهجاء والرئاء، وقد ارتبطت هذه الأغراض بالحكام والولاة، وبرغم أن الغزل قد خرج من إطار هذه الدائرة الاحتفالية بوصفه أكثر أغراض الشعر إغراقًا في الذاتية، فإنه قد النزم مواصفات وتقاليد في التشبيه والتخبيل جمد عندها، كما أن النظرة الحسية للمرأة قد صبغته بطابع الإسفاف وقرب التناول في أكثر الأحيان (1).

والدق أني لم أعرف موقفاً ظالمًا للنراث الشعري أكثر حدة من هذا الموقف، وهذه الدراسة لا تسعى إلى متابعة صلاح في كل ما طرحه من مقولات النقد العربي لكي نرد عليها، فهذا أمر يطول، وصاحب الأمر ليس حاضرًا لكي يدافع عن آرائه، لكن الأمانة تقتضي أن نقف - مؤقتاً - أما هذه

<sup>(</sup>١) أقول لكم عن الشعر: ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) انظر السابق: ٥٣.

الرؤية السالبة لصلاح عبد الصبور بوصفه شاعرا ينظر للشعر بعين الشاعر وبصريته، قبل أن ينظر إليه بعين النقاد وصرامته، وإذا كان قد آثر النظرة الثانية، فإنه كان جديرًا ألا يقف أمام المناطق السالية في النقد القديم فحسب،

بل كان عليه أن يتابع مقولات النقد جملة، ما كان منها سالبًا، وما كان منها إيجابيًا.

إننا لا يمكن أن نوافق صلاح على أن النقد القديم قد أهمل تحديد وظيفة الشعر، قد نوافقه على أنه لم يحسن تحديد الوظيفة، لكن ذلك شيء والإهمال شيء آخر، وسوف نكتفي هذا بطرح ما قدمه ناقد من نقاد القرن الخامس الهجري هو ابن رشيق الذي رصد الوظيفة الاجتماعية للشعرف إطار أوضاع المجتمع العربي آنذاك، وليس أوضاعه في عالمنا المعاصر، حيث يقول: "إن العرب لحناجت إلى الغناء بمكارم أخلاقها، وطيب أعراقها، وذكر أيامها الصالحة، وأوطانها النازحة، وفرسانها الأنجاد، وسمحائها الأجواد؛ لتهز أنفسها إلى الكرم، وتدل على حسن الشيم، فتوهموا أعاريض جعارها موازين الكلام، فلما تم لهم وزنه سموه شعرا؛ لأتهم شعروا به، أي فطنو (۱).

وقبل ابن رشيق سبق عبد القاهر الجرجاني إلى تحديد هذه الوظيفة بقوله إن الشعر "كان مجنى ثمر العقول والألباب، ومجتمع فرق الآداب، والذي قيد على الناس المعاني الشريفة، وأفادهم الفوائد الجليلة، وترسل بين الماضى والغابر، ينقل مكارم الأخلاق إلى الولد عن الوالد، ويؤدى ودائع الشرف عن الغائب إلى الشاهد، حتى ترى به آثار الماضين مخلدة في الباقين، وعقول الأولين مردودة في الآخرين، وترى لكل من رام الأدب، وابتغي الشرف، وطلب محاسن القول والفعل- منارا مرفوعا، وعلما منصوبا، وهاديا مرشدا، ومعلما مسددا، وتجد فيه للنائي عن طلب المآثر، والزاهد في اكتساب المحامد- داعيا ومحرضا، وباعثا ومحضضاً، ومذكر ا ومعرفا، وواعظا ومثقفا"<sup>(٢)</sup> .

 <sup>(</sup>١) العمدة - أبن رشيق - أمين هندية بمصر سنة ١٩٢٥: ١/٥.

<sup>(</sup>٢) دلائل الإعجاز - عبد القاهر الجرجاني- قراءة شاكر -الخانجي سنة ١٩٨٤: ١٥، ١٦

واللاقت أن هذه المقولات النظرية عن وظيفة الشعر كانت مقرونة بكثير من الإجراءات العملية التي توثقها، فقد كان معاوية بن أبي سفيان يقول: "يجب على الرجل تأديب ولده بالشعر .... وقال: لجعلوا الشعر أكبر همكم وأكثر دأبكم، فقد رأيتني ليلة الهرير بصفين وقد أتيت بفرس أغر محجل، بعيد البطن من الأرض، وأنا أريد الهرب لشدة البلوى ، فما حملني على الإقامة إلا أبيات عمرو بن الإطنابة:

أبت لـــى همتى وأبى بلائي وأخذي الحمد بــالثمن الربيح وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هـــامة البطل المشيح وقولي كلما جشأت وجاشت مكسلتك تحمدي أو تستريحي لأفع عـــن مــآثر صالحات وأحمي بعد عـن عرض صحيح (١)

وفي تصورنا أن أهم منطقة تراثية وقف عندها صلاح عبد الصبور، هي منطقة اللغة الشعرية؛ إذ إن الصحيح – في رأينا ورأي الكثيرين – أن النقد العربي القديم كان نقدا لغويا في جملته، سواء ارتكزت اللغوية على المفردات، أم تجاوزتها إلى المركبات، أم ارتفعت باللغوية إلى تشكيل الصورة بمعناها البلاغي، وهو ما صرح به صلاح عندما ذكر قريه من مدرسة التحليل اللغوي التي ينتمي إليها معظم النقاد العرب القداسي، وعلى رأسهم عبد القاهر الجرجاني.

وهذه الرؤية اللغوية عند نقادنا القدامى، وعند صلاح عبد الصبور كانت – من وجهة نظري – وليدة رؤية الجاحظ في القرن الثاني للهجرة، التي أكدت على أن الشعرية ليست في المعنى، وإنما في كيفية إنتاج هذا المعنى، حيث يقول: "والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي، وللقروي والبدوي، وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخير اللفظ،

<sup>(</sup>١) العدة : ١٠ /١ .

وسهولة المخرج، وصحة الطبع، وكثرة الماء، وجودة السبك. وإنما الشعر صياغة وضرب من التصوير (١).

ويعتمد صلاح - ضمنيا - هذه المقولات ليقتم لغويته مسبوقة بتصورات حداثية عن الذات الخارجية والداخلية في الإبداع، وهذه الحداثية مصبوغة بتجليات عرفانية، يقول فيها: تما يكاد الوارد يهبط حتى تسارع الذات إلى التأمل، وسرعان ما تتم عملية الانسلاخ، وتشخيص الذات المنظور إليها؛ لكي تلقى فيها الذات الناظرة عيونها، وتتخير من عناصرها من المرئيات والانطباعات والمعلومات والخواطر والبواده واللوامع ... ولما كان الشعر لا يكتب بالأفكار، وأيضاً لا يكتب بالصور العيانية كالأحلام، ولكن الجديد المتفتح فجاةً (١).

ويتابع صلاح تحديد مفهومه للغوية النصية، وبخاصة النصية الشعرية، فيوضح أن هذه اللغوية لا تتقيد بقيود البلاغيين القدامى الذين رددوا مصطلحات: الفصاحة والجزالة والسلاسة، وربطوها باللغة الشعرية، فهذا الربط خطأ صريح؛ إذ ليس اللفظ فصيحا أو جزلا في ذاته، والألفاظ في القاموس جثث موتى، وليس بينها تفاضل جرسى، ولكن الألفاظ تحيا في البنيان اللغوي، فتستمد معانيها من النظم، فاللغة مجموعة علاقات بين الإنفاظ اللها،

ولمنا في حاجة إلى القول بأن صلاح يكاد يردد مقو لات عبد القاهر الجرجاني، بل إنه استخدام مصطلحه الذي أطلقه على نظريته اللغوية (النظم).

ومن الإنصاف القول إن صلاح عندما انحاز للغوية انحاز لها في تطورها الدائم، وحالة تجلياتها الحاضرة، فهو يستهدف عربينتا اليوم، لا عربية الأمويين والعباسيين، هي عربية الأجبال الجديدة التي تطورت

<sup>(</sup>١) دلائل الإعجاز: ٢٥٦ .(٢) أقول لكم عن الشعر: ٣٦٦ ، ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٣) السابق: ٢٠.

وامتلأت ألفاظها بدلالات جديدة، هي عربية القرن العشرين المتأثرة بالمدنية التي نحياها، والمجتمع الجديد الذي نبنيه، وبالحاجات الملحة التي ينشدها المجتمع.

ذلك أن الممارسة الفنية تختلف عند الناس باختلاف العصور؛ لأن هذه الممارسة تعمل على تطور اللغة، وتخرجها من دلالتها المعجمية المحفوظة إلى دلالات معاصرة، فاللغة كانن حي، والألفاظ تصاب بالرواج حينا، والبوار حينا آخر، فاللغة ملك الأبيب، وأداته الفنية، لكن العمل الفني عموماً – يفرض لغته، كما يفرض أسلوبه، حتى لو أدى ذلك إلى التحرك باللغة من الفصيحة إلى العامية (1).

وعندما يوافق صلاح على استخدام العامية يتحفظ أمام هذه الموافقة، فهو لا يوافق على هذا الاستخدام لمجرد أنه استخدام ألفاظ علمية وكفى، بل هذا الاستخدام محكوم بأن اللفظ هو الأنسب المياق، وأن غيره لا يمكن أن يحل محله، ويستشهد على ذلك باستخدام المازني لبعض المفردات العامية، وكيف أنها كانت الممكن اللغوي الوحيد الذي يمكن أن تعبر عن معانيه التي خطرت بباله أن

وصلاح كان صريحا في موقفه من العامية خارج هذه الحدود التي حددها، إذ يرى أن الدعوة إلى اللهجات العامية المحلية دعوة ناقصة خائبة القصد، مجافية التطور التاريخي والتعبيري للأمة... ومصير هذه اللهجات المحلية هو الانقراض؛ إن اللغة الجيدة تطردها من الأسواق الأدبية (٢٠).

والطريف أن موافقة صلاح المتحفظة على توظيف العامية في الأدب، تكاد تكون استعادة لموقف تراشي مغرق في تراثيته، طرحه الناقد القديم (الجاحظ)، فهو يوافق على استخدام الكلام الوحشي إذا كان موافقاً الطبيعة التوحش في المتاقي، وبالمثل يوافق على استخدام العامي إذا كان

<sup>(</sup>١) أقول لكم عن جيل الرواد: ١٤.

<sup>(</sup>٢) السابق : ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٣) أصوات العصر - صلاح عبد الصبور - دار الشروق سنة ١٩٨٥: ١٥٨، ١٥٩.

المجال مجال تعامل مع السوقة، وكما يكون هناك احتياج الجزل في بعض المواضع، كذلك يكون هناك احتياج اسخيف اللفظ في بعض المواضع أيضاً، وربما كان ذلك أمتع من إمتاع الجزل الفخم من الألفاظ (١).

نقد حاول صلاح أن يأخذ بيد اللغوية ليصعد بها إلى آفاق البلاغية عندما تتنفع المفردات اللخول في أبنية التشبيه والمجاز عموما، وقدم ملاحظة قاسية عن الجهد البلاغي في هذا السياق، ذلك أن اللغة قد درجت على تعقيل المجاز، وهذا الخطأ الفادح قد ساعد على تجميد الشعر العربي، إذ إن المجاز – في الأصل – نوع من التخييل المنطلق، يتوخى علاقة غير مدركة إدراكا عقليا تلما بين اللفظ ومجازه، وقد أبدى أسفه؛ لأن البلاغيين العرب حين درسوا التشبيه والاستعارة بحثوا في أدوات التشبيه والمشبه به العرب حين درسوا التشبيه والاستعارة بحثوا في أدوات التشبيه الفني، فوجه الشبه، ولم يبحثوا في دلالة التشبيه الذائية، ولا في جمال التشبيه الفني، فليس التشبيه محاولة المتقريب أو التوضيح، وليس ضرباً من الرسم البياني أو التخيص أو وسائل الإيضاح، لكنه بخضع – في الواقع – المتداعي الحر في فريته وجموحه، ويستمد أثره على النفس لا من نقته أو وضوحه، بل من عمة و ذاته.

ويرى صلاح أن هذا الفهم المتجني ألزم المجاز قالباً لا يعدوه، فأصبح التشبيه نوعا من المأثورات يلجأ إليها كل أديب، فالشجاع أسد، والكريم غيث، والجميل بدر، وأصبح كل ما عدا ذلك وأشباهه مبالغة ممقوتة، وخروجا على المنن المألوف<sup>(٢)</sup>.

وهذه الملاحظة لصلاح عبد الصبور فيها ما نرضاه ونوافق عليه، وفيها ما نتحفظ عليه، فهو محق في أن كل المجاز نوع من التخييل المنطلق للوصول إلى علاقات غير مدركة إدراكا عقليا، وهو محق في قوله إن

 <sup>(</sup>١) البيان والتبيين - الجاحظ - تحقيق عبد السلام هارون - لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة١٩٤٧: ١/ ١٤٥٠.

 <sup>(</sup>٢) انظر : أقول لكم عن الشعر : ٥٣ .

التثبيه يخضع التداعي الحر في فرديته وجموحه، ويستمد أثره في النفس من عمقه وذاته .

أما ما نتحفظ عليه فهو القول بأن البلاغيين ألزموا المجاز قاليا لإ بعدوه، وأن التشبيه كان نوعا من المأثورات التي بلجاً إليها كل أديب، فالشجاع أسد ... الخ . وتحفظنا قائم على أن صلاح - كما فيما سبق - كان يؤثر التوقف أمام المناطق السالبة في التراث، حيث وقف أمام المناطق السالبة في فهم الشعر وتحديد وظيفته، وهذا يقف عند المناطق السالبة في الوعى البلاغي القديم ، فلا شك أن هناك مقو لات بلاغية ضيقت على المجاز منافذ الجمالية، وأنخلته قائمة من القوالب المحفوظة، وهناك مقولات بلاغية نظرت للتشبيه على النحو الذي أوضحه صلاح عبد الصبور، لكن هذا وذلك لم يكن هو السائد في الدرس البلاغي، وللأسف فإن ما قاله شاعرنا الكبير قد سبقه إليه بعض شيوخنا في البلاغة من المعاصرين، وأظن أن مثل هذا كان نوعا من الظلم لبلاغتنا التراثية، ولا أصل إلى القول إنها اعتمدت على قراءة مشوهة للتراث البلاغي . ولو رحنا نقدم تصور ا كاملا للتراث البلاغي لطال بنا الأمر؛ وخرج عن الحدود المفترضة لهذه الدراسة عن الفكر النقدي عند صلاح عبد الصبور؛ ومن ثم فإنى أقدم رؤيتي وأتحمل تبعتها وأقول: إن الجهد البلاغي القديم يكاد يقارب آفاق الحداثة فيما طرحته في إطار (البلاغة الجديدة)، بل إنه كثيرا ما تجاوزها بوعيه الملازم النصية، والمنسحب من هو لمش النص ، و هو لمش صباحیه ،

ولأن التثنييه قد حاز نصيب الأمد من نقد صلاح عبد الصبور، فسوف نقدم مقولة بلاغية لعبد القاهر الجرجاني نزيل كثيرا من هذا الوعي المغلوط للتثنييه حيث يقول عنه:

"إنه يعمل عمل السحر في تأليف المتباعدين؛ حتى يختصر لك يُعد ما بين المشرق والمغرب، ويجمع بين المشئم والمعرق، وهو يريك المعاني الممثلة بالأوهام شبها في الأشخاص المائلة، والأشباح القائمة، وينطق لك الأخرس، ويعطيك البيان من الأعجم، ويريك الحياة في الجماد، ويريك التتام عين الأصداد، فيأتيك بالحياة والموت مجموعين، والماء والنار مجتمعين، ويجعل الشيء حلوا مرا، وصابا عسلا، وقبيحاً حسناً.... ويجعل الشيء أسود أبيض في حال... ويجعل الشيء كالمقلوب إلى حقيقة ضده... ويجعل الشيء قريباً بعيداً معاً... وحاضراً غائباً... ومشرقاً ومغرباً...وسائراً مقيماً (١).

أما ما قاله صلاح عن أن البلاغيين لم يبحثوا في دلالة التشبيه، فهو إسقاط لجهد بلاغي فذ في ربط التشبيه بناتجه، فالسكاكي شرط في التشبيه حتمية وجود علاقة تخالف وعلاقة توافق بين طرفيه، وارتفاع الأمر يدخل البنية في إطار (التشابه) لا التشبيه، حيث تتوفر كل الأركان التشبيهية، لكن الناتج التشبيهي يمتنع<sup>(۱)</sup>.

## (0)

والملاحظ أن صلاح عبد الصبور قد وسع دائرة النبراث لتستوعب مفهوم الشعرية عند المتصوفة، واستحضار تجلياتها على المستوى النظري الذي رأينا تجلياته في ليداعه الشعري عموماءوالشعر المسرحي على وجه الخصوص.

منذ البدء وهو يعي "أن فن الشعر هو فن اكتشاف الجانب الجمالي والوجداني من الحياة، والتعبير عنه بالكلمات الموسيقية "أ").

ومن ثم فإن الشاعر العظيم عنده هو مكتشف عظيم في عالم الجمال والوجدان؛ لأنه يرى الأشياء والأحاسيس رؤية طازجة، وليست نظرته وليدة المنطق أو العلم، لكنها وليدة المحدس، وليست أدواته هي التحليل والتركيب، بل هي الخيال الخصب (1).

وهذا الموقف الجمالي من الشعر كان مدخل صلاح إلى التجربة الصوفية، التي كانت - من وجهة نظره - شبيهة بالتجربة الفنية. وكتابة

 <sup>(</sup>١) أسرار البلاغة- عبد القاهر الجرجاني- قراءة شلكر - دار المدني بجدة سنة ١٩٩١:
 ١٣٣ ، ١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) لنظر مفتاح العلوم - السكاكي - دار الكتب العلمية: ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) أقول لكم عن الشعر : ١٨٨ .

<sup>(</sup>٤) السابق: ١٩٠ .

لقصيدة هي نوع من الاجتهاد قد يثاب عليه الشاعر أو لا يثاب - كما يقول المنصوفة - لأن الإنسان عندهم يمضي في طريق النصوف، يجتهد ويتعبد، لكنه قد لا يهبط عليه شيء، أو لا يفتح الله عليه بشيء.

وكذلك الأمر في تقارب التجربة الشعرية من التجربة الصوفية في سعي كل منهما للإمساك بالحقيقة، والوصول إلى جوهر الأثنياء، ولكي يتحقق الوصول فإن الخلق الشعري بمر بمراحل ثلاث:

المرحلة الأولى: القصيدة بوصفها واردًا، ومصطلح (الوارد) يتدلخل - عند الصوفيين- مع (الخاطرة والباده والعارض والوهم)، والباده مقدمة تفتح الطريق للوارد، وشرط الوارد أن يستغرق القلب، وأن يكون له فعل.

المرحلة الثانية: القصيدة بوصفها فعلاً يلى الوارد وينبع منه.

المرحلة الثلاثة: مرحلة العودة، عودة الشاعر إلى حالته العادية قبل ورود الوارد عليه، وقبل خوضه رحلة التلوين والتمكين، حيث تتمكن الذات - بوعيها الكامل - من عمليات الإثبات والمحو، والتقديم والتأخير، والتغيير والتبديل؛ حتى يكتمل القصيدة شكلها الفني النهائي. (1).

ومن الواضح أن صلاح قد عايش هذه المعاداة الإبداعية - على نحو من الأنحاء - وبخاصة في مراحله المتأخرة نسبياً؛ ومن ثم أتاحت له هذه المعايشة أن يقدم إضافته الخاصة إلى مسيرة الشعرية العربية، وقد حدثنا صراحة عن هذه الإضافة قائلاً: " أعتقد أنني أضفت في مراحل مختلفة بضعة أشباء:

أولها: هو اصطناع لهجة الحديث الشخصي الحميم في القصيدة الشعرية؛ على نحو أفقد القصيدة العربية كثيراً من خطابيتها الزائفة.

ثانيها: إضافة عنصر الفكر إلى العمل الفني؛ بحيث يخرج قارئي بأن لى وجهة نظر في الحياة والكون.

ثالثها: إضافتي في المسرح الشعري، ولعل هذا هو أهمها جميعاً "(١).

<sup>(</sup>١) السابق: ٣٥٧-٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) السابق: ٤٣٦.

ولا شك أن مقاربة صلاح التجربة الصوفية كان لها مؤشرات مبكرة في مسيرته الشعرية، وفي وعيه بجوهرها، ومن ثم كان يربط ربطاً حميماً بين تجربة الشعر وتجربة الحب، فكل جميلة لها مذاقها الخاص، وكل قصيدة هي عرلم جديد، هذا هو الوعي الذي سيطر عليه، وقد رصده بعد مرور عشرين علماً على بدلياته الشعرية، "هذا إحساسي حين أقدم على الكتابة، فأنا وشم عشرتي الممتدة الشعرية، "هذا إحساسي خين الآلهة بالمطلع معيت حتى الإبداع بذات القلق والتلمس، فإذا جانت علي الآلهة بالمطلع معيت حتى استمطرت الأبيات التالية له، ثم أجدني أنفصل شيئاً فشيئاً عن عالم الأشياء من حولي؛ لأنخل عالم تصوراتي وأنغامي، وحين تنتهي القصيدة أبداً في لكتفافها من جديد، وقد أعيد أنقح، وقد أطوي الصفحات أو أمزقها؛ ذلك حين يستيقظ في نفسي من جديد ذلك الروح الناقد الذي غلب زمناً عن أفقي "(١).

إن متابعة الفكر النقدي عند صلاح وجنوره التراثية بقتضي التوقف أمام منطقة من أهم مناطق الشعرية، هي منطقة (موسيقي الشعر)، فقد الاحظ أن الشعر العربي قد تجمد من حيث (البناء الشكلي) بوصفه (نخيرة قومية)، والذخيرة لا تمس كالكنز المرصود الذي لا يجوز الإنفاق منه، لقد تجمد هذا البناء الشكلي عند الحدود التي رسمها الخليل بن أحمد في عروضه. وبرغم هذا التجمد فقد كانت هناك محاولات لتجاوزه، والتوسع في الأبنية الشكلية، لكن هذه المحاولات لم تستطع أن تستقر في الذرك الشعري العربي إلا على استجاء؛ لأن الرفض كان أسرع من القبول في مولجهتها.

ويستعيد صلاح مجموعة الإجراءات الشكلية المحفوظة من اعتماد وحدة الوزن والقافية، وأن القصيدة لا نقل أبياتها عن أربعة عشر بيتاً، وأن نكون على بحر غير بحر الرجز؛ لما في هذا البحر من سعة تسمح بالترخص في الزحافات والعالل.

<sup>(</sup>١) السابق: ٢٨٤.

ثم يحصر التوسعات الشكلية في (الموشحات) بالدرجة الأولى، ثم المزدوجات والمسمطات وغيرها من الأبنية الشكلية، لكن الموشحات – على وجه الخصوص – كانت أصدق دليل – من وجهة نظره – على أن الشكل يتغير تغيراً حتمياً إذا اختلفت الغاية من الفن، وقد انتشرت الموشحات في المغرب العربي، وانتقلت إلى المشرق، وفتن بها الأدباء والكتاب، وبرغم هذه المكانة التي احتلتها الموشحات في تاريخ الإبداع الشعري، فإنها لا تكاد تستقر في الذراث، ولم تلقح الشعر العربي بتجربة جديدة، بل يبدو أنها مع الشعر كانا وكأنهما فنان كل يسير في سبيله. (١)

وقد سيطر هذا الجمود الشكلي على الصراع الدائر بين القديم والجديد؛ حتى استحال هذا الصراع إلى نوع من السذاجة التي قادته إلى طرح سؤال محدد يتجدد في مواجهة كل نص شعري هو: هل هذا الشعر موزون أو غير موزون ؟ وهل هو خاضع لقواعد الوزن كما قننها الخليل بن أحدد، أم أنه خرج عليها ؟(١)

ويؤكد صلاح على أن العقاد قد قلا مهمة الهجوم على الشعر الجديد، وعلى نظام التفعيلة حتى أسماه (الشعر السابب)؛ لأن أصحابه على عداء للوزن والقافية، وقد تصدى لمواجهة العقاد كثير من المبدعين، وتصدى له صلاح عبد الصبور في مقال له شهرة واسعة عنوانه (موزون... والله المطلام) نشره في جريدة الأخبار سنة ١٩٦١، حيث أوضح فيه أن تجديد التفعيليين ليس مبتوراً عن التراث في الشعر العربي، ففي باب المجزوءات – في العروض – مدخل واضح لهذه الخطوة التجديدية، ثم أتبع ذلك بذكر قصيدة تفعيلية المقاد، أي أن العقاد يرفض شيئاً ثم يمارسه إبداعياً، فكيف بعد ذلك - يهاجم أصحاب التفعيلة (١٩٥)

<sup>(</sup>١) انظر السابق: ١٤٦-١٤٨.

<sup>(</sup>٢) السابق: ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) لنظر. أقول لكم عن الرواد: ١٠٥-١٠١.

والحق أن العقاد لم يترك صلاح بعد هذا القَسم، وإنما تابعه – في يوميانه – بكم وافر من سخريته الموجعة، قائلاً له: "حسناً صنع القَسم؛ لأنه كلام لا يرّنة فيه لقائله غير اليمين"؛ فهو مجرد "شقاوة يا سي عبده"(١).

لقد طالت المعركة بين المحافظين والمجددين، وكان صلاح أكبر الفرسان المدافعين عن الجديد على المستوى النظري، وعلى مستوى الإبداع الشعري، وقد انتهى من مجمل محاوراته مع المحافظين إلى أن حصر اتهاماتهم في دائرة (الشكل)، والشكل – من وجهة نظره – ليس مقياساً للحداثة أو القدم، فهي أبعد من نلك وأوسع.

لقد كان صلاح متحماً للدفاع عن حق المبدعين في أن تكون لهم بصمتهم الإبداعية الخاصة، وليس من حق أحد – مهما كانت مكانته الثقافية – أن يصادر عليهم هذا الحق ، ثم مقولته الصريحة: "إن أهم ما يلزمنا الآن هو الحرية المطلقة في التجريب، والمغامرة الجريئة وراء التعبير الكاشف عن نفس الإنسان، ولا شك أن التجربة وحدها هي التي تستطيع أن تدفع الشعر العربي إلى سمته العالي، وتطلعنا على الوان باهرة من التعبير في أشكال جديدة لم تخطر على بال الأقدمين، وتقرّب بين الشعر وبين القارئ العربي بعد أن يرمنخ مصطلح جديد صنعته التجربة، وزكاه الزمن (١٠).

وهذه الصراحة في المواجهة نفهمها تماماً، ونعتر بها وندافع عنها، الكن لا نستطيع أن نفهم - بعدها - موقفه الرافض من (قصيدة النثر) التي تحملت عبنها وحملتها مجلة (شعر)، حيث يرى صلاح أن الاسم ترجمة حرفية لمصطلح فرنسي له نمانجه المعروفة في أعمال بودلير ورلمبو وغيرهما، فهي نوع من الكتابة لا يعطي أي عناية للعروض إطلاقاً، وكل جهدها محاولة (تحميل النثر شحنة الشعر): "وليس هناك - في ظني - اتجاه جدير بالتقدير تتمثل فيه قصيدة النثر، فما هي إلا لون من العجز المطلق في معظم الأحيان، أما نمانجه القليلة الناجحة فمن الأجدر أن تكتب كما يكتب الشعر "الم

<sup>(</sup>١) يوميات. عباس محمود العقاد. دار المعارف بمصر :٣٤٨-٣٤٧.

<sup>(</sup>۲) أقول لكم عن الرواد: ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) أقول لكم عن الشعر: ٣٢٣.

وهذا الموقف المتناقض عند صلاح – من وجهة نظري – بمثل بشكالية مزمنة في تاريخ الشعرية العربية، إذ اللاقت في معيرة هذه الشعرية أن كل جيل يكاد يرفض الجيل الذي يليه؛ ظناً منه: "أنه وصل بالإبداع إلى آخر منجزاته المتاحة، وكأن المغامرة والتجديد وقف عليه، والتجريب حق له وحده. حدث هذا عندما رفض الكلاميكيون جموح الرومانسيين، ثم جاء دور الرومانسيين ليرفضوا شعر التفعيلة، وهو ما يقوم به شعراء التفعيلة من رفض لقصيدة النثر. وفي توجه مضاد يأتي الجيل اللحق مدافعاً عن حقه في الحياة بنفي الجيل المابق أو – على الأقل – يعتبره مرحلة منتهية العربية. المديرة الشعرية العربية.

ولذا قال صلاح – في ردوده على العقاد – لو أن المنتبي بعث من مرقده، ورأى ما فعله الأستاذ العقاد بالعروض، بل بالشعر كله، لكانت لهجته أكثر حدة في الحديث عن الشعر (السايب)، فنحن نقول: لو أن المنتبي بعث من مرقده ورأى ما صنعه صلاح عبد الصبور ورفاقه بالعروض، لاستلقى على قفاه من الضحك، فعاذا يكون الأمر منه لو أنه قرأ (قصيدة النثر)؟

(Y)

لقد طال وقوفنا عند التأسيسات النظرية التي طرحها صلاح عبد الصبور، وبرغم طول هذا الوقوف فإنه لا يمكن أن يدعي لنضه استيعاب الفكر النقدي عنده، وبخاصة فكره الذي استقاه من الوافد الغربي، من حيث كان هذا الفكر ذا أثر بالغ في مجموع الإجراءات التنظيرية، ومجموع الإجراءات الإبداعية التي مارسها شعرياً، ولا شك أن (اليوت) كان أكثر الوافدين تأثيراً في صلاح، بوصفه شاعراً أولاً، ثم بوصفه ناقداً ثانياً. وأطن هذا التأثير بحتاج إلى دراسة مستقلة.

وفي هذا المحور تحاول الدراسة تجاوز التأسيسات النظرية لمتابعة الإجراءات التطبيقية التي مارسها صلاح على الشعر العربي قديمه وحديثه.

<sup>(</sup>١) النص المشكل: د.محمد عبد المطلب. الهيئة العلمة لقصور الثقافة سنة ١٩٩٩: ٣٤ ،

وأعتقد أنها سوف تكون متابعة عسيرة؛ لأنه لم يلتزم فيها منهجاً محنداً، فهو يأخذ من كل مذهب نقدي ما يوافق توجهاته، وهو يؤمن بأن المذاهب النقدية تقوق الحصر، بل هو يرجح أن هناك مذاهب نقدية بجدد النقاد الذين عاشوا على ظهر الدنيا(ا).

ومع تحفظنا على هذه المقولة التي تكاد تحيل كل القراء إلى نقاد، فإنها مؤشر واضح على أنه لم يلتزم مذهباً نقدياً بعينه برغم ما سبق أن ذكره عن انحيازه لمدرسة التحليل اللغوي، وقد قاده هذا الاتحياز إلى القول باستقلال النص عما عداه، حتى عن ميدعه ذاته، إذ إن القصيدة عنده لها: "وجود مستقل عن صاحبها، إن لها حياتها الخاصة، فإذا استتبت الشاعر لها رأساً، فلابد أن يَنْبُت لها أذرع وأقدام، وبهذا المعنى يصبح الباحثون عن السيرة الشخصية الشعراء فحسب متجنين على الصدق الواقعي" (").

لقد حمل صلاح هذه الشحنة عن الفكر النقدي ورحل بها إلى زمن الشعرية العربية في بكورتها، وراح يتأمل هذه الشعرية في مراحلها المختلفة، وقد حظيت معظم المراحل بملاحظاته النقدية التي غلب عليها الانطباعية من ناحية، وإصدار أحكام القيمة من ناحية أخرى، وهذان الأمران يكادان يتنافيان مع مدرمة التحليل اللغوي التي أبدى انحيازه لها، فهذه المدرسة معنية بالتحليل الصياغي، وكثف النظام التعبيري الذي قاد النص إلى إنتاج معناه، ثم نترك المنتقي - عموماً - مهمة إصدار الحكم، فإذا التزمت مذاهب نقدية معنية باهمية إصدار حكم القيمة في كل متابعاتها النقدية، فإن مدرسة التحليل اللغوى تبتعد عن هذه الدوائر، ولا تتعامل معها إلا في حدود ضبقة جداً.

وقد وقف صلاح عبد الصبور طويلاً أمام الشعر الجاهلي، بوصفه مرحلة البكارة الإبداعية، وقد حظي منه هذا الشعر بحكم نقدي عام، إذ رأى أن تراث الجاهلية تراث عظيم في صدقه وإحساسه بالطبيعة، وخلطه بين

<sup>(</sup>١) انظر: أصوات العصر - صلاح عبد الصبور - دار الشروق سنة ١٩٨٥: ٢١.

<sup>(</sup>٢) حياتي في الشعر - صلاح عبد الصبور – الهيئة المصرية العامة الكتاب سنة ١٩٩٥: ١٢ ، ٦٢.

الحواس، واستجلاب الصورة من دائرتها، وفي تقديره للون والشكل والطعم والرائحة، وفي بعده عن التجريد.

وهذه العمومية قد استحالت إلى نوع من الخصوصية في انفتاحه على بعض الشعراء وتحفظه على البعض الآخر، فهو يحب الأعشى وامرأ القيس وطرفة بن العبد والصعاليك، لكنه راغب عن زهير بن أبي سلمي، ومحايد في مواجهة النابغة.

والحق أن هذا التعميم النقدي كان يلاحق به صلاح معظم المراحل الشعرية، دون أن ينفي نلك تحركه إلى محاور دلالية معينة ليتابع شعراءها وطبيعة المعنى عندهم، فقد لاحظ أن الشعر العربي القديم قد أوغل في ثلاثة أبواب حظيت بمساحة إيداعية لم تحظ بها أبواب أخرى هي: نم الدنيا، والشذوذ الجنسي، والخمر، وقد اقتضاه ذلك أن يتعامل تحليلباً – مع مجموعة من الشعراء الذين أوغلوا بإيداعهم في هذه الأبواب الثلاثة أمثال: المعري وأبي ناواس وأبي العتاهية وابن الرومي، وقبلهم: عنترة وطرفة بن العبد والأعشى.

وترك صلاح الأبواب الثلاثة السابقة ليطرق باباً هو باب (التقلمف)، فاستعاد أسماء بعض الشعراء الذين سبق ذكرهم في الأبواب، ثم أضاف إليهم: الأقوه الأودي وامرأ القيس ومتمم بن نويرة وعدي بن زيد وأبا العتاهية وأبا تمام والبحترى والمتنبى.

ثم عرج على مجموعة من الشعراء الذين حاوروا الطبيعة، وأضاف للى من سبق المخبل السعدي وذا الرمة وأبا بكر الصنوبرى، ثم ألحق بهذه المجموعة مجموعة أخرى وجهت محاوراتها إلى الكاننات الحيوانية كالذئب والذاقة والحمامة، حيث استحضر المرقش الأكبر والفرزدق ومجنون ليلي وحميد بن ثور وأبا فراس الحمداني والمثقب العيدى والمنخل اليشكرى.

وقد وقف صلاح وقفة تأملية خاصة أمام (شعر الحب)، فأضاف إلى من سبق: جميل وابن الدمينة وأبا صخر الهذلي وعروة بن حزلم وعمر بن أبي ربيعة والعباس بن الأحنف. ويتصل شعر الحب بالتكوين الأنثري في مثله الجمالي الأعلى الذي تابعه في مجموعة من الشعراء الذين سيق أن تحدث عنهم، ثم أضاف إليهم: عبيد بن الأبرص والشنفرى وذا الرمة ومالك بن أسماء وعلي بن جيلة.<sup>(1)</sup>

وما أطلنا في نكر هذه الأسماء الشعرية إلا لتوضع كيف أن صلاح عبد الصبور كاد - بمتابعته - يستغرق الشعر العربي القديم في جاهايته وفي إسلامه، وقد جمع هذا الاستغراق بين الإجراءات التطولية الكاشفة عن خطوط المعنى من ناحية، والإجراءات التطولية لبعض الأبنية الصياغية من ناحية أخرى.

والذي نحب أن نقف عنده في كل ذلك، أن صلاح كان في كثير من تطيلاته بلحقها بإصدار أحكام القيمة، لكنه في إصدار هذه الأحكام كان بنحاز إلى ذوقه الخاص، وأظن أن هذا الانحياز قد هدد – كثيراً – تجربته النقدية، صحيح أن الناقد مهما أوغل في الموضوعية لا يمكن أن بيراً من ذوقه الخاص، لكنه مطالب بمحاصرة هذا الذوق الغردي ليكون على الأقل قريباً من الموضوعية في مواجهة الإبداع أياً كان، وبخاصة إذا كان ممارس النقد شاعراً في قدر صلاح عبد الصبور ومكانته الريادية.

وسوف نلاحظ خطر الانسياق وراء الذوق الشخصي في حكمه المطلق على أبي العلاء المعري بأنه (سيد شعراء العربية غير منازع) (١)، ونحن لا ننكر عظمة أبي العلاء في تاريخ الشعرية العربية، بل ربما في تاريخ الشعافة العربية، لكن اللاقت أن هذا الانحياز لأبي العلاء قد حمل صلاح على الأخرين، وهؤلاء الآخرون قد وتقوا مكانتهم الشعرية بإبداعهم الذي ملا الننيا وشغل الناس، فكاما أظهر الحيازه لأبي العلاء استدعى معه المحتبي على الغور ليكون هو الطرف المرفوض، ففي حواره مع واحد من أصدقاته الذين يؤثرون شعرية المتنبي على فكرية أبي العلاء يقول له: ألما أفا فقد فصلت في هذه القضية من قبل، واسترحت إلى صحبة أبي العلاء من

<sup>(</sup>١) انظر أقول لكم عن الشعر: ١٩٧ – ٢٨٣ .

<sup>(</sup>۲) السابق: ۳۱۹ .

أمد... أما المنتبي فأنا لا أحب العواصف سواء في الطبيعة أو في الرجال<sup>(١)</sup>.

وقد نتقبل هذا الموقف منه مع التحفظ، لكن الذي لا نقبله تقريغ المنتبى، من الشعرية في قسوة بالغة، فقد عرض صلاح لقول المنتبى: وققت وما في الموت شك لواقف كأتك في جفن الردى وهو تام تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم ثم أبدى إعجابه بهما، لكنه ألحق إعجابه بقوله: "وأعود من هذا الإعجاب صفر البدين؛ لأنى لم أستقد خبرة إنسانية، ولم أعرف رجلاً جديداً

وهذه القسوة في إصدار أحكام القيمة يسلطها صلاح على ولحد من فحول الشعر العربي هو البحتري، حيث يقول: "حين أفتح ديواناً لأحد أعلامه (الشعر العربي) مثل ديوان البحتري، فلا أكاد أجد فيه - بمشقة بالغة - إلا عشرات الأبيات الذي أستطيع أن أقول مطمئناً إنها تنتسب إلى الشعر (٢).

من خلال هذا الشعر ، كما أنى لم أعرف من خلاله الشاعر نفسه (١).

وليس من همنا هنا مناقشة شاعرنا الكبير – رحمه الله – في مثل هذه المقولات والأحكام التي أخرجته من المتنبي (صفر اليدين)، وأخرجته من ديوان البحتري دون أن يجد فيه شعراً، وكل ما يسمح السياق بذكره: أن صلاح عبد الصبور عندما أصدر هذه الأحكام أغفل معظم التأميسات النظرية التي ارتضاها، وبخاصة ما ذكره عن أن الشعر يكتب بالكلمات، وأن التص له وجود مستقل عن صاحبه، وأن الشعرية الحقة ليست في المعنى وإنما في كيفية إنتاج المعنى، فهذا الموقف الأخير – من صلاح – خالف عقيدته الشعرية في قليل أو كثير، وربما كانت هذه المخافة وراء تقززه من

<sup>(</sup>١) أصوات العصر: ١٢.

<sup>(</sup>٢) أقول لكم عن الشعر: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) حياتي في الشعر: ١٥١.

مجموعة النقائض بأكملها، وهي المجموعة التي ترّعمها ثلاثة من الغرسان هم : جدير والفرزيق والأخطل (١٠).

كما أن هذه المخالفة وراء تعميمه للأحكام النقلية في مثل قوله: " إن أبا العلاء عندي هو ثلاثة أرباع الشعر العربي، والربع الباقي من قلبي يتقاسمه: أبو نواس وابن الرومي والمنتبي وغيرهم"().

(4)

لقد استمرت قسوة صلاح عبد الصبور على الموروث الشعري مصاحبة له حتى ينه حاصر هذا المعاصرة، حتى إنه حاصر هذا الموروث في إطار غرضين اثنين: المدح والهجاء، ثم ربطهما بالمتلقي وحده مستشهداً بالمقولة البلاغية: (إن خير الكلام ما وافق مقتضى الحال)، والمقصود بها حال السامع لا حال المتكلم، أي أن الشاعر مطالب بأن يرضي مسلمعه لا أن يرضي نفسه. (٢)

وواضح أنه حرف المقولة البلاغية بعض التحريف انتلام مع مستهدفاته النقدية؛ إذ إن صحة المقولة: (بلاغة الكلام مطابقته المقتضى الحال)، وفرق كبير بين (خير الكلام) و(بلاغة الكلام)؛ لأن اعتماد (الخيرية) يكاد يخرج معظم الشعر العربي من دائرة الإبداع؛ لأنه لا (خير) في شعر الخمر، وشعر المشذوذ، وشعر الهجاء، وشعر المجون، وربما لهذا أطلق الاصمعي مقولته القديمة: "طريق الشعر إذا أدخلته في باب الخير لان"<sup>(1)</sup>.

ثم في مصطلح البلاغة ذاته يستحضر المنكلم أولاً؛ ومن ثم قال اللبلاغيون في البلاغة صفة للمتكلم وصفة للكلام، وريما لهذا أهمل صلاح كثيراً من المقولات التراثية التي وسعت من دائرة (الحال) لتشمل المتكلم والمتلقي معاً، مثل مقولة الخليل بن أحمد: في البلاغة فيلاغ المتكلم حاجته

<sup>(</sup>١) السابق: ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) السابق : ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) أقول لكم عن الشمر: ٤٠٦.

<sup>(</sup>٤) الموشح – المرزباني – المطبعة السلفية سنة ١٣٤٣ هـ. : ٥٦ .

بحسن إفهام السامع، ومقولته أيضاً: البلاغة: ما قرب طرفاه وبعد منتهاه. وقبل عنها: إهداء المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ، ثم يأتي المجاحظ ليؤكد اتساع مفهوم الحال ليشمل طرفي الاتصال معاً، فيقول: "الكلمة إذا خرجت من اللسان لم تُجاوز الإذان (1).

وقبل هؤلاء جميعاً قدم الحسين بن علي مقولة الحال بوصفها حال المتكلم وحده قائلاً: لو كان الناس يعرفون جملة الحال في فضل الاستبانة، وجملة الحال في صواب التبيين- لأعربوا عن كل ما تخلج في صدورهم، ولوجدوا من برد اليقين ما يغنيهم عن المنازعة إلى حال سوى حالهم (٧).

اللافت أن صلاح جمل مقولته مقدمة للدخول إلى منطقة الشعر الحديث، حيث لاحق مجموعة كبيرة من الشعراء: البارودي وأحمد شوقي وميخائيل نعيمة وإيليا أبو ماضي وجبران والمازني والعقاد وعلي محمود طه وصالح جودت، ثم لاحق الحداثة فتابع السياب وكاظم جهاد ونزار قبائي ومحيي الدين فارس وفدوى طوقان وأدونيس وأحمد عبد المعطي حجازي ومجاهد عبد المنعم ومحمود درويش وعفيفي مطر ومحمد أبو سنة ونصار عبد الله ومصطفى بهجت بدوى ثم عبد الرحمن الأبنودي.

ولا يمكن الادعاء بأن ملاحقة هؤلاء الشعراء كانت ملاحقة نقنية كاملة أو حتى منقوصة، وإنما هي خطرات سريعة، وملاحظات عابرة، وقليلاً ما كان صلاح يتوقف توقفاً طويلاً أمام شاعر أو نص شعري.

وفي مقدمة من تتاولهم رائد الإحيائيين محمود سامي البارودي الذي جاء شعره مزيجاً من الأصالة والمعاصرة، مع ميل واضح للأصالة، حيث كانت قصائده - في جملتها - محاكاة واضحة للنموذج العربي القديم، وتتمثل إضافته الحقيقية في أنه "حاول أن يعبر من خلال هذا النمط الإبداعي عن

۲۹/٤ : البيان و التبيين : ۲۹/٤ .

<sup>(</sup>٢) السابق : ١/٤٨ .

بعض أحاسيسه وانفعالاته الخاصة، كما أنه استطاع – خلال ولعه بالنموذج القديم - أن يصل إلى أفاق بلاغية ولغوية عالية".

ويرى صلاح أن خليل مطران كان قريباً في مسلكه الإبداعي من البارودي، لكن الغلبة كانت الموافد الأوربي الذي زلحم تراثيته إلى حد كبير. أما أحمد شوقي فكان مقلداً خالص التقليد؛ لأن الحياة المصرية لم تكن مهياة بعد لاستقبال أشكال التجديد، ولا شك أعظم خطوة تجديدية الشوقي هي (المسرح الشعري)، بالإضافة إلى بعض القصائد المتميزة الجميلة، ويبدو أن إضافة شوقي لم ترض بعض الشباب المعاصرين له، وفي مقدمتهم: العقاد والمازني وشكري، حيث أطاق العقاد أهم مقولاته: (الشاعر الذي لا نعرفه بشعره لا يستحق أن يعرف).

ولم يأخذ حافظ إيراهيم من صلاح إلا أسطراً قليلة قال فيها عنه: إنه كان معاصراً الشوقي ومنازعاً له في السبق والتجديد، لكن ملكته الشعرية لا ترتفع به إلى أفاق شوقي، لكن ما يميزه أنه كان أفرب إلى الشعب، وأكثر إحساساً بنبضه ووجدانه.

ويخلص صلاح من كل ذلك إلى أن ثلاثينيات القرن العشرين شهدت ثلاثة روافد: شوقي ومدرسته، ثم العقاد ومدرسته، ثم شعر المهجريين، ثم حضر رافد إضافي متمثلاً في جماعة أبوالو<sup>(۱)</sup>.

#### (1)

الواضح أن الفكر النقدي عند صلاح عبد الصبور قد استحال إلى نوع من التأمل في جدلية العلاقة بين القديم والجديد، وقد اتسع هذا التأمل ليستوعب تحولات الشعرية العربية في بدليات التحديث؛ تمهيداً أممارسة بعض الإجراءات التطبيقية التي طالت معظم شعراء البدليات، ثم تجاوزتها إلى مرحلة الحداثة الشعرية، ومع هذا التجاوز الحصرت الرؤية الكلية إلى مجموعة من المتابعات الفردية والجزئية التي تلائم الطبيعة الصحفية، أي أنها خطرات نقدياً صحفية - أكثر منها إجراء نقدياً منهجياً، وهي خطرات

<sup>(</sup>١) انظر أقول لكم عن الشعر : ٤٠٦ - ٤١٢ .

مغلفة بقدر كبير من الانطباعية؛ لأنها تستحضر طبيعة القارئ العام الصحيفة، لا طبيعة القارئ الخاص للإبداع ونقده.

فعندما يتتاول ديوان صالح جودت (ليالي الهرم) يرى أن فيه: "رقة محببة النفس، وصفاء عاطفيًا رائقًا، وإشراقًا أخاذًا. وغنائية الديوان ومسيقيته هي أوضح سماته الشكلية، كما أن الثغني بالمرأة هي السمة الموضوعية الأولى (١٠).

ويستحوذ على محمود طه على إعجاب صلاح، فيمتد الحديث عنه، لكنه يظل في إطار التوجهات السابقة، فلا يمكن أن نتنكر غرضاً من أغراض الشعر – كما يراها القدماء أو المحدثون – إلا وجدنا له إسهاماً فيه، أو القتراباً منه، ولو تجاوزنا الأغراض إلى الشكل، لوجدنا القصيدة الموحدة القافية المتابعة للقصيدة التقليدية العربية، ثم جامت تجديداته ممثلة في القصائد الرباعية والموشحة، مع ظهور القصائد الحوارية، وضرب من محاولة المعربية، وتكاد تجتمع في شعره كل بحور الشعر العربي.

ويرى صلاح أن أهمية هذا الشاعر نتمثل في أن شعره سجل وافر للأحداث المصرية والعربية والعالمية، ثم يضلف إلى ذلك الجانب الاجتماعي من شعره، فهو شاعر يعيش عصره، والسلفية عنده محدودة بملاحظات الأغراض والإيقاع(٢).

وعندما يلاحق صلاح المازني ما أحد رواد التجديد - يلاحقه بكم وافر من الملاحظات الجزئية والشكلية، وعندما يتناول بعض قصائده يلاحظ عليها اضطراب القوافي، وجفاء المعنى، والتنبنب الواضح بين الصياغة القديمة والفكر الجديد، ثم هو قبل ذلك كله يقلد كثيراً من النماذج الشعرية الغربية، حتى ولو كان النموذج الغربي لا يكاد ينسجم مع الروح العربية (الم.

<sup>(</sup>١) السابق : ٥٧ – ٥٩ .

 <sup>(</sup>۲) انظر: كتابة على وجه الريح-صلاح عبد الصبور- الوطن العربي سنة ١٩٨٠: ٦١
 ٨٧.

<sup>(</sup>٣) انظر : أقول لكم عن الرواد : ٣٤٠ - ٣٤٣ .

ويمثل هذه الملاحظات لاحق العقاد، فهو شاعر إذا تفاسف لم يستطع إلا الدوران في فلك المنتبي وابن الرومي، وإذا قارب المعري قصرت به موهبته. والعجب أن العقاد قد هاجم شوقي باضطر اب الشعرية، بحيث بمكن اللقارئ أن يعدل في ترتيب الأبيات دون أن يختل المعنى، وكل هذا ينطبق على العقاد، حيث طبق عليه صلاح عملية التبديل والتغيير ظم يرفضها شعره، وبرغم أن أجراً محاولات العقاد التجريبية كانت في ديوانه (عابر سبيل)، فإن محاولته باعت بالفشل؛ لأنه لختار موضوعات نثرية وتحدث عنها شعراً، فسقط الديوان سقوطاً بيناً(ا).

وتصل متابعات صلاح إلى أفق الحداثة، فيحاور السياب، لكن المحاورة بينهما تأتي في إطار شكلي خالص حول التجاوزات العروضية من هذا وذلك، وبمثل هذا حاور صلاح كاظم جهاد، حيث طالبه بالكشف عن الوزن في قوله:

## (قلم يعد يسمع أطفالنا (عن قصة الحمل مع الذنب)

وقد تخلى صلاح عن هذه الإجراءات الشكلية في متابعته لقصيدة مصطفي بهجت بدوي (أن نخون فلسطين)، حيث جمع الشاعر فيها كل ما دار حول القضية الفلسطينية، لكن ذلك لا ينفي عن الشاعر بعض المآخذ الفكرية، حيث جاءت فكرة السلام عنده موازية لفكرة الاستسلام.

وهذه المتابعة المسلطة على المعنى دون كيفية إنتاجه، سلطها على نزار قباني في قصيدة (أغنية إلى مسافرة) التي تعمد على أفكار نزار السابقة، وكأنما قبل: له يا نزار اكتب، فكتب، كتب أفكاره السابقة دون جديد(٢).

ويقارب صلاح شعر الحداثة فيتابع عفيفي مطر في قصيدة (الجوع والقمر)، حيث وقف الشاعر فيها على الأعراف بين (الموت والحياة)، ثم جاء (الجوع) ليكمل هذا الثالوث في إطار من التنفق الجميل، وزحام من

<sup>(</sup>١) السابق : ١٤١ – ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر : أقول لكم عن الشعر : ٩ – ٣٧ .

الصور المتألفة والمنتافرة، مع يقظة الذاكرة لنبرة التعازيم والرقى وأناشيد الطقوس والأساطير.

لما أبو سنة فهو طامح إلى صفاء الحياة، وقصيبته (حتى يطلع قمر الحب) عمل موسيقي مركب، يدخل عالماً واسعاً، محاطاً بقلب حساس دون إسراف عاطفي يرفرف وراء عذوبة الكلمات(ا).

وليس من هَمَ هذه الدراسة أن نتابع كل الإجراءات التطبيقية التي مارسها، وإنما آثرت الاختيار لما يمكن أن يرصد وعيه النقدي الذي لاحق به مراحل الشعرية العربية، وإن كان الكثير من هذه الإجراءات لا يتوافق مع ما سبق أن أسس به صلاح عبد الصبور لفكره النقدي على وجه العموم.

#### $(1 \cdot)$

إن النظرة المستوعبة لفكر صلاح عبد الصبور النقدي سوف تلحظ أن معظمه قد توجه إلى منطقة الشعر؛ بوصفه شاعراً أولاً، ثم بوصفه مجتهداً في النقد ثانياً، لكنه – في بعض الأحيان – كان يتحرك أحياناً بعيداً عن الشعر ليقارب فنوناً قولية موازية، وبخاصة القصة والمسرحية.

ومن طبيعة المنهج أن تكون مقارية صلاح المسرح موجهة - أولاً - المسرح الشعري، وهو ما قام به عندما سلط آلياته النقدية على مسرح أحمد شوقي، الذي أنجز مسرحه الشعري العربي بعد أن ظل المسرح بعامة، والمسرح الشعري بخاصة - خاضعاً للاقتباس والتمصير والترجمة، حيث قدم (على بك الكبير) ثم (مصرع كيلوباترا) ثم (مجنون ايلي) ثم جاءت (قمبيز) و (خنترة) و (الست هدي).

وقد لاحظ صلاح أن الموضوع الشعري المسرحي عند شوقي - غالباً - موضوع تاريخي، كما لاحظ أن شخوص مسرحه محددة الأبعاد تاريخياً ونفسياً، مع بعض التعديلات التي أدخلها على الأحداث دون أن تغيرها تغييراً جذرياً، ثم لاحظ أن هذا المسرح كان ينبع أساساً من المسرح الرومانسي الأوربي، وبخاصة مسرح شكسبير، ولعل الرومانسية هي

<sup>(</sup>١) السابق : ٢٩٠ – ٢٩٢ .

المسئولة عن غربة بعض الشخصيات عن الواقع؛ حتى إنها نتبو - أحياناً -غد متنعة(١).

وقد طالت المتابعة النقلية لصلاح المسرح النثري عند ولحد من لكير مبدعيه هو (توفيق الحكيم)، فتابع (أهل الكهف) و(شهر زاد)، ثم تابعه في مسرحه الاجتماعي (الأيدي الناعمة) و(أشواق السلام) و(رصاصة في القلب) و(الصفقة).

ومعظم هذه المتابعات النقعية كانت سريعة بما يوافق طبيعة النقد الصحفي، فذكر صلاح أن الحكيم – في مسرحه – قد سبق تطورنا الفني بعشرين علماً على الأقل؛ ومن ثم ان يكون لمسرحيات الحكيم حياة خصبة على خشبة المسرح إلا إذا وجد الجمهور الذي يعرف كيف يجلس في المسرح (١).

ويتوجه صلاح عبد الصبور بألباته النقلية للى الرواية، ويمهد لذلك بتحديد العلاقة بين الملحمة وبدليات الرواية الحديثة، حيث توقفت الملحمة، ولم يعد لها حضور ملموس في الواقع الجديد<sup>(٢)</sup>.

لما بالنمبة للرواية فقد ظلت أسيرة صياغة المنظوطي لبعض الروايات الفرنسية التي ترجمها له بعض أصدقائه، ثم تجاوز الأدب العربي مرحلة النرجمة والاقتباس، ونشر محمد حسنين هيكل روايته (زينب) سنة 191 التي تدور أحداثها في الريف المصري، وبطلاها فلاحان مصريان بينهما قصة حب، والرواية عاطفية مغرقة في رومانطيقيتها، لكنها فتحت الطورية واسعاً لمحاولات إيداع الرواية المصرية.

ثم كانت (عودة الروح) للحكيم تعبيراً عن اليقظة المصرية سنة ١٩١٩، بمضمونها الاجتماعي والسياسي الذي جسد واقع الشعب المصري في سجن الاحتلال.

<sup>(</sup>۱) انظر : كثابة على وجه الربح : ۱٤ – ۳۹ .

 <sup>(</sup>۲) أقول لكم عن الرواد : ۲۳۱ – ۲٤٠ .

<sup>(</sup>٣) أقول لكم عن الشعر : ١٣٨ ، ١٣٩ .

وأهم الروائيين - بعد الحكيم - كان نجيب محفوظ، الذي كانت بداياته مع استلهام الإطار الفرعوني، ثم تحول الاستلهام الحياة المصرية المعاصرة، وبخاصة في أحياء القاهرة الشعبية، فظهرت (زقاق المدق) ثم (خان الخليلي) ثم (الثلاثية)، وقد شهدت المنوات الأخيرة تحولاً في أداء نجيب محفوظ الروائي؛ إذ ابتعد عن الواقعية التسجيلية إلى الاقتراب من المذاهب الحديثة في فن الرواية.

وإذا كان نجيب محفوظ هو المسجل الواعي اليقظ لتطور الحياة السياسية المصرية، فإن محمد عبد الحليم عبد الله هو قصاص الريف المصري، أما علي أحمد بكثير فهو قصاص إسلامي النزعة، يتخير أبطاله من تاريخ الإسلام الزاهر.

وإحسان عبد القدوس ويوسف السباعي كلاهما يعبر عن الأحزان والأمال العاطفية للطبقة الوسطي، مع محاولة الحفاظ على المهاد السياسي لأعمالهما الروائية، ويمثل عبد الرحمن الشرقاوي ملمحاً جديداً من ملامح الرواية المصرية المعاصرة، فقد حظيت رواية (الأرض) حين صدورها بإقبال واسع، وترجمت إلى كثير من اللغات الأجنبية.

وبجانب متابعة الرواية، ألقى صلاح نظرة علجلة على (القصة) عند أهم روادها أمثال : محمود تيمور الذي أبدع - في قصصه - عالماً مصرياً معاصراً، ويوسف إدريس الذي أدخل القصة إلى إطار جديد من التأمل والقدرة الفنية، والاقتراب من قضايا العصر الحساسة، ويحيي حقي الذي استطاع أن يرصد مفارقات الواقع المصري في عالمه القصصي(١).

وقد استحوذ طه حمين على مساحة كبيرة من متابعة صلاح عيد الصبور لفن الروائية، ولاحظ أنها تفوق – في الكم – ما أصدره الحكيم من روايات، ومن أهمها : دعاء الكروان والحب الضائع وشجرة البؤس وأديب وأحلام شهر زاد والوعد الحق، ويمكن أن يلحق بهذه الأعمال (الأيام).

<sup>(</sup>١) انظر : السابق : ١٥٥ – ١١٩ .

ويرى صلاح أن طه حسين ليس صاحب لتجاه في الفن الرولتي المعاصر، ومجموعة أعماله لم نترك أثراً يذكر فيمن خلفه من الكتاب، لا في الأسلوب، ولا في البناء، ولا في رسم الشخوص؛ ذلك أن معظم الروانيين المحدثين قد خرجوا من معطف الحكيم، ويرغم أن توفيق الحكيم عندما أصدر روايته (عودة الروح) سنة ١٩٣٣ لم يكن شيئاً مذكوراً، بينما كان طه حسين في أوج مجده الأدبي، وبرغم ذلك لمعت (عودة الروح) في النق الرواية العربية، بينما توارت (دعاء الكروان).

وقد وثق صلاح مجموعة أحكامه النقدية بقراءة تحليلية لدعاء الكروان من حيث الأسلوب، وضجيج الموسيقي، ورشاقة العبارة، مع الميل بالجمل – غالباً – إلى دائرة التكرار التأكيدي أو الشكي، أو بناء التشبيهات. وفي رأيه أن كل هذا كان نوعاً من تزييف الشخصية وتشويهها، وربما كانت أقرب روايات طه حسين الهن الرواية الحقة (أديب)؛ لأنها استطاعت الإقلات من هذا الأسلوب الزخرفي؛ لأن موضوعها يطو على مثل هذا الأسلوب(١).

أشرنا في مقدمة هذه الدراسة إلى أننا لا نطمح إلى استغراق الفكر النقدي لصلاح عبد الصبور بكل تأسيساته النظرية وإجراءاته النطبيقية، وهذا ما تأكد فعلاً؛ لأن هناك كما هاتلاً من هذا الفكر لم يتسع له المجال، وبخاصة الجانب الواقد في فكره الذي استمد معظمه من (اليوت) ومقولته عن (المعادل الموضوعي) و(الذائية والموضوعية)، ثم إجراءاته النطبيقية على النصوص الواقدة في الشعر والمصرح والرواية.

ثم هناك متابعات صلاح لما نسميه (نقد النقد) حيث تناول كتاب (الديوان) بالدراسة الفاحصة، وانتهى إلى أن قيمة الكتاب ضئيلة، وبخاصة في الفصول التي تتحدث عن شوقي، فليس في الكتاب توضيح لمذهب جديد، أو شرح لفكرة نقدية، فضلاً عن أن مقاييس العقاد شخصية خااصة، ناجأ

<sup>(</sup>١) انظر : أقول لكم عن جيل الرواد : ١٩ – ٣٤ .

للهجوم اللاذع بدلاً من المناقشة المنطقية الهادئة، فالديوان كتاب هدم أكثر منه كتاب بناء (١).

المؤكد أن الفكر النقدي لصلاح عبد الصبور قد استند على وعيه بوظيفة الناقد في "أن يقف حارساً على قداسة الكلمة واحترامها، فلا يسمح بالزيف، بل يفضحه بكل عنف، لكن رجل البوليس وحده لا يكفي، بل لابد أن يساعده صفير الرأي العام"(<sup>7)</sup>.

كما استند هذا الفكر على الوعي بوظيفة الفن : "الفن احتجاج دائم، وأعظم الفنانين هم الفنانون المحتجون، سواء لحتج الفنان على أسلوب التعبير في عصره، أم احتج على أسلوب الحياة نفسها، لكن احتجاج الفنان يتجه دائماً إلى محاولة التغبير (").

والفنان الحقيقي – عند صلاح – لا يعيش حياته الحقيقية إلا بعد موته، وموت قارئه الذي عاصره، عندئذ يسلم من المعاصرة وظلمها، فالمعاصرة قد تعطي الفنان أكثر من حقه، فيفيض عليه معاصروه بما يزيد عما يستحق من رصيد الإعجاب<sup>(1)</sup>.

وصلاح - بكل هذه المقاييس كان فناناً عظيماً؛ لأنه عاش حياته المحقيقية وهو حي، ثم استكملها بعد موته، ولقي التقدير الصحيح من قرائه الذين عاصروه، ومن قرائه الذين جاءوا بعده، حتى أصبح علامة فريدة من فرائد الشعر العربي، ومجتهداً نبيلاً من مجتهدي النقد الأببي .

<sup>(</sup>١) السابق : ١١٣ – ١١٨ .

 <sup>(</sup>٢) أقول لكم عن الشعر : ١١٩ .

 <sup>(</sup>٣) أقول لكم عن الرواد : ٢١٧ – ٢١٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر : أصوات العصر : ١٣ . ٧٥

# أبو عمر يوسف بن هارون الرمادي الأندلسي (٣٠٣ هـ – ٤٠٣ هـ) دراسة في سيرته وشعره في السجن

## د . فورار امحمد بن لخضر (\*)

عرقت الأندلس في عهد الخلافة الأموية طقفة من الشعراء والكتلب، كان بعضهم قد عاصر عهد الإمارة وأدرك عصر الخلافة ، وأسهم فيه بنشاط كبير كابن عبد ربه ، ومنهم من ولد ونشأ وترعرع في عصر الخلافة حتى شهد ضعفها ، ونفوذ الدولة العامرية بقيادة الحلجب المنصور محمد بن أبي عامر ، ثم زوال هذه الدولة بنشوب نار الفتنة العظمى ، كيوسف بن هارون الرمادي الذي لمع نكره في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري.

ودراه جديرا بالدراسة والتعريف ، والتركير على شعره الدي كشف فيه على حاله في السجن واشتياقه للمحبوب والأقرباء والعالم الخارجي، في قصائد ومقطوعات شعرية بمقدمات غزاية أو في وصف الطبيعة ، أو بغير مقدمات .

## التعريف بيوسف بن هارون الرمادي الأندلسي :

#### اسمته وتسينه :

هو يوسف بن هارون الكندي <sup>(۱)</sup>، أبو عمر المعروف بالرمادي <sup>(۲)</sup>، وقد تضاربت الآراء في تعليل هذه النسبة وكثرت ، وسأكتفي ببعضها التي

<sup>(\*)</sup> جامعــة بسكــرة - الجرائــر

في اعتقادي أنها قريبة من الصدواب ، قال لين بشكوال : « كان يلقب بأبي جنيش فنقل إلى الرمادي » (<sup>7)</sup> . أما الحميدي فقال : « أظنن أن أحد آبائه كان من رمادة موضع بالمغرب » (<sup>1)</sup> ، دون تحديد . وقد نقل ابن خلكان (<sup>0)</sup> هذا الخبر عن الحميدي ، وابن سعيد يورد أن الرمادة من قرى شلب (<sup>1)</sup> .

أما ابن حيان قد نكره مرة فقال : يوسف بن هارون الشاعر الرمادي (٢) ، وقال ثانية: يوسف بن هارون البطليوسي الشاعر المعروف بأبي جنيــش (١) . وأما (أنخل بالنئيا) فإنــه يــرى أن الرمادي ليس نسبة إلى رمادة - كما يعتقد البعض - وإنما هو الصورة العربية لكنيته بالإسبانية الدارجة وهو (أبو جنيش) ، والجنيش في الإسبانية هو الرماد (١) .

وأمام تضارب هذه الآراء فإنه يمكن اعتماد ابن حيان على أن الرمادي صفة ، وهو من أسرة تتصل بقبيلة كندة ، ولذا يقال له: يوسف بن هارون الكندى (۱۰).

#### أصله ويلده:

اختلفت الروایات في أصله كما اختلفت حول لقبه ، فقد قال الحمیدي: إنه قرطبي  $\binom{11}{2}$  ، ویاقوت الله قرطبي  $\binom{11}{2}$  ، ویاقوت الحموي  $\binom{11}{2}$  ، واین خلکان  $\binom{10}{2}$  . أما ابن سعید فذکر أنه من رمادة إحدی قری شلب – كما تقدم – وقال في موضع آخر : «كان بنو هارون قد ملكوا شنتمریة الغرب ، وتوارثوها  $\binom{11}{2}$  . وشنتمریة من أعمال شلب ، فكان قوم منهم في شنتمریة وقوم في رمادة – إن صح وجودها – وغیرها .

وأما ابن حيان فذكر أنه من بطليوس (١٧) كما نقدم . وأما من قال : إنـــه قرطبي؛ فلأن الشاعر الرمادي عاش أكثر حياته في قرطبة فنسب إليها.

يمنفاد من هذه الروايات أن الرمادي من أصل بطليوسي (١٠٠) ، وعاش أكثـر أيامــه في قرطبة فنسب إليها .

## مولده ونشأته :

ولد الرمادي في السنوات الأولى من المائة الرابعة؛ الأنه كان حين قدم أبو على القالي إلى الأندلس سنة ٣٣٠ هـ (١١) شابا يقول الشعر ، يتحدث فيه عن شعرات بيض نزان بمغرقه ، يقول (٢٠) :

وثلاث شيبات نزان بمفرقي فعمت أن نزولهن رحيلي

ويقول أحمد هيكل : « إذا فرضنا أنه كان حيننذ في حدود السابع والعشرين من عمره ، كان مولده نحو سنة  $^{(11)}$  . ولا نعلم متى كان انتقال الرمادي إلى قرطبة ، فمن نسبته إليها وعلاقته بعلمائها وخلفائها والحاجب المنصور بن أبي عامر  $^{-}$  يمكن القول بأنه نشأ في قرطبة وعاش فيها أكثر أيامه، « ويبدو أنه قصدها للدراسة ، ثم أصبح مدرسا فيها »  $^{(11)}$ ، كما نقدم .

ولما عن دراست فإنه اكتسب صناعة الأدب من شيخه أبي بكر بن هنيل الكفيف (٢١) ، الذي أخذ عنه الصنعة الشعرية حتى جاراه (٢١) . وقد أورد ابن بسام ما حكاه عن نفسه ، قال : « بكرت إلى أبي المطرق بن مثنى فألفيت قد بكّر قبلي يحيى بن هنيل ، فقال لي : ما عندك ؟ فقات : لبس عندي كبير معنى ، ولكن ما عندك أنت ؟ فأخرج من كمة قصيدت التي يقول فيها في صفة الحمامة :

ومُرِنَةَ والدَجْن ينسج فوقها بُردَيْن من طلّ ونوء باك مالت على طيّ الجناح وإنما جعلت أريكتها قضيب أراك وترنسَمت لْحَنِين قد حلّتُهما بعناء مسمعة وآنة شاك

## ففقدتُ من نفسي لقرط تثهقي نفس الحياة وقلتُ مَن أبكاك

فأنشدنيها ، وأذا أعد محاسنه فيها ، ظما أكملها قال لي : انصرف إلى المكتب وتأثف أنه لم يخسر ج المكتب وتأذب حتى تُحكم مثل هذا فكأنه حركني ، وانقق أنه لم يخسر ج إلينا أبو المطرف ذلك اليسوم ، فبكسرت من الغد إليه وأنشدته قصيدتي التي أقول فيها في وصف الحمامة :

أحمامةً فوق الأراكـة تنستني بحيساة من أبكـك ما أبكك أما أنا فبكيتُ من حرق الهوى وقراق من أهوى ، أأنت كذاك ؟

قال : فلما سمعها ابن هذیل قال : عارضتني ! قلت: لا والله إلا ناقضتك ، فقال : لذهب فقد أخرجتك من المكتب » (٢٠) .

كما تلقى الرمادي أبا على القالي لما قدم إلى الأندلس ، زمن عبد الرحمن الناصر ، ومدحه بقصيدة مطلعها (٢٦) :

## من حلكمٌ بيني وبين عنولي الشجو شجوي والعويل عَويلي

وانضم الرمادي إلى جماعة المستفيديمن من القالي ، وقراً عليه كتاب النوادر (٢٧) . وأما عن قيامه بالتدريس في قرطبة بعد أن بلغ درجة تسمح له بذلك ، فقد قال ابن سعيد في ترجمة الأمير أرقم بن موسى بن ذي النون (٢٠) : كان قد قرأ في قرطبة على الرمادي الشاعر (٢١) .

وروى عنه مصعب بن الفرضي (٢٠) ، وأخذ عند ابن عبد البر قطعة من شعره وضمنها بعض كتبه (٢٠).

وقد عاصر الرمادي عددا من حكام الأندلس ، وكان له في عهد كل منهم نشاط شعري ملحوظ ؛ فقد عاصر عهد عبد الرحمن الناصر الدين الله ، وله قصيدة شعرية - كما نقدم - في استقبال أبي علي القالي ، ثم

لرتفع شأنه في أيام الحكم المستنصر بالله الخليفة ، وأصبح مقدما على سائر الشعراء (٢٢) .

ورحـل الرمسادي في هذه الفتـرة من حياتـه متجها نحو صاحـب (سرقسطة) (<sup>۱۲۲)</sup> عبد الرحمن بن محمد التجيبي ، ومدحه بقصيدة مطلعها (<sup>۲۲)</sup> :

قلوا تشهدوا بثي وإتكار الامي على بكاني في الرسوم الطواسم

وقال الرمادي عن نفسه: قد وصلنى ثلاثمائة دينار ثمن الميمية (٣٠). ووراء هذه الرحلة قصة حبه (خُلوة) ، أوردها ابن حزم في طوق الحمامة ، قال: «إن يوسف بن هارون الرمادي كان مجتاز ا عند باب العطارين بقرطبة، وهذا الموضيع كان مجتمع النساء ، فرأى جارية لُخذت بمجامع قلبه ، وتخال حيها جميع أعضائه ، فانصر ف عن طريق الجامع وجعل يتبعها وهي ناهضة نعو القنطرة، فجازتها إلى الموضع المعروف بالربض ، فلما صبارت بين رياض بني مروان - رحمهم الله - المبنية على قبورهم في مقبرة الريض خلف النهر - نظرت منه منفردا عن الناس ، لا همة له غيرها ، فانصر فت إليه ، فقالت له : ما لك تمشى ور ائى ؟ فأخبر ها بعظيم بليته بها . فقالت له : دع عنك هذا ، ولا تتطلب فضيحتى ، فلا مطمح لك في ألبتة ، ولا إلى ما ترغبه سبيل، فقال: إنني أقنع بالنظر، فقالت: ذلك مباح لك ، فقال لها: يا سيدتى أحرة أم مملوكة؟ قالت: مملوكة، فقال لها: ما اسمك ؟ قالت: خُلُوهَ ، قال : ولمن أنت ؟ فقالت له : علمك والله بما في السماء السابعة أقرب إليك مما سألت عنه ، فدع المحال ، فقال لها : يا سيدتى، وأين أراك بعد هذا ؟ قالت: حيث رأيتني اليوم في تلك الساعة من كل جمعة. فقالت له : لما أن تنهض أنت ولما أنهض أنا ؟ فقال لها : انهضى في حفظ الله » (٢٦).

وقد لازم الرمادي باب العطارين عله براها ، ولكنه ما وقع على أثر لها ، وهي (خلوة) التي يتغزل بها في أشعاره (٢٧). ثم وقع بعد ذلك على خير ها بعد رحيله في سببها إلى سرقسطة ، ولما عاد إلى قرطية وجدها عند رجل من لخوانه (۲۸).

يتضم من هذه الرواية أن الرمادي كان على صلة جيدة بالتجيبي مناحب سر قبطة .

وكذلك من رحلاته رحلته إلى ابن الوبلة فرحون (٢٩) بن عد الله، حبين كان و البيا على شنترين (٤٠) للحكم المستتصر بالله (٤١).

من الروايتين السابقتين نستخلص أن الرمادي في هذه الفترة من عمره ، كان يميش عيشا مترفا يجوب الأقاليم الأندلسية ، وينزل ضيفا على والاتها وأمرائها ، وينال أعطياتهم بمدحه لهم .

ولكن هذا النرف وهذا النعيم لم يدوما؛ لأن حاله بدأت تسوء مع الخليفة الحكم ، وسببها يرجع إلى الخليفة الذي أصدر أمر ا يقطع الخمر من الأتداس واستتصال شجرة العنب من جميع أعماله (٤٢)، فبرز الرمادي يبدى أسفه ويتوجع لشاربيها (٢٦) ، ويجعل من أبي حنيفة مثلا أعلى يجب احتذاؤه؛ لأنه تشفع بجار له سكير عند الأمير ، فأخلى سبيله وكل من أخذ تلك اللبلة (11) ، وفي هذا تحد للخليفة الحكم المستنصر ولفقهاء المالكية ، يقول (10) :

بخطب الشاربين يضيق صدرى وترمضني بليتهم لعسرى وهل هم غير عُشَاقي أصيبوا بفقد حباتب ومنوا بهجسر أعُشَاق المدامـة إن جـــزعتم لفرائتها فليس مكان صـير دماءً فوق وجه الأرض تجرى وطيئق أفق قرطبة بعطر

سعى طلايكم حتى أريقست تضوع غرفها شبرقا وغبريا

وقـــــال :

تحريتم بذلك العل فيهسا بزعمكم فإن يسكُ عن تحري فإن أبا حنيفة وهو عبدلٌ وفرَ عن القضاء مسير شهسر فقيسه لا يسدتيه فقيسه إذا جاء القياس أتى بسنر وكان له من الشراب جسارٌ يواصل مضريا فيها يقجر

هذا الفقيه الجليل أتى الأمير ، وطلب منه أن يطلق ُسراح جاره السكير ، وكان له ما أراد ، كما تقدم .

وكان الرمادي في هذه الفترة يلتقي مع ندماته ، ويشربون الخمر ، ويصغون لونها وحبابها وأدواتها وساقيها ، ثم تقلبت الأحوال بالرمادي ، فأتهم في أيسام الحكم المستنصر بالله هو وجماعة من الشعراء نظمت أشعارا في نم الخليفة الحكم ، ولم يبق منها إلا هذا البيت الرمادي ينتقد فيه على الخليفة كثرة التولية والعزل ، بقول فيه (21):

يولي ويعزل من يومسه فسلا ذا يتم ولا ذا يتم

يبدو أن الشاعر الرمادي نسي ما حدث له - على حسب روايــة ابن حيان - لكن هذه المرة سجن ، ولم تنفع عند الحكم شفاعة . ويرجح أن فترة سجنه كانت قريبة جدا من الحادثة السابقة . يقول صاحب مطمح الأنفس عن سبب سجنه : « وشاعت عنه أشعار في دولة الخليفة وأهلها سدد إليهم صائبات نبلها ، وسقاهم كؤوس نهلها؛ أوغرت عليه الصدور، ونفرت عليه المنايا ولكن لم يساعدها المقدور ، فسجنه الخليفة دهرا ، وأسلكه من النكبات وعرا » (١٤).

نستخلص من هذه الرواية أن سجن الرمادي قد طال ، فأخذ ينظم الأشعار الكثيرة وهي مبثوثة في شعر الشكوى والاستعطاف، « وله في

السجن أشعار صرح فيها ببئه ، وأفصح فيها عن جُل الخطب لفقد صبره ونكثه » (<sup>۱۸)</sup>. كما عمل في السجن كتابا سماه (كتاب الطير) في أجزاء وكله من شعره ، وصف فيه كل طائر معروف ، وذكر خواصه ، ونيل كل قطعة بمدح ولي العهد هشام بن الحكم مستشفعا إلى أبيه الحكم في إطلاقه (۱۱).

ولعل إطلاق مراح الرمادي يرجع إلى سنة ٣٦٤ هـ (٥٠)؛ لأن في هذه السنة يذكر ابن حيان أن الخليفة مرض ولحتجب عن الناس ، وبعد إيلاك من مرضه (١٥) أعتق كثيرا من عبيده (٢٥) ، ثم « أنفذ تحبيس حواتيت السراجين بموق قرطبة على المعلمين الذين قد كان اتخذهم لتعليم أولاد الضعفاء والمساكين بقرطبة» (٣٥).

كل هذا يدعوني إلى القول بأنه ربما أطلق سراح الرمادي وبعض السجناء بعد ليلال الخليفة من مرضه ، وبخاصة أنه أكثر من الإحسان وفعل الخير ، كما تقدم .

والمرجح أن لجعفر بن عثمان المصحفي (10) يدا في إطلاق سراح الرمادي؛ همذا إذا اعتملنا على ما أورده المراكشي من أن الرمادي «كان مختصا بأبي الحسن المصحفي منضويا إليه » (00). وكذلك المصحفي كان مختصا ومقدما عند الخليفة الحكم عندما ظهر لخاصته بعد إيلاله من مرضه (00).

من الروليتــين السابقتين يمكن لمي أن أرجح أن الرمادي أطلق سراحه زمن الخليفة الحكم المستتصر بالله .

## علاقة الرمادي بالمنصور بن أبي عامر:

لقد عاصر الرمادي كذلك عهد المنصور بن أبي عامر ، وكان من المترددين إليه ، ولم تصلنا أمداحه فيه ، ولكن ما يؤكد علو مرتبته عنده ما

حدثنا به المقري في نفح الطيب، قال: «قال المنصور بن أبي عامر الشاعر المشهور أبي عمر يوسف: كيف ترى حالك معي ؟ فقال: فوق قدري ودون قدرك ، فأطرق المنصور كالغضبان ، فانسل الرمادي وخرج وقد ندم على ما بدر منه ، وجعل يقول: أخطأت ، لا والله ما يفلح مع الملوك من يعاملهم بالحق ، ما كان ضرني لو قلت له: إني بلغت السماء ، وتمنطقت بالجوزاء وأنشدته:

## متى يأت هذا الموتُ لا يُلف حلجة النفسى إلا قد قضيتُ قضاءها

لا حول ولا قوة إلا بالله . ولما خرج كان بالمجلس من يحمده على مكانه من المنصور ، فوجد فرصة فقال : وصل الله لمولانا الظفر والمعد ، أن هذا الصنف صنف زور وهذيان لا يشكرون نعمة ، ولا يرعون إلا ولا نمة . وينصح المنصور بالابتعاد عن مثل هذا الصنف، فرفع المنصور أسه، وكان محبا في أهل الأنب والشعر ، وقد أمود وجهه ، وظهر فهم المغضب المفرط، ثم قال : ما بال أقوام يشيرون في شيء لم يستشاروا فيه، ويسيئون الأنب بالحكم فيما لا يدرون أيرضي أم يسخط ؟ وأنت أيها المنبحث للشر دون أن يُبعث قد علمنا غرضك في أهل الأنب والشعر عامة ، وحسدك لهم؛ لأن الناس ، كما قال القائل :

ويقول : ما أطرقت من خطاب الرمادي إنكارا عليه ، بل رأيت كلاما يجل عن الأقدار الجليلة، وتعجبت من تهتيه له بسرعة ، واستنباطه له على قاته من الإحسان الغامر ما لا يستنبطه غيره بالكثير .

ثم حذر كل من في المجلس الحديث في شخص دون إذن منه ، ثم أمر بأن يرد الرمادي ، وقال له : أعد على كلامك ، فارتاع منه ، فقال : الأمر على خلاف ما قدرت ، الثواب أولى بكلامك من العقاب ، فسكن لتأنيسه ، وأعاد ما تكلم به ، فقال المنصور : بلغنا أن النعمان بن المنذر حشا فم النابغة بالذر لكلام استحسنه منه، وقد أمرنا لك بما لا يقصر عن ذلك ما هو أنوه وأحمن عائدة ، وكتب له بمال وخلع وموضع يتعيش به » (٧٠).

ويذهب صاحب المعجب إلى أن هذه العلاقة الطبية ساحت بعد نكبة المصحفي؛ «لأن الرمادي كان مختصا بالمصحفي، وأن الأخير حملسه على هجو ابن أبي عامر» (<sup>٥٥)</sup>، فالتفت المنصور إلى الشاعر الرمادي «وأوسعه عقربة ونكالا، وأمر بتغريبه فشفع له عنده في أن يتركه ببلده فأذن في ذلك، عفرية ونكالا، وأمر من جهته ألا يكلمه أحد من العامة ولا من الخاصة» (٥٩).

فعاش كالمبت إلى أن أدركت الوفاة في آخر أيام المنصور (١٠). والمؤكد أن تلك العلاقة السيئة لم تستمر بقية حياة الرمادي ، كما ذكر المراكشي؛ وذلك لأن الرمادي قد عاش بعد عهد المنصور، وشهد الفتنة (١١١). وليس بمعقول أن يظل الرمادي معاقبا من قبل المنصور حتى بعد موته وزوال عهده.

والمرجح أيضا أن هذه العلاقة السيئة لم تستمر بقية عهد المنصور؛ استنادا للى قول ابن سعيد فيه: «إنه كان من مداح المنصور بن أبي عامر» (۲۲)، والمنصور كان يعتز به ، كما تقــدم في رواية المقري .

ويرد أحمد هيكل فترة النهام المنصور الرمادي إلى أواتل عهد حجابته، أما الجـــزء الأخــير من حياته فإنه قرّب الرمادي له، واعتر به كثيرا بعد أن صفح عنه لأنه أراد كمبه، واستغلال موهبته الشعرية في الدعاية لمهده (١٦٠٠). \_\_\_\_\_

والروابات تؤكد أن العمر لهند بالرمادي، فشهد عهد المظفر عبد الملك ابن المنصور وحضر الفنتة كما تقدم. قال صاحب مطمح الأنفس: « وتمادى بأبي عمر طلق العمر حتى أفرده صاحبه ونديمه، و قريق شبابه ، واستشمئ أديمه، ففسارق تلك الأيام وبهجتها ، وأدرك الفتتة فخاص لجتها » (٢٠١).

يتضح من هذه الرواية أن الرمادي أدرك الفنتة ، ويجاريه في ذلك الحميدي ، وأنه في هذه الفترة انقلبت عليه الأيام وتوفي سنة ٢٠٣ هـ ، عن عمر بناهز القرن ، فعاش فقيرا معدما (١٥).

## شعسر السرمادي:

للرمادي شعر كثير من غير شك؛ وذلك نظرا لنبوغه في قول الشعر، ولما عرف من سرعته فيه ، وللشهرة التي كسبها في عصره بين العامة والخاصة إلى أن كثر حساده ، ولعل الرواية التي أوردها المقري له مع المنصور بن أبي عامر دايل قاطع على نبوغه وسرعته وشهرته في قول الشعر - كما تقدم - حتى كان كشير من شيوخ الأنب في وقته ، يقولون : فتح الشعر بكندة وختم بكندة ، يعنون المنتبي والرمادي؛ لأن الرمادي كندي النسبة أيضا ، ومعاصر المنتبي ، ونظرا أيضا الحول عمره الذي قارب المائة .

ومجمل هذه العوامل أبرزت الرمادي كعلم من أعلام الشعر العربي في الأندلسي تميز بطريقة خاصة في النظم ، فهذا ابن بسام يقول عند نكر الأديب أبي تمام غالب (١٦) المقلب بالحجسام : « ووجدته قد سلك في الأوصاف طريقة الرمادي ، فغرق في بحبوحة ذلك الوادي » (١٧).

كما نجد ابن العريف (<sup>١٨)</sup> قد أخذ أفظه ومعانيه في بعض أبياته ، التي يقول فيها <sup>(١١)</sup> :

أيها الأثلثةُ الذي شف قلسبي جد ينطق ولو نطقت بسب هجرك الراء مثل هجري سواء فكلانا معسنب دون ننب فإذا شئت أن أرى لي مثيسلا من هواتي خططت راءً بجنبي قلت أخذه عن الرمادي في قوله في غلام ألثم من جملة أبيات سنها (۱۷۰).

وليس لدينا ما يفيد أن شعر الرمادي كان مجموعا في ديوان رغم أنه كثير ، حيث إنه لم بيق منه إلا قصائد ومقطوعات مفرقة في كتب الأدب والتراجم والسير التي عرضت للشاعــر ، أو بعــض من انصل بهم . وكان مما ضاع من شعره قصائده في المنصور بن أبي عامر - كما نقدم - إلى جانب ما ضمنه كتاب الطير من شعره .

وحديثا يعد الأستاذ ماهر زهير جرار أول باحث -حسب علمي- قام بجمع شعر الرمادي؛ وقدم له بدراسة في حياته وشعره؛ ليضاف هذا العمل الفنى والتراثى إلى رفوف المكتبة العربية والعالمية.

تألف مجموع شعر الرمادي من أربعين وسنمائة بيت ، موزع على مائة وأربعين ما بين قصيدة ومقطوعة ، أكبرها قصيدته في مدح القالي (۱۱) وأقلها بيت واحد .

ومن يقرأ شعر الرمادي الذي وصلنا يجده يعتمد المقطوعات القصيرة التي تعبر عن مختلف مواقف حياته اليومية وواقعه الاجتماعي، هذه المقطوعات تتوزع بصفة خاصة على فن الغزل بالمذكر في أغلبه ، ووصف الخمر ومجالسها ولونها وحبابها وساقيها ، وكذلك الوصف « الذي أرسى له دعائم ثابتة، وفتح فيه أبعدا جديدة ستتكامل مع ابن خفاجة فيما بعد »

(۲۲) ، غير أن هذه الفنون تقاصت لما وجهت بدافع قوي وهو السجن – كما سنرى فيما بعد – إذ انطلقت أشعاره فيــه من خلجات الحزن العميق ودوافعه ، وردَّه وضعُه إلى شيء من التأمل في نفسه وفي نهايتها ، وملأ أبياته بالبكاء حينا وبالشوق إلى الانطلاق أحيانا أخرى ، وحلت العاطفة الجياشة محل التصنع الذهني في موضوعاته الأخرى من شعره .

# شعر الرمادي في السجن:

تقدم الحديث من أن الرمادي تعرض السجن في عهد الخليفــة الحكــم المستتصر باللــه ، ثم في عهد الحاجب المنصور الذي سجنه هو الأخر بسبب الحاجب المصحفي كما تقدم .

وكثيرا ما يكون الهجاء السياسي منببا في ليصال صاحبه إلى السجن عقابا لسه ، والرمادي اتخذ مواقف لم ترض الخليفة الحكم والحاجب المنصور ، فسجن في عهديهما .

فغي عهد الخليفة الحكم ألقي القبض على شاعرنا الرمادي مع جماعة من أهل الأنب ، كانوا في موقف لم يرض الخليفة الحكم – كما تقدم – فوصف لنا ظروف القبض عليهم، واقتيادهم إلى سجن الزهراء وهم مقيدون ومغلولون في التوثق، ووصف الذين حزنوا عليه حتى شقوا أثوابهم ، والشاعر من حالة الذهول الذي حل به لو طلب الموت لتغاقلت ، وأمام هذا الوضع الصعب يرى أن عينيه قد نفد دمعهما، ولم يبق فيهما ما يؤكد صبره.

فوافوا بنا الزهراء في حال خلة تلائم الاستيفائهم في التوثق وحوليَ من أهل التأدب مأتـم ولا جُـونر إلا بثوب مشقّـق فلو أن في عيني الحمام كروضها وإن كان في ألواته غير مشفق ونلاى حمامي مهجتي لتغافلت فهلا أجلبت وهو عندي كخنقي أعني إن كلت لدمعك فضلــة تثبّت صبري ساعــة فتدقّـقي فلو ساعت قالت أمن قلة الأسي تيقّت دموعي أم من البحر تستقي

لعل وجود الشاعر في السجن دفعه إلى العبل للغزل في المنكر لأسباب خاصـة - كما سنرى - لكنها لا ترقى لتصبيح ظاهرة عامة ، كما هو الشأن بالنسبة للغزل في المرأة ، وقد عير أحمد عبد العزيز على هذه العلاقة بين والحب السجن ، بقوله : « من الجلي أن سجن الجسد يمتد تأثيره إلى الروح حيث تسجن المشاعر والأحاسيس ، ومن ثم فإنها تثور ثورة عارمة محاولة الإقصاح عن نفسها . وأعظم هذه المشاعر عاطفة الحب الذي يولد ويتأجع بين جدران السجون والمعتقلات ، فالنفس الإنسانية دائـما في حاجة إلى من يواسيها ، ويرثي لها ، ويمنحها السلوى ، ويبث فيها الأمل، حابنحها فوق ذلك الحب حتى تحب الحياة وتبتعد عن اليأس والتشاؤم .

وهكذا فإن الشاعر يستلهم المرأة، ويطلب عونها وحبها له وأسفها عليه وحزنها من أجله في وقت الشدة . إنه يتخيلها - كما يرسمها خيال الشاعر العربي غالبا - باكية عليه متحسرة شديدة الزفرات والحرق . وعلى الرغم من الشدائد التي يعانيها الشاعر فإنه يتجلد، ويحاول أن يبدو شجاعا أمامها ، بل - أكثر من ذلك - أنه يهدئ من روعها وفزعها عليه ، ولكن بأسى عميق وحزن دفين » (٢٤).

وبعد وصف الشاعر لظروف القبض عليه ونقله السجن ، فها هو ذا يسئلهم المرأة ويطلب عونها وحبها له وحزنها عليه في وقت الشدة - كما عبر عن ذلك أحمد عبد العزيز - في هذا الحوار الذي يديره مع محبوبته أو زوجته التي تطلب منه بأسئلتها التي يستعصى الإجابة عنها إلى أن يعتب

على الدهر ، وبلتمس لها العذر وذلك لجهلها بطبع الدهر ، وهل يستطبع أحد على إعتابه. ثم تسأله قائلة : أنظن الدهر يجمع بيننا ؟ فيرد عليها : من لي يظن محقق ؟

ففي هذا الحوار الذي ابتدأ به هذا الجزء من القصيدة ، يستسلم الشاعر لقضاء الله وقدره، ولا يستطيع أن يحقق ما ظن ، فيصل إلى بثها حنينه وأشواقه وأمله في أن يجمع شملهما بعد التغرق ، بعد لمقاء طيغيهما بأشفاره رغم طول البعاد ، فيجدها باكية ، ويقوم بنصحها بالعدول عن ذلك حتى لا ينفد دمعها ، رفقا بها إلى أوانه ، فقد أصبحت مضيعة ببعده ومزقها العي (٧٥):

لجاهلة، من لي ياعتاب مُحنَــق فَقَلْتَ لَهَا : من لي بِظْنِ محقِّق ؟ زجرت اجتماع الشمل بعد التقريق قُلْما النَّقَتُ بِالطِّيفِ قَالَتِ : سِنْلِتَقِي أباكيةً يوما ولم يَسأن وقتَسسه سينقد قبل اليوم دمعُك فارقسقى ومذ لم تريني أتت في ثوب ضائع لعمري لقد جفَّت بعني ممسزيَّق

تكلفيني أن أعتب الدهير إنها وقالت: تظن الدهر بجمع بيننا؟ ولكننى فيما زجيرت بمقلبتي فقد كاتت الأشفار في مثل يُعدنا

ويرى أحمد هيكل أن هذه المقطوعة من شعره الجيد الذي ينسب إلى فترة أواخر عهد الخليفة الحكم ، وطوال عهد المنصور ، ويؤكد قوله بأنه تحقق فيها كثير من الترابط ، الذي يؤلف فيما بينها ما يقارب الوحدة العضوية ، ويلاحظ عليها صدق التجربة الباعث على حرارة العاطفة ، وترقرق التعبير المسبب لقوة التأثير ، ثم تلاؤم الموسيقي الشعرية مع الموضوع ورزانته والانفعال وضخامته (٢١).

ونجد الرمادي السجين لا يفارقه طيف الحبيب ، فقد أثر فيه العاملان معا، فها هو يسائل مجبوبته ، أما يكفيه أنه صبار نحيلا متعبا ، يتساقط دمعه غزيرا، وقد تكنفه همان: حزن لسجنه وصبوته ، فتحققت أماني الوشاة والعذال فيه ، وإذا كان همّ سجنه بينو أثر ه في وجهه فإن همّ حيه يغيب في أحشائه ، فهو مَعْنَى بكتمان أمر الحبيب ، فإذا حاول قتل الكتمان بإقشاء سر حيه فإنه يقتل نفسه ، يقول (<sup>٧٧)</sup> :

> تستثلها هسلا كفلك تخسولسه تَكَنُّفُهُ هَنَّانَ : شِحِقٌ وَمِبُوةٌ

وتُصِيتُه أو يمعُنه وهُمولينه فيلغ واشيسه المنى وعنونسسه فإن يَستين في وجهه هم سجنه فقد غاب في الأحشاء عنك بخيله معنى بكتمان الحبيب وحبسه فإن يفتل الكتمسان فهو فتيله

وينسب أحمد مختار البرزة تطور المطلع الغزلي في قصيدة السجن إلى الشاعر الرمادي ، ويراه « بوحا شاكيا ببث الهموم والعذاب الدفين ، فغلبت الذات على الإطار، واتخذت ألفاظ الغزل العاطفية للتعبير عن آلام الحبس، فاحتمات طاقة إضافية واكتسبت قيمة رمزية في سياقها الجديد» (٢٨).

وهذه الألفاظ مثل: النحول ، الدمع ، الشجو ، الصبوة ، المني ، العــذول ، الكتمان ، « لا نتشر في السجن أطياف الصبابة ، بل ظلال الهموم والآلام، وكأنها يلقى عابها شفافية رقيقة حتى لا تتساح بعنفها و غلياتها . فالإطار يعدل هنا من الحدة العاطفية، والعاطفية تجعيل جزئيات هذا الإطار رموز ا مشعة بمعان خبيئة شفاقة » (٧١).

ويشير الشاعر إلى من أثبل من طرف محبوبته ، فينظر من ثقب الباب لعله يبصر البرق المرسل من قبلها ، وإن كان وكيلها لا يسمح بذلك ، ويتمنى أو كانت قريبة منه ومن سجنه؛ لأتها الملاذ الوحيد عندما تشتد المحن

وتتأزم ويصعب عليه مولجهتها ، « فالحب هو الصدر الحنون الذي يختبئ فيه الشاعر من مصائب الزمن... ذلك لأن الحب بما فيه من طاقة عاطفية متنفقة يمكنه أن يصنع المعجز ات بما في ذلك إبعاد الشاعر عن السجن (٨٠).

ويعلل الشاعر فزع المحبوبة وابتعادها عن السجن؛ لأنه مخشى حتى لو كان مع من يهوى ويجب ، فكيف لهذه الوردة الجميلة أن تقترب من سجنه أو تلجه ، وفيه عاشقها الهائم بها ، فيقول (٨١):

وأقبان من نحو الحبيب كأتما تحاشد نحوى جفته ونصوله

دعوني أشم بالباب برق أحبتي قواما فلم يسمح بذاك وكيليه يَعُمُّ فلا يِأْلُو حصارا نطه سَيُودي فيردي بثَّه وأليله فلو كان في هذا الحصار سميُّه الأنساه طول السبع في اليوم طوله لقد راعني سجن فشط ولو دنا من السجن لم يسهل علي دخوله يعنُ على الورد النضير كلواله ولم يك عند المستهام نزواله

ولا يكتفى السرمادي بوصف ما يعانيه في سجنه ، وهو يرى أن المحبوبة تتقاسم معه هذه الهموم ، لكنه أحيانا يمزج ذلك بالطبيعة ، فتكون كمقدمة لموضوعه « ففيها تتجلى قدرة الشاعــر في تحقيق الوحدة ؛ حيث يقع كل بيت - بل كل شطر من بيت - في موقعه لا يمكن أن يخرج عنه ، م كذلك تتجلى قدرة الشاعر في الربط بين مشاعره وبين الطبيعة » (٨٣) ، فهو يشرك عناصرها الحية والصامئة في البكاء عليه ، فالسحاب يهمي بكاء عليه ، والحمائم من جزعه تهدف وتبكي ، بل إنه أشبه بميت بغسله السحاب الواكف ، وتنوح على فقده الحمائم الهاتفة .

وقد ظعنت محبوبته ( ليلي ) برفقة أهلها وخدمها ، ولكنه هو باق ، فَلْيَكُم اللائمون إذن واليعنف المعنفون ، فهم في الواقع متجنون ، فماذا يضيره

منهم جميعا ؟ والشاعر يجد الطبيعة أحست فراق المحبوبة وتخليها، وتأثرت لبعدها ، فها هو يشخص الصباح ، فيتمثل وجهه نحيلا مريضا حزينا بدوره كالشاعر قد فارقه من يحب ، يقول (٨٢):

على كيدى تهمى السجاب وتذرف ومن جزعى تبكى الحمام وتهتف

كأن السحاب الواكفات غواسلى وتلك على فقدى نواتح أنسف ألا ظعنت ليلي ويان قطيئها وتكنسني باق فلوموا وعنفوا وآنستُ في وجه الصباح لبينها تحولا كأن الصبح مثلى مُدَّنَّف

ويتذكر الرمادي آخر عهده مع من اسمها ليلي حين أطفأت حرارة نفسه التي شبهها بالصيف ، برشفة نسكنت وعادت كالشناء البارد ، ويربط بين حالتها وهي خائفة حينذاك ، وحاله وهو يرسف في القيود ، فيعكس عليها كل ذلك إذ يتمثل خلاخيلها في مشيتها المضطربة قيودا تكبلها ، ووجهت البه السلام ببنانها اللامع إشارة سريعة ، كأنها البرق ، وكأن معصمها الكافور بياضا، وهذا لحساس نفسى يستوحيه الشاعر من وضعه في السجن، فيقول (٨٥):

وكاتت على خوف قولت كأنها من الرَّدف في قيد الخلافل ترسف وأهدت سلاما عن بنان كأنها الس تسماع ووحى بارق متخطف بمعصم كافور بياضا ، تُكنَّه بغالية من صبفه وتطرف

وأقرب عهد رشفة بلت الحشا فعاد شتاء باردا وهو صيف

ويضيف الرمادي في هذه الأبيات مسترسلا ، كم جمعتهما الليالي ثم أدبرت تتسوح على تفريقهما ، وتتلهف اجتماعهما ثانية. وفي ليلة من ليالي أنسهما قد غمرهما ظلامها بكؤوس الخمر التي تبدو كالوجوه المنيرة ، وهما يرتشفانها إلى أن يظهر وجه الصباح الذي يشبه سيدنا يوسف لجماله ، وينقشع ظلام الليل الدي يشبه لقمان في طول عمره ومسواد لونه (مم): وكم ليلة قد جمَّعتنا وأبرت تنوح على تفريقنا وتلهَّ فَ وليلة أنس قد غمرنا ظلامها بأوجه راح تستنير فتُرشف إلى أن بدا وجهُ الصباح كأسما تحمُّل لقمانٌ وأقبل بوسفُ

ويشير أحمد مختار البرزة بقوله: «تتلاقى مقاصد الشاعر الأسلوبية بأحواله النفسية؛ حيث تتمازج مشاعره الحزينة مع التعابير والصور الغزلية قديمها وحديثها، ومع الألوان التزيينية من البديع، فيخر ج خليط من العمل الأدبي، يكاد الشعور الصادق فيه تطمره كثافة العمل اللفظي» (١٦)، هذه الإشارة ركز فيها على هذه الأبيات للرمادي (١٧).

يتضح مما نقدم أن الرمادي في شعره في السجن قدم الموضوعاته بمقدمات غزلية ، ومع ما يدل عليها من نزعة نقليدية « فإنها في الحقيقة نابعة من طبيعة الموضوع متصلة به ، وهي لا تققده صدقه وعفويته ، كما لا تتقص من حرارة الفعال الشاعر ، بل ربما كان ذكر المرأة بين يدي القصيدة سببا في ازدياد الاتفعال ودرجته » (٨٠٠).

وها هو الرمادي في هذه القصيدة - إلى المقدمات في المؤنث - يقدم لها بمقدمة غزلية في المذكر بثمانية عشر بينًا ، ثم تشفع في سبعة أبيات فيمن سماه سعد وابنه أحمد ، والقصيدة تصل إلى خمسة وعشرين بينًا .

يمتهل الثناعر قصيدته مستفهما عن سبب امتناع طيف هذا المحبوب، إذا كان السجسن قد منعه من وصاله ، ثم ينحى باللائمة على نفسه ، فالعيب عيبه ، إذ لم تتم عينه حتى يطرقه طيفه ، فزوال منامه هو علة زوال الطيف وعدم زيارته ، ويفتديه الرمادي ولا ينساه مع ما حل به من بلاء ، مع أن من في مثل حاله من السجن ينسى لسمه ، ويرى أن صدوده أقسى عليه من السجن ، حتى إن السجن صار قطعة من صدوده ، وطول اكتثاب الشاعر

جرء من ملاله و هجره ، ويصور هجره مع دلاله بس يخلط له السم في العسل ، وإن قلب الرمادي ليحسد ترب نعال محبوب، ، كما أن ترب نعاله يحمد قلب الشاع (٨٩):

هيوا أن سجني ماتع من وصاله نعم، لم تتم عيني فيطرُق طيفًــه قدى الصب من ثم ينسه في بلاته ومن صار سجني قطعةً من صُنوده ومن لم يشب شهدا يسمُّ لطاعهم إلى أن يهدا لي هجرهُ في دلاله ولم تسر عينى حاسدين تباينا عليه سوى قلبى وترب نعالمه

فما الخطب أيضا في امتناع خياله؟ زوال منامي علية للزوالية وينسى اسمه من كان في مثل حاله وطول اكتلابي شعبةً من مكالـــه

ولعل هذا الغلام من طبقة بخشى بأسها؛ لأن الرمادي طوى اسمــه حسنرا ، أو خسوفا على نفسه التي يبغي لها الشفاء ، فإنما يخشي اعتلال الجرح عندما يقترب التثاميه ، وما حاجته في التصريح باسمه ، وإنما يكفيه تصريحا أن يصف جماله ، فهو الغصن النضير إذا ما نظر الشاعر إلى قده واعتداله ، بل إنه ليفوق الغصن في محاولة منه تقريب الصورة الينا، ثم يذكر الرمادي أن ما في شعره من حسن إنما يرجع إلى نقثة محبوبه في فمه قبل قطع وصاله ، فهو إنما ينطق بالسحر الحلال، ويشبه نفسه بابن سيرين الذى اشتغل بتفسير الأحلام وتعبير الرؤى لنفثة نفثها فيه يوسف عليه السلام ، والشاعر متأثر هنا بالقرآن الكريم مستحضر قصة سيدنا يوسف وعلمه بتعبير الرؤى وتفسيرها ، وإذا كان هذا وضع ابن سيرين مع سيدنا يوسف في منامه فما العذر بالشاعر إذا نفث المحبوب في فيه وقت بقظته . بقول <sup>(10)</sup> :

يخاف اغتيال الجرح عند اندماله وإتى لأطبويه حبذارا وإنميا

وما أريى في أن أصراح باسه ألا يأبى الغصن النضير وإنما فإن فاقه حسن الحبيب فإنسا وما حسن هذا الشّغر إلا تنفثة نطقتُ يسمر عندها غير أنه من السمر ما لم يُختلف في حَلاله كذاك ابن سيرين لنفشة يوسف تكلم في الرؤيا بمثل مقالمه

كفاه من التصريح وصف جماله كنيت به عن قسده واعتدالسه أَقْرُب ما أعنى وجبود مثلبه له في فمي من قبل قطع وصاله أممنثل في نقشه مين مناميه فما العزر باليقظان عند امتثله

ثم يدعو الشاعر السجين إلى تأمل محبوبه بالنظر إلى صدغيه ، فليصرف الناظر إليهما لحظه كله ، وليتجنب النظر إلى عينيه ، حتى لا يرشقه بنصالهما ، ثم يصف عذاره وخاله ، مستخدما مصطلحات الكتابة والضبط ، كالإعجام أو النقط ، وحرف النون (١١):

ألا اصرف إلى صدغيه لحظك كله ودع لحظة مستغنيا عن نصاله(١٠) ترى فيهما تونين عُطِّسُ ولحدٌ وآخر معجوم بنقطة خالمه محا كاتبُ اليُمني دجي العُجمة التي على النون في اليسرى بحسن احتياله لذُن حُليَتُ بِالعَجْمِ نُون يَمِينه وعُطِّنَست النونُ التي في شماله

وفي الاستشفاع والاستغاثة يمن أسماهما سعد ولحمد ، والأول أبو الثاني ويخاطبه بلفظ السيد ، جاعلا من نفسه عبدا يرجوه ويعول عليه ، و لا يجرى بباله سواهما؛ إذ إنهما أقوى حباله ، وإذلك فهو يستعين بهما الخراجه من قعر الهوة التي وقع فيها وهي المطبق ، وهو لم يشفع بأحد سواهما، وكان حريا به أن يشفع بهما وبغيرهما وهو في هذه الحال من الضيق ، ولكنه أثرهما متفائلا بهما ، فغيهما السعد والحمد ، ونعم الفأل ، وإذا صار سعد وابنه معقلا له فلا عذر في إطلاقه من عقاله (٩٢):

ویا سیدی عبد رجاکسم مُعبولٌ وهل يستعين المرء في قعر هُوَّة هل ايصرتموه شاقعا يسواكم وإذ صار سعد وابنه معةلا له ويا عارضا كالعارض الجون استجز لئن أصبحت مجهود ذهنى بشعة

عليكم ولا يجرى سواكتم بياله لاخراجه إلا بأقسوى حباله وأفسح لعد وهو في ضيق حاله وما كان إلا قالُ سعد وأحمد إذا صرَّح الداعبون أيمن قاله فما العذرفي إطلاقه عن عقاله من القكر ما أعطاك عند كُلاله ألكم قال فيكم فوقها في ارتجاله

وقد سجن الشاعر ، ومعه غلام من أولاد العبيد ، قال « يخاطب الموكل بياب السجين في شأن هذا الغلام:

حبيسُك ممن أتلف الحبُّ قليسه ويلذعُ قلبي حُرِقةً دونها الجمسرُ أثا عبده وهو المليك كما اسمه

هلال وفي غير السماء طلوعه ورئم ولكن ليس مسكيَّه الققير تأملت عينيه فخامرني السكسر ولا شك في أن العيون هي الخمر أتلطقه كيما أقسول وإنما أتلطقه عضدا لينتشر السأرأ قلى منه شطر كاملٌ وله الشطر» (14)

ففي هذه المقطوعة التي يصف فيها حال الغلام وحاله معه ، وهو يخاطب الموكل بباب السجن ، وقد أتلف الحب قلبه ولذعته حرقة تقوق الجمر وهجا ، وينعته بالهلال الذي يطلع في غير السماء ، والرئم الذي لا يسكن القفر، وحين تأمل عيونه انتابه السكر لأنها لا شك هي الخمر ، ويتعمد الحديث إليه لكي يرى در أسنانه منتثرا ، ويختم الشاعر مقطوعته جاعلا من نفسه عبدا للغلام ، والغلام العبد ملكا يتحكم في شاعرنا ، « إنه سلطان الحب الذي يقلب موازين الأشياء ، ويوحد بين العبد والملك لينكون منهما أسم الغلام » <sup>(10)</sup> .

ويستنتج بسيم عبد العظيم من البيت الأخير أن اسمه « كان "عبد المليك فأخذ الرمادي شطر اسمه "عبد" وترك له الشطر الثاني وهو "الملك". وقد كان الرمادي بلوم الأيام على سجنه ، ولكنه عاد يشكرها بعد أن دخل هذا الغلام السجن لأنها قريته منه » (٩١).

ولعل الرمادي يشترك مع محمد بن مسعود اليماني المنتسب إلى غسان (٩٧) الذي سجن معه الشريف الطلبق (٩٨) – في شكر هما للدهر الذي قرب الرمادي من هذا الغلام الذي يراه ملكا وهو عبد له ، وابن مسعود البجاني كلف بالطليق حين وجد غلاما وسيماء فتصور نفسه أحد ائتين دخلا السجن مع يوسف الصديق رمز الجمال ، فقال يذكر ذلك في سجنه (١٩):

غدوت في السجن خدمًا لابن يعقوب وكنت أحسب هذا في التكاذيب رامت عُداتي تعنيبي وما شعرت أن الذي فعلوه ضد تعذيبي راموا بعادى عن الدنيا وزخرفها فكان ذلك إدنائي وتقسريبي لم يطموا أن سجتى لا أبا لهم قد كان غايةً مأمولى ومرغوبي

فالسجن أتاح لهما أن يعبر ا عن سلوكهما الماجن الشاذ ، وهما بين جدر ان السجن ، و إن كانا لا يخفيان حقيقة ما يشعر أن به من أسى وحزن ، فيسعيان إلى الظهور أمام أعدائهما والشامتين بهما بمظهر الرضى ، ويتخذان ر فيقيهما المذكورين وسيلة للتسلية .

لقد طرق الرمادي شعر السجن كفن مستقل لذاته أحيانا ، وأخرى كانت مطالعه أبياتا غزلية قد تطول وقد تقصر كما سبق ، فاتخذ منها وسيلة و مسلكا للتخلص إلى موضوعه ، كما قدم له يوصف الطبيعة .

وبالنظر إلى شعر الرمادي الذي عبر فيه عن نكبته ، فإننا نالحظه -كشأن الشعراء السجناء الآخرين - يحاول بالكلمة إثارة عطف وشفقة الحكام،

ويتخذ من الشعر وسيلة للاستعطاف ويتشفع بها لدى الخليفة الحكم بابنه هشام المؤيد، وكذلك لدى الحاجب المنصور ، ووصف همومه ، وكيف فقد حريته.

وما وصلنا من شعره في السجن كان قد نظمه على البحر الطويل ، وشاع في معجمـــه ألفاظ تنل على مأساته في سجنه بالزهراء ، وتبين حالة الأسى والكآبة التي يعاني منها ، وهي تنل على صدق التجربة .

واتضح بعد دراستا المتواضعة لشعر الرمادي السجين أن الصور البيانية فيه مختلفة ومنتوعة ، وحلاها بالألوان البديعية هي الأخرى ، وقد استلهم من الموروث الديني والثقافي والأدبي ، المشرقي والأندلسي ، ما مكنه من التأثير في قارئيه ومتلقيه ، الشيء الذي حدا بهم إلى الانفعال معه ، والوقوف على معاناته إلى حد كبير .

## هـوامش وتعليقات:

- ١ قال المقري: «ومن كهلان من ينتسب إلى كندة، وهو ثور بن عقير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أند، ومنهم يوسف بن هارون الرمادي الشاعر » . نقح الطيب . تعقيق إحسان عباس . دار صاد . يهروت . م ١ ص ٢٩٦ .
- كناه باقوت الحمــوي بأبي بكر ، والذين ترجموا له لم يذكروه بهذه الكنيــة ، هذا ما
   يؤكد عدم صدقها . معجم الأدباء . تحقيق أحمد فريد الرفاعني . مكتبة عيسى البلبي
   . القاهرة . 1971 . ج ٢ ص ٦٢ .
- ٣ ابن بشكوال . الصلة . الدار المصرية التأليف والترجمة والنشر القاهرة . ١٩٦٦ .
   ص ٣٧٤ .
- الهميدي . جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس . تحقيق ليراهيم الإبياري . دار
   الكتاب اللبناني . بيروت . ۱۹۸۳ . ص ٩٩٦.
- ابن خلكان . وفيات الأعيان . تحقيق إحسان عباس . دار الثقافة . ببروت . ١٩٦٨
   ج ٧ ص ٧٧٠ .

### يوسف بن هارون الرمادي: دراسة في سيرته وشعره في السجن فكر وإبداع

- آ ابن سعيد ، المغرب في حلى المغرب ، تحقيق شوقي ضيف ، دار المعارف ، مصر
   م ـ ۳۹ ، ۱۹۷۸ ، ج ۱ ص ۳۹۳ .
- ٨٠ لبن حيان . المقتب في أخبار بلد الأندلس . تحقيق عبد الرحمن على الحجي .
   دار الثقافة . بيروت . ص ٥٦ ، ٧٤ .
- ٩ أنخل بالنثيا . تاريخ الفكر الأندلسي . ترجمة حسين مؤنس . مكتبة النهضة المصيرية
   . القاهرة . ط ١ . ١٩٧٩ . ص ٨٦ .
  - ١١ ، ١١ الحميدي . جنوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس . ٣٦٩ ، ٣٧٠ .
  - ١٢ الضبى ، بغية الملتمس ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، ١٩٦٧ ، ص ٤٩٣ .
    - ١٣ ابن بشكوال . الصلة . ٦٧٤ .
    - ١٤ ياقوت الحموى . معجم الأدباء . ٢ : ٦٢ .
    - ١٥ ابن خلكان . وفيات الأعيان . ٧ : ٢٢٥ .
      - ١١ ابن سعود ، المغرب ، ١ : ٣٦٥ .
- ۱۷ رمادة : موضع بين الإسكندرية وبرقة ، انظر : الحميري ، الروض المعطار في خبر الأقطار تحقيق إحسان عباس. دار القام الطباعة. بيروت. ۱۹۷۰ م ۱۹۷۰.
- ۱۸ بطلبوس : مدينة بالأنداس ، وهي حديثة ، بناها المسلمون ، وهي مدينة جليلة في
   بسيط من الأرض . انظر : الحميرى . المحمدر نفسه . ٩٣ .
  - ١٩ الضبي . بغية الملتمس . ٤٩٣ .
- ٢٠ الرمادي ، يوسف بن هارون . شعره . جمع وتقديم ماهر زهير جرار . المؤسسة
  العربية للدراسات والنشر . بيروت . ط ١ . ١٩٨٠ . ص ١١١ ، الثعاليي ، أبو
  منصور . يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر . تحقيق محمد محيى الدين . دار
  الفكر . بيروت . ط ٣ . ١٩٧٣ . ج ٢ ص ١٠٠ .
- ٢١ أحمد هيكل . الأدب الأندلسي من الفتح إلى مقوط الخلافة . دار المعارف . مصر . ١٩٨٢ . ص ٢٨٤ . هامش ١ .
- ۲۲ إحسان عباس. تاريخ الأدب الأندلسي، عصر سيادة قرطبة. دار الثقلقة . بيروت . ط. ٦ . ١٩٨١ . ٥٠٠٠ .
- ۲۳ هو يحيى بن هذيل بن الحكم بن عبد العلك بن هذيل بن إسماعيل بن نويرة بن مالك النميمي الفرطبي ، ففيها ولــد سنة ٢٠٥ هــ، ونشأ في بيئة تقافية مزدهرة ،

في القرن الرابع الهجري ، فتلقى ثقافة لغوية وأدبية ودينية متتوعة عن شيوخ زمانه ، فقد ذكره الدميدي أنه كان من «أهل الطم والأنب والشعر ، غلب عليه الشعر فصار من المشهورين به ، وقد سمع الحديث» . جذوة المقتبس . ٣٨١ . توفي سنة ٣٨٩ هـ ، بعد أن كف بصره فأصبح يعرف بالكفيف . انظر ترجمته : ابن الغرضي . تاريخ علماء الأندلس . الدار المصرية الطباعة والنشر . القاهرة . المادا . ص٩٥، الصبي . بغية المأتمس . ٥٠٩ - ١٥ ، المقرى . نفح

الطيب . ٣ : ٣ ، إحسان عباس . تاريخ الأدب الأنداسي ، عصر سيادة ارطبة .

- ٢٤ إحسان عباس . تاريخ الأدب الأندلسي، عصىر سيادة قرطبة . دار الثقافة . بيروت
   . ط ٦ . ١٩٨١ . ٥٠٠
- ٢٥ ابن بسام . الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة . تحقيق إحسان عباس . الدار العربية
   الكتاب . ليبيا تونسس . ط ١ . ١٩٧٩ . ق ٣م ١ . ص ٣٤٦ ٣٤٧ .
- ٢٦ الرمادي. شعره. ١١١ . الحميدي . جذوة المقتبس في ذكر و لاة الأندلس . ٣٧٠ .
   ٢٧ يافوت الحموي . معجم الأنداه . ٢ : ٢٣ .
- ۲۸ الأمير أرقم بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عامر بن مطرف بن موسى بن ذي النون ، كان أخوه إسماعيل هو أول من ملك طلبطلة من بني ذي النون. لنظر ذلك: ابن سعيد . المخرب ۲ : ١٣٤ مقري. نفح الطيب ٢٤ : ١٣٤ ١٣٤.
  ۲۹ ابن سعيد . المخرب . ۲ : ١٤ .
- ٣٠ مصعب بن عبد الله بن محمد بن يوسف يعرف بلبن الفرضي ، شاعر ، كان حيا
   قبل ٤٤٠ هـ . انظر : الحميدي . جذوة المقتبع في ذكر و لاة الأندلس . ٣٥٢ .
  - ٣١- ياقوت الحموي . معجم البلدان . ٢ : ٥٧ .
  - ٣٢- إحسان عباس ، تاريخ الأنب الأندلسي، عصر سيادة قرطبة . ٢٠٦ .
- ٣٣ سرقسطة: نقع في شرق الأنتلس، وهي المدينة البيضاء، وهي مدينة كثيرة الفولكه. وأخنث من أيدي المسلمين سنة ٥٠٧ هــ. لقتلر: العصيري. الروض المعطار . ٣١٧ .
  - ٣٤ ، ٣٥ الحميدي . جنوة المقتبس في نكر ولاة الأندلس . ٣٧١ ، ٣٧٢ .

### يوسف بن هارون الرمادي: دراسة في سيرته وشعره في السجن فكر وإبداع

- ٣٦ ابن حزم. طوق الحمامة. تحقيق الطاهر أحمد مكي. دار المعارف. مصر . ط ٣ .
   ١٩٨٠ . ص ٤٠ ، الضبي . بغيسة الملتمس . ٩٩٣ ٤٩٤ .
  - ٣٧ انظر الرمادي ، شعره ، القطعة رقم ١١٠ ،
    - ٣٨ الضبي . بغية الملتمس . ٣٩٤ .
- ٣٩ هو محمد بن عبد الله بن عبد الولمد ، ويشتهر بغرحون . كان واليا على شنترين بخرب البلاد . انظـر : ابن الأبار . الحلـة السيراء . تحقيق حسين مؤنس . الشركة العربية للطباعة والنشر . القاهرة . ط ١ . ١٩٦٣ . ج ١ ص ٢٨٠ .
- ٠٤ شنترين بالأندلس مدينة معدودة بكور بلجة. انظر : الحميري . الروض المعطار .
   ٣٤٦ ٣٤٦ .
  - ٤١ ابن الأبار ، الحلة السيراء ، ١ : ٢٨٠ .
  - ٤٤ ، ٢٣ ، ٤١ الحميدي . جنوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس . ١٣ ، ١٣ ، ١٦ .
    - ٥٥ الرمادي . شعره . ٧٧ ٧٤ ، الحميدي . المصدر نفسه . ١٤ ١٥ .
      - ٤٦ الرمادي ، شعره ، ١١٨ ، الحميدي ، المصادر نفسه ، ٣٧٣ ،
- ٤٧ ابن خاقان أبو الفتح . مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس . تحقيق محمد على شوابكة . مؤسسة الرسالة . بيروت . ط . ١٩٨٣ . م ٣١٧٠ .
  - ٤٨ ابن خاقان ، المصدر نفيية ، ٣١٧ .
  - ٤٩ الحميدي . جذوة المقتبس في ذكر والاة الأندلس . ٣٧٢ .
  - ٥٠، ٥١ ، ٥٧ ، ٥٣ ابن حيان . المقتبس . ١٩٤ ، ٢٠٣ ، ٢٠٦ ، ٢٠٠ .

الحلة السيراء . ١ : ٢٥٧ - ٢٦٧ ، ابن سعيد . المغرب . ١٩٥ - ١٩٦ ، ورايات المبرزين وغليات المميزين تحقيق النصان عبد المتعالي . لجنة لحياء النراث الإسلامي . القاهرة . ١٩٧ . ص ١٩٠ ، ابن عذارى أبو عبد الله المراكشي . البيان المغرب في أخبار الأنداس والمغرب . تحقيق ح . س . كولان ، وليه غير بروفنسال . دار الثقافة . بيروت . ج ٢ ص ٢٢٧ ، ابن الخطيب ، اسان الدين . أعمال الأعلام فيمن بوبع قبل الاحتلام من ملوك تلمسان . تحقيق ليفي بروفنسال . دار المكثوف . ابنان . ص ١٦٠ - ١٦ ، المقري . نفح الطيب . ١ : ٢٠٤ ، أ محمد فهورار . ما تبقى من شعر الحاجب المصحفي الأنداسي (-٢٠٠ ما محبية صحيفة دار العلوم . القاهرة . عدد ٢٤ . ديسمبر ٢٠٠٠ .

٥٥ - المراكشي . المعجب . ٧٠ .

٥٦– ابن حيان ، المقتبس . ٢٠٤ .

٥٧ - المقرى . نفح الطيب . ٣: ٣٦٤ - ٣٦٥ .

۸۰ ، ۹۹ ، ۹۰ – المراكشي . المعجب . ۷۰ ، ۷۰ – ۷۱ ، ۷۱ .

٦١ - الحميدي . جذوة المقتبس في نكر ولاة الأندلس . ٣٧٣ .

٦٢ - ابن سعيد . المغرب . ١ : ٣٩٢ .

٦٣ - أحمد هيكل ، الأنب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة . ٢٨٦ .

١٤ - ابن خاقان ، مطمح الأنفس ، ٣١٧ .

٦٥ - الحميدي . جذوة المقتبس في نكر ولاة الأندلس . ٣٧٠ .

٣٦ - هو أبو تمام غالب بن زياح المعروف بالحجام . يقول ابن بسام : « كان معدودا في شعره عصسره إلا أنسه كان متخلف في شعره». الذخيرة . ٣/٣ : ٢/٨ ، ويقول المقري فيه : « وكان المذكور ربي في قلعة رباح غربي طليطلة ، ولا يعلم له أب ، وتعلم المجلمة فأتقنها ، ثم تعلق بالأدب حتى صار آية فيه » . نفح الطبب ٣ : ١٥ ، نظر : ابن سعيد . المغرب . ٢ : ٢٠ ، ورابات المبرزين لنمن المهاف . ٨٢ .

٦٧ - ابن بسام . الذخيرة . ٢/٣ : ٨٢١ .

## يوسف بن هارون الرمادي: دراسة في سيرته وشعره في السجن فكر وإبداع

٣٩ - هو حسين بن وليد بن نصر أبو القاسم القرطبي، المعروف بابن العريف (٣٩٠- هم. ) كان نحويا عالما بالعربية منقدما فيها، أستاذ في الأدب، مقدم في الشعر، وله رحلة إلى المشرق، وبعد عودته كان يحضر مجالس المنصور بن أبي عامر الأدبية واللغوية، وأدب أبناء المنصور بن أبي عامر. انظر ترجمته: ابن الفرضي. تاريخ علماء الأدداس ١٩٤١ - ١٩٥، الصيدي. جذوة المقدس ١٩٤٠ - ١٩٥.

٣٠٩ - ابن بسام ، الذخيرة ، ١/١ : ٣٠٩ .

٧٠ - الرمادي . شعره . ٥١ ، ابن خلكان . وفيات الأعيان . ٧ : ٢٢٧ :

٧١ - الرمادي ، المصدر نفسه ، ١١١ - ١١٧ .

۷۲، ۷۲ – الرمادي ، المصدر نفسه ، ۶۷ ، ۹۱ – ۹۲ ،

٧٤ - أحمد عبد العزيز . قضية السجن والحرية في الشعر الأنتلسي . مكتبة الأنجلو
 المصرية . القاهرة . ط ١ . ١٩٩٠ . من ١٠١ .

٧٥ – الرمادي ، المصيدر نفييه ، ٩٣ ،

٧٦ - أحمد هيكل ، الأنب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ، ٢٩٤ ، ٢٩٥ .

۷۷ - الرمادي . شعره . ۱۰۳.

٧٩ - أحمد مختار البرزة . الأسر والسجن في شعر العرب . مؤسسة علوم
 القــران . دمشــق - بيروت . ط ١ ١٩٨٥ . ص ١٩٥٦ .

٨٠ – أحمد عبد العزيز . قضية السجن والحرية في الشعر الأندلسي . ١٠٤ .

۸۱- قرمادی . شعره . ۱۰۳ - ۱۰۶ .

٨٢ - أحمد هيكل ، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ، ٢٩٦ .

۸۲ ، ۶۸ – الزمادي . شعره . ۸۸ – ۸۹ ، ۸۹ .

٥٨ - هذه الأبيات وردت في شعر الرمادي في قطعة منفصلة رقم ٧٠ ، ويقول إحصان
 عباس في كتاب التشبيهات لابن الكتاني من تحقيقه. دار الثقافة. بيروت. ص ٣٥

هامش ٤: لما البيتين من قصيدته «على كمدي تهمي السحاب وتنرف» ، ويرجح بسيم عبد العظيم عبد القلار إيراهيم في كتابه شعر السجن والأسر في الأندلس . جمم وتوثيق مكتبة الخاشجي. القاهرة ط ٢ . ١٩٩٦ المجموع. ٢٨. هامش ٣ -

أن هذه الأبيات الثلاثة من نفس القصيدة ، ونحن نرجح أيضا أن البيئين والبيت الثلاث من نفس القصيدة لوجود ترايط بينهما.

- ٨٦ ٨٨ أحمد مختار البرزة . الأسر والسجن في شعر العرب . ٥٧٠ ٧١ م. ٧١٠ . هامش ١ .
- ٨٨ -- علي لغزيوي . أنب السياسة والحرب في الأندلس . دار المعرفة للنشر والتوزيع .
   الرياط . ١٩٨٧ . ص ٣٧٣ .
- ٩٠ ، ٩٠ الرمادي . شعره . ١٠٠ ، بسيم عبد العظيم عبد القادر إيراهيم . شعر السجن والأسر في الأنداس ، المجموع . ٣٩ ٤٠ .
  - ۹۱ الرمادي ، شعره ، ۱۰۹ ،
- ٩٢ وردت كلمة صدغيك في شعر الرمادي ، ولكن أحمد عبد العزيز غيرها لعدم ملاهمة المعنى إلى كلمة "صدغيه " في كتابه قضية السجن والحرية في الشعر الأندلسي . ٤٢١ ، ولكدها بسيم عبد العظيم في دراسته القيمة لشعر السجن والأسر في الأندلس ، الجمع والتحقيق . ٤٠ .
  - ۹۴ ، ۹۲ -- الرمادي ، شعره ، ۱۱۰ ، ۷۱ ،
  - ٩٥ أحمد عبد العزيز . قضية السجن والحرية في الشعر الأندلسي . ٩٤ .
    - ٩٦ بسيم عبد العظيم . شعر السجن والأسر في الأندلس . ١٣٠ .
- ٩٧ محمد بن مسعود البجاني المداني الفساني ، أصله من بجانة ، وسكن قرطبة فنسب البها، وكان شاعرا مشهورا منتجعا الملوك ، كثير الشعر مليح الغزل طيب القول . كان في حدود الأربعمائة. انظر ترجمته: الحميدي. جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأتداس. ١٩٥١ ، ابن بسام. الذخيرة / / ١٤ : ٩٦٠ ، الضبي . بغية الملتمس . ١٣١ . ابن سعيد . المغرب . ١ : ١٩١ ، المقرى ، نفح الطيب . ٣ : ٣٨٨ .
- ٩٨ هو مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الناصر ، ويعرف بالشريف الطليق (٣٥٣ هـ-- ٤٠٠ هـ)، سجن القله لأبيه بسبب جارية، وفيه تفقت قريجته، وأطلق سراحه بعد أن قضى فيه حوالى سنة عشر علما. والطليق شعر كثير وحسن . انظر تفاصيل ذلك : ابن حزم . جمهرة أنساب العرب . تحقيق عبد السلام هارون . دار المعارف . مصر . ١٩٦٢ . ص ١٠٠ ، وطوق الحمامة . ٥٠ . الحميدي . جنوة المقتبس في تاريخ و لاة الأندلس . ٣٤٣ ، الضبي . بغية الملتمس

### يوسف بن هارون الرمادي: دراسة في سيرته وشعره في السجن فكر وإبداع

. 171 ، ابن بسام . الذخيرة . 1/1 : 0.1 ، 0.7 - 0.10 ، المراكشي . المعجب . 0.4 ، المراكشي . المعجب . 0.4 ، المقري . نفح الطبب . 0.4 ، غرسية لميليو غوممن . مع شعراء الأندلس والمتنبي . تعريب الطاهر أحمد مكي . دار المعارف . مصر . ط ٣ . ١٩٨٣ . ص ٥٠ - ٨ ، إحسان عباس . تاريخ الأنب الأندلسي ، عصر سيادة قرطبة . ٢٧٣ - ٢٧٥ ، فورار محمد . الشريف الطابق الأندلسي ، ميرته وأهم موضوعاته الشعرية . مجلة الطوم الإنسانية . جامعة محمد خيضر . بسكرة . الحز لذ . عصد ٥ . بيسمبر . ٣ - ٢٠٧ . ص ١٧٧ - ١٨٩ .

٩٩ - ابن بسام ، الذخيرة ، ١/١ : ٥٦٣ ، المقرى ، نفح الطيب ، ٣ لك ٣٨٨ .

# قضية الطبع والصنعة عند أبي حيان التوحيدي كتاب (الإمتاع والمؤانسة)نموذجا

أ بوعجاجة سامية (\*)

إن أول ما يتبلار إلى الذهن ويحير العقل، حقيقة التوحيدي المفكر والأحيب، أكان ناقدا أم لا؟

فهذا الكاتب الذي خاص في الفلسفة ومشكلاتها، ودرس موضوعات الفكر والمنطق بتشعباتها، وجال في قضايا الشريعة والسياسة وأحوال الناس والمجتمعات – أهو قادر على أن يتغرغ لمسائل الأدب وموضوعاته المتباينة ومباحثه المتتوعة؟ وأن يعرض النصوص الأدبية على طاولة البحث بالشرح والتحليل، ويبسط مسيرة حياة الشعراء والأدباء، ويقدمها في ضوء ما سمعه وما فهمه وما انطبع في ذهنه عنها ..... إلى غير ذلك مما استرعى اهتمامه وأثار خياله في ذلك العصر الموسوم بالنهضة العلمية والأدبية؟

المؤكد في كل هذا أن النوحيدي كان أديبا ذواقة على لطلاع بالحركة النقدية، وعلى علم برجالاتها وأعلامها المبدعين، تهفو نفسه للكلمة الجميلة والعبارة المشرقة/ "وكان مهيأ بحكم ذلك الذوق النافذ والاطلاع الواسع ليكون في طليعة النقاد " (١).

ولعل كتابه "الإمتاع والمؤاتسة" يدلل على حسن استيعابه الفكري ويبرز حسه الفنى العالي بالنص الأدبي شعره ونثره، ولكن قبل ذلك من هو التوحيدي؟

<sup>(\*)</sup> أستاذة بكلية الأداب والعلوم الإنسانية ـ قسم الأنب العربيد جامعة بسكرة ـ الجزائر.

أبو حيان التوحيدي بين توهج العقل وإهمال معاصريه:

# حينما تعرض ياقوت الحموي في معجمه التعريف بحياة التوحيدي كان بشهادة الدارسين والمؤرخين للأنب من أواتل من تحدثوا عن حياته، وأماطوا اللئام عن جوانب خفية من شخصيته؛ إذ سلط عليه الضوء بالبسط والتحليل ، فقال: "فهو شيخ الصوفية وفيلسوف الأنباء، وأديب الفلاسفة، ومحقق الكلام ومتكلم المحققن، وإمام اللغاء" (").

وقد أثار التوحيدي جدلا كبيرا بين الدارسين حول حياته وعام مواده ووفاته، وسبب تسميته بهذا الاسم ومكان ولادته. فهناك من نسب لقب التوحيدي إلى نوع من التمر، في حين ألحقه بعضهم بعقيدة المعتزلة القائمة على التوحيد، وفريق آخر يختلف في مكان الولادة فيرى أنه نيسابوري أو واسطى أو شير ازي. عرفه السيوطي فقال هو: "على بن محمد بن العباس أبو حيان التوحيدي بالحاء المهملة نسبة إلى نوع من التمر، وقال شيخ الإسلام ابن حجر: يحتمل أن يكون إلى التوحيد الذي هو الدين؛ فإن المعتزلة يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد. شير ازي الأصل وقيل: نيسابوري....(؟).

ورجح بعضهم ولادته ببغداد عام ٣١٠ هـ، ووفاته سنة ١٤ هـ. الكن الحقيقة التي لا يختلف فيها اثنان أن التوحيدي قد قاسى في حياته الأمرين، وعاش هناك في نلك الوسط البغدادي المتلألئ المتوهج بأنوار العقل وإشراقة المعرفة، المنفتح على كل واقد دخيل، المنقاعل مع كل جديد جميل- يرى بعين دامعة وقلب مفجوع قعوده بين الوراقة والكتابة لا يكاد ينال من كده وشقائه إلا الأجر الزهيد والإهمال الشديد، في المقابل تقتح الدنيا ذراعيها لأولئك المحظوظين من أصحاب العقول الضميفة والأقهام البليدة والمعارف المؤيلة والأفكار المقيمة؛ يراهم يرتقون ويصعدون حتى يلامسون عنان

السماء، ينالون العطف والحظوة عند الحكام والأمراء، يغدقون عليهم بالعطايا ويدنونهم من مجالسهم.

أما هو فقد شقى بالحياة وشقيت به، فامتلأت نفسه حزنا واطمأن إلى "جده العاشر، وحظه المنكود، فلو كان رجلا مجدودا في دنياه لتلفت الناس إليه واهتموا بنسبه وعرفوا مسقط رأسه، لكنهم عرفوه شقيا محروما فانصرفوا عنه، وأغفلوا أمره .... (3).

وقد أحس هذا الكاتب العائر الحظ منذ الوهلة الأولى بتعاسته حينما قطع مسافات وجاب أقطارا، تاركا وراءه بغداد وعمله المضني "حرفة الوراقة" ملتجأ إلى دار الإمارة بخراسان قاصدا "ابن العميد" ثم "الصاحب بن عباد" الوزيرين المعروفين في دنيا الجاه والكتابة، فرداه خائبا، وصداه عن بلوغ آماله ، الأمر الذي دفعه إلى تأليف رسالة في تأبهما تسمى برسالة "نم اله ذي بن".

وقد اشتعلت نفسه حقدا على الدنيا وتغيظا وكرها للناس الذين يزدرون الكرام، ويصدون أصحاب المواهب الأنكياء، يتوددون اللئام، ويقربون منهم أصحاب العقول البليدة. وقد وصف سوء حاله ومآله اصديقه أبي بكر القومسي فقال: ولقد استولى علي الحرف وتمكن مني نكد الزمان الى الحد الذي لا أسترزق مع صحة نقلي وتقييد خطي وتزويق نسخي وسلامته من التصحيف والتحريف بمثل ما يسترزق البليد الذي ينسخ النسخ، ويمسخ الأصل والفرع...(٩).

أحس أبو حيان إذن بأن مكانه ليس في وظيفة أجرها زهيد (الوراقة) وبين أناس شغلهم الشاغل النسخ والتقييد (الوراقين)، فما يملكه من ذكاء وقاد وفطنة وثابة وطموح جامح كفيلة بأن توصله إلى مراتب كبيرة، ودرجات في الدولة جايلة؛ ولأن الدهر قد بلغ هذه الدرجة من السوء، كما أن الناس يكاد العيش بينهم يصير نارا تلتهب أوارا، ولأن الشريف الحر يعاني الاغتراب ويشكر الفاقة والحرمان - فلا أجمل من أن يطوى نكره قبل أوان رحيله، ولا أقبح من أن يترك في ننيا بهذه الفظاعة، وأناس بهذا اللؤم والدناءة، ما الفه من كتب ونشره من صحف، وصاحبها لم يأبه لوجوده ولا رعيت حرمته؛ لذلك يجمع كتبه في شيخوخته ويضرم النار فيها، ولما ينتقده صديق له، وسيتعظم جرمه الذي ارتكبه بحق عقله، رد عليه بقوله: "وكيف أتركها لأناس جاورتهم عشرين سنة فما صح لي من أحدهم وداد؟ ولا ظهر لمي من لنسان منهم حفاظ، ولقد اضطررت بينهم بعد الشهرة والمعرفة في أوقات كثيرة إلى أكل الخضر في الصحراء، وإلى التكفف الفاضح عند الخاصة والعامة" (أ).

إن كرهه لعالم الأحياء وفي المقابل لحنقار الناس له وعدم اهتمامهم بعبقريته هي ما أجهزت على كتبه في تلك الحادثة الشنيعة، وأتت على حصاد عمر من العطاء المتواصل والنشاط الفكري الدائب، ولولا حظ الاستثناء الذي حفظ بعضا من كتبه، لكانت النار قد التهمت عقله ومحت ذكره من سجل الخالدين.

### مو ثقاته:

عد ياقوت الحموي للتوحيدي سبعة عشر كتابا، هي:

- رسالة الصديق والصداقة.
- كتاب الرد على ابن جني في شعر المنتبي.
  - الإمتاع والمؤانسة "جزءان".
    - -- الإشارات الإلهية 'جزءان'.
      - كتاب الزلفة.
      - المقابسة "المقابسات".

- كتاب رياض العارفين.
  - كتاب تقريظ الجاحظ.
    - نم الوزيرين.
- كتاب الحج العقلي إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي.
  - كتاب الرسالة في صلات الفقهاء في المناظرة.
    - الرسالة البغدادية.
    - الرسالة في أخبار الصوفية.
    - الرسالة في الحنين إلى الأوطان.
    - كتاب البصائر (عشر مجادات).
      - المحاضرات والمناظرات (٢)

ولم يبق من هذه الأعمال، كتب مطبوعة ومنشورة إلا ما يلي:

"الصداقة والصديق"، "المقابسات"، "الإشارات الإلهية"، "البصائر والذخائر"، "الهوامل والشوامل"، "مثالب الوزيرين"، "الإمتاع والمؤانسة" وهذا الكتاب الأخير هو الذي جعلته مجال دراستي المتواضعة.

ويعد كتاب "الإمتاع والمؤلسة" من الكتب الأدبيّة القيّمة ال**تي ألفت** إيّان القرن الرابع الهجري وأوقل القرن الخامس الهجري <sup>(A)</sup>.

وقبل التعرض لهذا الموضوع النقدي، بودي أن أتحدث عن الكتاب ودواعي تأليفه فقد شاعت الأقدار أن تكون لعودة الكاتب من مفره إلى خراسان خائبا، قافلا إلى بغداد صفر اليدين، يضاف إليها ما تعرض له منزله ومتاعه من السلب والنهب - فرصة ذهبية اغتدمها أبو الوفاء المهندس في التوسط لدى الوزير ابن سعدان حتى ينضم التوحيدي إلى مجلسه العلمي.

وهو مجلس شبيه بالموائد المستنيرة في أيامنا، إذ تجتمع فيه نخبة من العلماء النابهين الأنكياء، يتتاقشون في مختلف القضايا العلمية والشؤون الفكرية والأحوال اليومية.

ولم يكن مجلس الوزير إلا صورة مصغرة تدل على اهتمام وزراء وأمراء ذلك الزمان - وبخاصة بني بويه - بالمناقشات الفكرية والمطارحات العقلية والخوض في المسائل الفقهية والأول الأدبية والقضايا اللغوية النحوية، ومحاولة خلق جو من الاتصال والاحتكاك بالعلماء فيما بينهم، وبين أصحاب السلطة والقرار. "لقد كان ذلك المصر عصر الندوات، ندوة عضد الدولة بن بويه في شيراز، وندوة ابن العميد في الري، وندوة الصاحب بن عباد في أصبهان، وندوة الوزير المهلبي في بغداد، وقد مبقتها في بغداد ندوة ابن معدان هذا الذي وزر الصمصام الدولة لمدة ثلاث سنوات على وجه النقريب" (۱).

ولا شك أن الوزير كان محظوظا بهذا الوافد الجديد الذي انضم إلى مجلسه، ومن خلاله حظينا نحن بهذه الأمسيات الفكرية والسهرات العلمية التي إن دلت على شيم فإنما دلت على المستوى التثقيفي العالى، والرقي الفكري الكبير، الذي بلغه العرب أيّام الازدهار الحضاري للأمة الإسلامية.

المهم أن الكتاب أهداه التوحيدي إلى صديقه أبي الوفاء المهندس البوزجاني (وكان من علماء زمانه، وقد برع خاصة في علمي الرياضيات والهندسة).

لما عن سبب تسمية الكتاب بهذا الاسم (الإمتاع والمؤانسة)، فقد كثف الوزير في مبدأ ليلته الأولى رعبته الملحة في المحادثة والتأنيس، وليضاح ما غمض من القضايا والمسائل التي تبسط في كل مجلس؛ "ولذلك تاقت نفسي إلى حضورك للمحادثة والتأنيس، ولأتعرف منك أشياء كثيرة

مختلفة تردد في نفسي على مر الزمان، لا أحصيها لك في هذا الوقت، لكني أنثرها في المجلس بعد المجلس على قدر ما يسنح ويعرض (١٠).

والكتاب كما يستفاد من عنوانه على جانب كبير من الجمالية والإبداعية؛ "فهو يمتع قارئه بما حوى من أنب وعلم، ويؤنسه بما ضمّ من طرف وحوار" (١١).

وهو مجموعة من المجالس أو المحاضرات ألقيت طيلة أربعين ليلة، في مختلف المسائل والموضوعات.

ويقع الكتاب في ثلاثة أجزاء، وقد طبع عدة مرات بالقاهرة، وهذه النسخة التي بين أيدينا حققها الأستاذان: أحمد أمين، وأحمد الزين.

نجد في الكتاب قضايا نقدية لمسها الكاتب فعرض لها، كقضية اللفظ والمعنى، والبلاغة والأسلوب ، والشعر والنثر، والطبع والصنعة.. فيا ترى ما المعيار الذي يضبط الصياغة الشعرية: الطبع أم الصنعة أم كليهما معا؟ وما مفهوم كل واحد منهما؟

إن الحياة مليئة بالتناقضات، زلخرة بالحوادث والمشكلات، والشاعر كيان مرهف نتنفق في قلبه المشاعر، وتتأجج في نفسه الحسرات، فلا يملك أمام هذا السيل الجارف من طوفان التعابير والإيحاءات إلا أن ينطق حتى يضع بين أيدينا ذاته الجميلة ، وروحه المرهفة.. هكذا الشعر بلا شك \_ تعبير عن الحياة ونقل أمين لها.

والمطبوع شاعر ملهم يقف أمام اللحظة الشعرية صافي المزاج مرتاح البال، صحيح الفطرة، نقي العقل، يتلقى المشاعر في هيئة أبيات تتثال عليه انثيالا، كأنما يتلقى كلمات من السماء، فإذا انتهت القصيدة أخرجها الناس كما مخضعها كيانه وعقله، يتركها كما هي بغثها وغثيثها؛ لأنها وليدة اللحظة، بنت الفطرة، شأنها في ذلك شأن الجنين الذي يولد ويتشكل كما

اللاحد والالمعادة عاد الكالمة على منا أنا الله على المنا المالا والعالم والمنالا والعالم

أرادته بد الإله؛ فيخلق نكرا أو أنثى، جميلا أو قبيحا، هذا إجمالا موقف المطبوعين.

أما أصحاب الصنعة ـــ ومن يؤيدونهم ـــ لا يوفقونهم الرأي، وإن كان الرأي القاتل بأن الشعر إلهام منبعه الفطرة صحيح؛ مع نلك فالشعر كيان كأي وجود آخر يحتاج إلى دواعي الحياة وأسباب العيش ليكبر وينمو.

فالطفل يكون صبيا ضعيفا ثم يكبر فيصير رجلا قويا، ولن يتسنى له نلك دون الرعاية والحنان وإحاطته بكل ضروريات الحياة.

القصيدة أيضا جنين في طور التشكل، والشاعر وحده من بيده مفتاح تحديد نوعية هذا التشكل، عليه أن يمارس الفعل بكل كيانه وإحساساته دون إغفال عقله الممحص وتجريته القيّمة ونكاته الواعي، فكم من قصيدة جميلة المنبت والفطرة لم تجد الرعاية والثقاف فتأكلت ومات نكرها بين الناس، في حين نجد قصيدة أقل منها جمالا غير أنها باجتهاد الشاعر وطول دريته شاعت بين الناس وارتفع مقام صاحبها.

وبين دعاة الطبع والتكلف ببدو أن القضية شغلت حيزا مهما في الدراسات النقدية، وأول من يطالعنا في هذا المجال "بشر بن المعتمر" ففي صحيفته الشهيرة الواردة في البيان والعمدة والصناعتين، يحث هذا الناقذ الشاعر على تهيئة الأجواء المناسبة النشكل الشعري، فراحة البال وصحة الطبع عولمل يحتاجها كل أديب حتى ينشأ النص وتبرز جماليته، أما المتوعر والتعقيد والتكلف من أسباب قتل النص ومحو جانبيته. يقول: "خذ من نفسك ساعة لنشاطك، وفراغ بالك، وإجابتها لك؛ فإن قليل تلك الساعة أكرم جوهرا، وأشرف حسنا .. واعلم أن ذلك أجدى عليك مما يعطيك يومك الأطول بالكد والمطاولة والمجاهدة والتكلف والمعاودة .. فإن النفس لا تجود بمكنونها، ولا تصمح بمخزونها مع الرهبة، كما تجود مع الرغبة والمحبة" (١٦).

وفي معرض رده عن الشعوبية، التي راحت تطعن في فصاحة العرب وبلاغتها؛ محاولة الهدم بمعاولها بيانا منذ الأزل قائما، نحض الجاحظ (ت ٢٥٥هــ) هذه الفكرة، موضحا بالبرهان أن كلام العرب عن فطرة وسجية لم يتكلفوه أو يماثلوا فيه بلاغات أخرى؛ لأنهم ببساطة أميون، حياتهم بدية، سكناهم الصحراء موثل الفصاحة والنقاء "وكل شيء للعرب فإنما هو بديهة وارتجال وكأنه إلهام، وليست هناك معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكر ولا استعانة ... وكانوا أميين لا يكتبون. ومطبوعين لا يتكلفون، وكان الكلام الجيد عندهم أظهر وأكثر وهم عليه أقدر .. وليس هم كمن حفظ علم غيره، واحتذى على كلام من قبله فلم يحفظوا إلا ما علق بقلوبهم، والتحم بصدورهم واتصل بعقولهم من غير تكلف و لا قصد، و لا تحفظ ولا طلب" (١٠٠).

وسرعان ما ابتعد النص الأدبي عن واديه الدافق، وأرضه اليانعة وسمائه الصافية على أيدي "أصحاب البديع" الذين راحوا يشحنونه بألوان زخرفية وأشكال فنية محتفين بالطباقات والكنايات، معبأ بأسلوب المبالغة وتوليد المعاني والأفكار الفلسفية.

ويعد أبو تمام الشاعر المتوفي سنة (٣٣٧هـ) زعيما لمدرسة البديع، وفي هذا السياق ألف ابن المعتز (ت ٢٩٦ هـ) كتابا بهذا الاسم "البديع" عرف فيه بهذا اللون الفني وأكد عروبته.

وفي كتاب "الوساطة" للقاضي اللجرجاني (ت ٣٩٢ هـ) بين أن القصيدة الجميلة العذبة هي من توفرت فيها شروط الطبع والراوية والذكاء، "لن الشعر علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء، ثم تكون الدربة مادة له، وقوة لكل واحد من أسبابه، فمن اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن المهرز المناد.

فيعد أن استعرضنا بعض الأقوال والآراء حول هذه القضية، اننظر في رأى أبي حيان من خلال كتاب "الإمناع والمؤانسة".

فمنذ الوهلة الأولى يضعنا التوحيدي أمام حقيقة مائلة، يقف أمامها الممتمرسون فضلا عن الكتاب والشعراء عاجزين، شاعرين بصعوبتها والإحاطة بأشكالها وصورها، وهو التعبير الفني -أو الكلام- الذي قد يسهل مرة ويعسر مراك أخرى "فإن الكلام صلف تياه لا يستجيب لكل إنسان، ولا يصحب كل لسان، وخطره كثير، ومتعاطيه مغرور، وله أرن (نشاط) كأرن المهر وإياء كإياه الحرون، وزهو كزهو الملك، وخفق كخفق البرق؛ وهو يشهل مرة ويتعسر مرارا ويذل طورا ويعز أطوارا" (١٥).

وحين بعرض لقضية الطبع والصنعة يتحدث على لسان ابن المقفع (ت ١٤٢هـ) عن العرب بوصفها أمة عاقلة عن الأمم الأعجمية؛ لأنها اهتئت إلى مكارم الأخلاق، واستحدثت نمط معيشتها، وأساليب تعبيرها، وطرائق تفكيرها من وحي قطرتها، وطبيعتها البسيطة؛ لأنها باختصار أمة لم تكن تكتب فنستند إلى مفكريها أو نتكأ على موروثها الثقافي. "إن العرب ليس لها أول تؤمه و لا كتاب يدلها، أهل بلد قفر، ووحشة من الأنس، لحتاج كل واحد منهم في وحدته إلى فكره ونظره وعقله؛ وعلموا أن معاشهم من نبات الأرض فوسموا كل شيء بسمته، ونسبوه إلى جنسه، وعرفوا مصلحة ذلك في رطبه ويابسه، وأوقاته وازمنته. "(١٠).

إن البيئة العربية الموسومة بالجدب وشح المعيشة، وانقطاع العربي في صحراء خالية مترامية الأطراف - بحر من الأهوال المتلاطمة، غير مأمونة الجانب لما تلقيه في روعه من مشقة وترحال وعطش وأهوال، خلقت في نفسه هذا الأسلوب من الحياة القاسية، المتصبرة المتجلدة، المدثرة بقناع الفضائل والأخلاق العالمية، المنجنبة إلى ساح الكلمة المشعة الشيقة، وتلك هي

عبقرية للعربي وتفرده عن باقي الأمم الأخرى، "وللعرب للنجدة والقرى والوفاء والبلاء والجود والنمام والخطابة والبيان" (١٧).

وواضح في هذا انسياقه مع رأي الجاحظ، ودفاعه المستميت عن بلاغة العرب وخطابتها المنقطعة النظير؛ ولأنهم بلغاء فصيحو الألسنة، فإنما يعود ذلك إلى فطرتهم وطبعهم المتأصل، فهم لم يقرعوا فيتأثروا، أو يكتبوا فيأخذوا، بل طبائعهم وعقولهم متأدبة عارفة، "كل ولحد منهم يصيب ذلك بعقله ويستخرجه بغطنته وفكرته فلا يتعلمون ولا يتأدبون، بل نحائز مؤدبة، وعقول عارفة " (١٨٠).

وإن كان بيان العرب عن فطرة وطبيعة، فإن اطراد الأبحاث الفاسفية والمسائل المنطقية على الدرس الأدبى دخيلة عليه. ففي كتابه يورد نصا جدليا بين السيرافي ومتى بن يونس القتائي، حمل فيه أبو سعيد على مناطقة العربية، الذين سعوا سعيا حثيثا من أجل منطقة النص العربي. "إذا كان المنطق وضعه رجل من يونان على لغة أهلها واصطلاحهم عليها، وما يتعارفونه بها من رسومها وصفاتها - فمن أين يلزم الترك والهند والفرس والعرب أن ينظروا فيه ويتخذوه قاضيا وحكما لهم وعليهم، ما شهد لهم به قبلوه، وما أنكره رفضوه؟ (١٠٠).

والإلهام حلقة أولى من سلسلة الإبداع، وهو كظل الإنسان تبعية وملازمة، ولكي يتحقق الهدف الأُمشَى من هذا الإلهام في لحداث الفعل والفعالية، وشمرتها العطاء الفني والفكري - يجب توفر شرطين أساسيين وهما: العلم والعمل؛ فالملهم برأيه أنواع فأحدهم ملهم فيتعلم ويعمل، " ويصير مبدأ المقتبسين منه، المقتدين به ، الأخذين عنه، الحاذين على مثاله، المارين على غراره، القافين على أثاره؛ وولحد يتعلم ولا يلهم فهو يماثل الأول في الدرجة الثانية، أعني التعلم؛ وولحد يتعلم ويلهم، فتجتمع له هاتان

الخلتان، فيصير بطّليل ما يتعلم مكثرًا للعمل والعلم بقوة ما يلهم ويعود بكثرة ما يلهم مصفيا لكل ما يتعلم ويعمل <sup>(٢٠)</sup>.

وليس الإلهام إلا الاستحداد النفسي أو الباعث أو الخاطر وهو عند العرب استجابة لقريحتها الصافية، وعرقها الكريم وعاداتها السليمة. "والعرب قالت هذا بالإلهام، لقرائحهم الصافية، وأذهانهم الواقدة، وطينتهم الحرة، وأعراقهم الكريمة، وعاداتهم السليمة" (١٦).

ولهذا لو جمعت العرب إلى طبعها وفطرتها عقلا ممحصا وبحثا مستنيما لكان لها الكمال والتميّز فــ"العرب أذهب مع صغو العقل؛ ولذلك هم بذكر المحاسن أبده، ومن أضدادها أنزه. ولو كانت رويتهم في وزن بديهتهم كان الكمال" (۲۲).

فالإلهام يلقى في روع الإنسان شأنه شأن الوحي، يخلقه خلقا ويحدث فيه لمواعج وعواطف نتتفق كالمجاري الرقراقة بين الصخور ووسط النلال ويزيدها ثباتا واستمرارا حسن المنشأ والمنبت والتعهد بالحفظ والعناية والنطم والاكتساب.

والبديهة أو الإلهام أو المطبوع أعلى مرتبة وأسمى منزلة من الروية، أو الفكر أو المصنوع ، لأنها إلهية، أما المصنوع فهو بشري، وإن كان هذا لا يمنع امتزاجهما حتى يتحقق الإبداع الفني. ففي معرض حديثه عن علم العرب وبلاغتها قال: " هذا كله لهم بنوع إلهي لا بنوع بشري، كما أن هذا كله لغيرهم بنوع بشري لا بنوع إلهي، وأعني بالإلهي والبشري الطباعي والصناعي؛ على أن إلهي هؤلاء قد مازجه بشري هؤلاء، وبشرى هؤلاء قد شابه إلهي هؤلاء ألا المؤلاء وبشرى

وكثيرا ما نجد في كتابه تداخلا بين المشكلات الظمفية المطردة كقضايا النفس والجمد والمادة والروح والحركة والسكون والجبر والاختيار والموت والحياة والعقل والمحس والحرية وغيرها من المعاتل، واقصالها بالقضايا التقدية والأدبية واللغوية، وهذا ليس عجيبا إذا علمنا أن التوحيدي ينطلق من فلسفة شمولية تتقوم على بعث هذه العلة أو تلك، وإحيائها، وتنظيمها وفق حاجات إنسانية ملحة في زمان ما، ومكان ما، وعلى هيئات متفاوتة في القرب والبعد أو الارتفاع والاتخفاض، والشدة والرخاوة، والثبات والتغير، وما المر ذلك" (٢٤).

ويرادف مفهوم الطبع حد عند الترحيدي حد الجبلة والسجية، فحينما يسأل: ما معنى السجية؟ يرد قائلا: "سمعت الأنداسي يقول: فلان يمشي على سجيته، أي طبعه ((٢٥).

بل إن الطبع عمود الكتابة ومدارها، يستغني فيه الشاعر عن معرفة العروض والإلمام بعلم الأوزان الخليلية، وهذا ما يؤكده في قوله: "كما يستغنى قارض الشعر بالطبع على علم العروض" (٢٦).

وانتقد الكاتب شخصية ابن عبّاد الأدبية لكونه لا يتحكم في التعبير القني؛ فهو مرة مجيد بليغ، ومرة أخرى شاعر عبيّ، وهذا راجع لشروده عن الطبع وابتعاده عليه، يقول عنه: "هو مجنون الكلم، تارة تبدو لك منه بلاغة فس، وتارة يلقاك بعي بأمّل؛ تحريف كثير في المعاني، وإحالة في الوضع، وغلط في المسجع، وشرود عن الطبع (٢٧).

والتوحيدي وإن كان يحبذ الطبع ويراه أساس كل بلاغة وقلم أدبي، فهو مع ذلك يرى أنه لا يمكن الاستغناء عن الصناعة، إذ يعرف العمل الفني بأنه "مركب من اللفظ اللغوي والصوغ الطباعي، والتأليف الصناعي، والاستعمال الاصطلاحي" (٢٨).

فكل عمل فني يشد القلوب ويخطف الألبلب ويسرق الأضواء يتكئ على هذين المعيارين متكاملين متوازيين، والإخلال بأحد منهما، أو إعلاء الولحد على الآخر لا شك سينقص من قيمة ذلك العمل ويقتل روحه، فيصبح قاليا بلا معنى، وهذان الأساسان: أساس فطري موهوب، وأساس جهدى

ميڏو ل،

ومن هذا فإن كانت البلاغة تهدف فيما تهدف إليه الإقهام والكشف والإيضاح والوصول إلى أذهان السامعين وقلوب المتعطشين بأسلوب فصيح بليغ، فإن التوحيدي يعدها صناعة قائمة بذاتها، شأنها شأن باقي الصناعات الأخرى تحتاج إلى الثقافة، والممارسة؛ كما أن الأديب لا يرقى إلى هذا الوصف ولا يوسم بهذا الاسم حتى يحيط بجميع ضروب العلم وأصناف المعارف، فيقرأ القرآن ويطلع على أخبار العرب وأيامها ونوادرها، وأشعارها وحكمها مع خط جميل، وأسلوب مشرق مطبوع تعطى جميع الأحوال لا يكون الكاتب كاملا، ولا لاسمه مستحقا إلا بعد أن ينهض بهذه الأحوال لا يكون الكاتب كاملا، ولا لاسمه مستحقا إلا بعد أن ينهض بهذه الأثقال، ويجمع إليها أصولا من الفقه مخلوطة بفروعها، وآيات من القرآن مضمومة إلى سعته فيها وأخبارا كثيرة مختلفة في فنون شتى لتكون عدة عند الحاجة إليها، مع الأمثال السائرة والأبيات النادرة، والفقر البديعة؛ والتجارب المعهودة، والمجالس المشهودة، مع خط كثير مسبوك، ولفظ كوشي محوك، المعهودة، والمجالس المشهودة، مع خط كثير مسبوك، ولفظ كوشي محوك، ولهذا عز الكامل في هذه الصناعة (١٠).

كما تعرض في كتابه مرارا لأثر البيئة في طبع الأديب وتوجهه الفني، فبيئة العراق مفتقة المواهب وباعثة على الفطنة والجمال. وبغداد ... إذ ذلك ... عاصمة المتقافة ومركز إشعاع فكري وحضاري، لذلك تميز الجاحظ بأدبه الرفيع وأسلوبه البليغ، وسبق في ذلك ابن العميد الذي حاول مجاراته واقتفاء أثره ؛ فأخفق في ذلك وقشل "ألا يعلم أبو الفضل أن مذهب الجاحظ مدبر بأشياء لا تلتقي عند كل إنسان ولا تجتمع في صدر كل أحد : بالطبع

والمنشأ والعلم والأصول والعادة والعمر والفراغ والعشق والمناضمة والبلوغ؛ وهذه مفاتح قلما يملكها ولحد، وسواها مغالق قلما ينفك منها واحد (٢٠).

والشعر الحلو هو المصطبغ بنكهة الطبع والقريحة الصافية، والبلاغة هي كذلك جمال الفظ ودقة طبع وحسن سبك، أما الألفاظ النابية المنفرة للأنواق والأسماع فهي مستكرهة "والمدار على اجتلاب الحلاوة المنوقة بالطبع، واجتداب النبوة الممجوجة بالسمع؛ والقريحة الصافية قد تكدر، والقريحة الكدرة قد تصفو وشر" آفات البلاغة الامتكراه، وأنصح نصائحها الرضا بالعفو (١٦٠).

ولذلك فليس من الغريب أن نجد أديبا مطبوعا، وكاتبا سلس العبارة وحمن السبك والصياغة يتخبر كلامه ولا يكتب ما يشين مقداره كابن المقفع-" كان ابن المقفع يقف قلمه كثيرا، فقيل له في ذلك، فقال : إن الكلام يزدحم في صدري فيقف قلمي لأتخير ه"(٢٦).

وهذا التخير والوقوف أثناء عملية الممارسة الإبداعية الأدبية، قد خلقت لكل أدبب أسلوبه وطريقته، ولعل أسلوب الجاحظ وكتابته المميزة في ذلك العصر دفعت الأدباء إلى الحرص على انتقاء الكامات والألفاظ الجيدة واختيار العبارات الملائمة والمعاني الهادفة عبل إن شوقهم لترسم خطاه واتباع منهجه الشائع في ذلك الوقت، قد جعل عددا منهم يخفق، واتضحت مرقته وسوء تأتيه كما هو الأمر بالنسبة إلى ذي الكفايتين نجل ابن العميد" ولقد تشبه بالجاحظ فافتضح في مكاتبته الإخرانه، ومجانته في كلامه ومسائله لمعلمه التي دلتنا على سرقته وغارته وسوء تأتيه "(٣٦).

كما أن الكاتب والأدباء يقرون ببلاغة جعفر بن يحيى البرمكي، وبديع كتابته المفضلة عند أصحاب الدواوين والكتاب، ولنلاحظ أثر البيئة البغدادية على فصاحته السحبانية: "قال أصحابنا: ما نظن أنه اجتمع هذا كله إلا لجعفر بن يحيى فإن كتابته كانت سوادية، وبلاغته سحيانية، وسياسته بونانية، وأدابه عربية، وشمائله عراقية" (٢٠٠).

إن مبدأ الطبع ضرورة لا مناص منها، وعليها يقوم الإبداع الفني، وهو الموجه والمسير في التعبير الأدبئ.

والتوحيدي كما أشرنا آنفا بعد الإلهام طبعا وبالتالي فهو إلهي طبيعي، ولكي نتمو قريحة الكاتب ونتجدد، ونتمع مداركه، ونتحدد رؤاه وأخيلته، ونتطور تصوراته وأشكاله التعبيرية، فهو محتاج إلى العقل البشري الذي هو هبة من الله، وثمرة الدراسة والمطالعة والخيرة والمثاقفة والممارسة، وبالتالي فهو بشري صناعي.

ولهذا حاول التوحيدي التوفيق بين المطبوع والمصنوع، وإن كان جليا للعيان أن المطبوع أعلى لأنه إلهي، والمصنوع أدنى لأنه بشري. والقوة البشرية لا سبيل إلى مقارنتها أو مساولتها بالقوة الإلهية بأي حال من الأحوال.

والشعر كذلك صنعة كباقي الصناعات، يحتاج إضافة إلى الطبع أو الإلهام إلى الصفل وإلمام بعلم العروض والوزن "وليس كذلك المنظوم لأنه صناعي، ألا ترى أنه داخل في حصار العروض وأسر الوزن وقيد التأليف، مع توقي الكسر، واحتمال أصناف الزحاف (٢٥٠).

وتجنر الإشارة إلى أن التوحيدي لم يشذ في هذه المسألة عن النقاد القدامى والمعاصرين، إذ يرى معظمهم أن الأبدان الأدبي ينبني من ثنائيتين مهمتين هما: المطبوع والمصنوع، وأن أي تركيز على جهة دون الأخرى، معناها بتر لكيان النص وتشويه لروحه.

فالجاحظ مثلا يرى أن الطبع الأصيل واللفظة الجميلة والمعنى الشريف إذا وشَح بها أي نص لُدبي، فعل في الطّوب صنيع المطر المنهمر على الأرض الكريمة. 'قاذا كان المعنى شريفا واللفظ بليفا، وكان صحيح الطبع، بعيدا من الاستكراه، ومنزها عن الاختلال مصونا عن التكلف، صنع في القلوب صنيع الفيث في الذرية الكريمة «٢٦).

الأمر نفسه بالنسبة إلى التوخيدي، فأساس كل تعبير فني الإلهام أو الاستعداد النفسي أو الخاطر أو الطبع دون الاستغناء عن العقل والذكاء والدربة.

مما مضى نستخلص بعض الملاحظات التي تعد ... من أساسيات نقد التوحيدي ... نجملها فيما يلي:

- طبع التوحيدي أدبه عموما، وقراءاته النقدية باهتماماته الفلسفية، اذا فإن نقده، ومنه مسألة الطبع والصنعة تتبنيان على "الحس والمعل" إذ "تشكل ثدائية العقل والحس الأساس الأول والأهم الذي بنى عليه التوحيدي أفكاره الفلسفية بعامة، والأدبية بخاصة. إن منطلقاته الفلسفية والمنطقية أعلت كثيرا من قيمة العقل، وحطت من قيمة الحس" (٢٧).
- اهتمامه بالعقل لأنه هبة الله تعالى البشرية، ومصباحها الهادي في دياجير الشك والحيرة، والمفتاح الذي به تشرع الأبواب "الإنسان بين طبيعته حوهي عليه- ونفسه ـ وهي له \_ منقسم؛ فإن القتبس من العقل قوى نوره ما هو له من النفس ، وأضعف ما هو عليه من الطبيعة، فإن لم يكن يقتبس بقي حيران أو متهورا" (٢٦).
- دراسة التوحيدي على يد أدباء وعلماء أفذاذ كان لها أثرها البعيد في نقده، والواقع أنه كثيرا ما يورد مقولات لهم، كأبي عابد الكرخي والعروضي والأتصاري والعيرافي وأبي سليمان المنطقي، ولهذا الأخير أثره الكبير والقوي على آرائه الأدبية وغيرها، إذ يتبعه في

- الكثير من المسائل التي يوردها عنه ويثبتها كما هي دون نقد أو تمحيص .
- لشائلة بالبيئة البغدائية وهذا الشدة حبه لها، لذلك أعظم بغداد وطيب
   هوائها وتأنق أهلها وإيداع إنسانها.

نختم القول إن التوحيدي لم يبخل باجتهاداته النقدية من بينها قضية " الطبع والصنعة"، فقد ألح على الشعر والأنب المطبوع، لأنه يمس شفاف القلب، ويحرك وجدان السامع، ويترك أثره الذي لا يمحى من القلب أو الذاكرة. وليس عيبا في أن يجتهد الأديب ويبحث وينقب لكن من دون إسراف أو تكلف بنبو عن الإحساس الدقيق أو الكامة المشرقة أو المعنى المعبر.

#### الهواميش:

- (١) إحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب (نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري)، دار الثقافة، ط٤، ١٤٠٤هــ ١٩٨٣، بيروت، ص: ٢٢٨.
  - (٢) ياقوت الحموي: معجم الأدباء، ج ١٥، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص: ٥.
- (٣) جلال الدين السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، دار المعرفة، بيروت،
   سن: ٣٤٨.
- (٤) زكي مبارك: النثرالفني في القرن ٤ هـ، ج٢، المكتبة العصرية، صيدا(بيروت)،
   ص: ١٦٢.
  - (٥) باقوت الحموى: معجم الأنباء، ج ١٥، ص ١٣٠.
    - (٦) نفسه، ج ۱۹: ص : ۱۹.
    - (Y) انظر تنسه، ج ۱۵ مس ۷-۸.
  - (٨) لنظر: إيراهيم الكيلاني ، أبو حيان التوحيدي، دار المعارف ،ط٢ ، مصر، ص:٣٧
- (٩) مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلماء العرب، دار العلم الملايين، ط.٤، ١٩٨٧ ، بيروت، ص.: ٣٧٧.
- (۱۰) أبو حيان الترحيدي ، الإمتاع والمؤلسة ، تجالحمد أمين ــ أحمد الزين، ج١، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ص:١٣

- (١١) مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلماء العرب، ص:٣٧٣
- (١٢) أبو هلال العسكري، الصناعتين في الكتابة والشعر، تح: على محمد البجاري ...
   محمد أبو الفضل لهراهيم، المكتبة العصرية، ٢٠٦هـ.-١٩٨٦، صيدا(بيروت)،
   ص: ١٣٥-١٣٥.
- (١٣) الجاحظ، البيان والتبيين، تح:علي أبو ملحم، ج٣، دار ومكتبة الهلال، ط.١ ، ١٤٠٨ هــ، ١٩٨٨، بيروت، ص: ٢٠
- (۱٤) القاضي الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحتمحمد أبو الفضل ـ علي محمد البجاري، المكتبة المصرية، صيدا(بيروت)، صن:١٥
  - (١٥) التوحيدي، الإمتاع والمؤلسة، ج١، ص:٩
    - (١٦) نفسسه، ج١، ص :٧٧
    - (۱۷) نفس.....ه، چ۱، ص :۷٤
    - (۱۸) نفسیسیه ، ج۱ ، ص :۷۲
    - (۱۹) نفســـه ، ج۱ ، ص :۱۱۰
  - (۲۰) نفسسه، ج۱ ، ص :۱٤٦ ۲۶۱
    - (۲۱) نفسسسه ، ج۱ ، ص :۹٤
    - (۲۲) نفسسه ، ج۱ ، ص :۸۸
    - (۲۳) نفسی ۱۹: ص ۹: ۲۳
- (۲٤) عبد القادر الرباعي، التفكير النقدي في كتاب المقابسات، مجلة فصول أبو حيان التوحيدي، ١٤٥٠ مج ١٥ ، ٣٠ ، ١٩٩٦، الهيئة المصربة الكتاب، ص ١٤٦٠
  - (٢٥) التوحيدي ، الإمتاع والمؤانسة، ج١، ص:٢٢٠
    - (۲۱) نفسه ، ج۱ ، ص:۲۱)
      - (۲۷) نفسه ، ج۱ ، ص: ۲۱
    - (۲۸) نفسسه ، ج۱ ، ص:۹
    - (۲۹) نفسه ، ج۱ ، ص:۹۹ سه ۱۰۰
      - (۲۰) نفسسه ، ج۱ ، ص:۲۲
      - (۳۱) نفسسه ، ج۱ ، ص:۹۵
      - (۳۲) نفسسه، ج۱، ص:۲۰

(۳۳) نفسه، ج۱ ، ص:۱٦

(۳٤) نفسسه، ج۱ ، ص:۱۰۰

(۳۰) نفسسه، ج۲ ، من:۱۳۳

(٣٦) الجاحظ، البيان والتبيين، ج١، ص:٨٧

(٣٧) عبد القادر الرباعي، التفكير النقدي في كتاب المقابسات للتوحيدي، مجلة فصول ،

ع١، ص:١٢٤

(٣٨) التوحودي، الإمتاع والمؤانسة، ج٢، ص:٤٣

# تيسير النحو بين القبول والرفض

د/ يحيى عبد الفتاح عبد الحميد "

#### المقدمة

الحمد لله رب العالمين الذي تكفل بحفظ كتابه، والصلاة والمعلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ويعد: فقد شرفني أن فقوم ببحث عنواته تيسير النحو بين القبول والرفض"، وقد لاقى هذا البحث هوى في نفسى؛ لأتني منذ فترة طويلة أفكر في خوض غمار هذا الموضوع الحساس؛ لأسباب أهمها شهرة وذيوع صيت العلماء الذين قاموا بالثورة على النحو مثل ابن مضاء وشوقي ضيف وغيرهما ، ونادوا بحنف بعض أبوابه وتجديد البعض الآخر.

وهذه المقدمة سوف أتتاول فيها عددا من النقاط الأساسية وهي:

- مشكلة البحث.
- الكتابات السابقة.
  - منهج البحث.
  - خطة البحث.

#### مشكلة البحث:

يموج العالم العربي الآن بعدد من الأراء والكتابات والتيارات ، التي تدعو إلى تيمدير النحو على الناشئة، وصعوبة النحو العربي ظاهرة الها حظ وافر في المدارس والجامعات، وأصبحت الشكوى من صعوبة النحو أمر لا شك فيه لدى الخاصة قبل العامة.

<sup>(\*)</sup> مدرس النحو والصرف، كلية التربية بالسويس.

ولم نتل هذه الظاهرة الحظ الوافر الذي يليق بها من الدراسة، على الرخم من أهميتها باعتبارها تشكل نياراً فعالاً في الحركة التعليمية في العالم العربي والإسلام، وكتب العلماء فيه قديمًا وحديثًا، بيد أن هذه الظاهرة لم تُدرس دراسة وافية، وهذاك علل كثيرة وراء ضآلة الدراسة في هذا المنعطف منها:

- الخوف من المتمسكين الذين لا يرضون بالتجديد، ويرفضون هذه الفكرة
   في النحو؛ لأنهم يرون أن النحو قد اكتمل وتم، ولا ينبغي الخوض في غمار هذه القواعد الثابئة منذ زمن طويل.
- ٧- الأراء التي دعت إلى التجديد قديما وحديثا لم نتل اهتماما، ولم يكتب لها النجاح بين النحاة ولا بين غيرهم، ولم نتل من الشهرة ما يرفعها إلى مستوى كتابة المحافظين القدماء من النحاة.
- ٣- عدم الحيدة والأمانة العلمية؛ لأن من بدعو إلى التجديد يهدم القديم بالكلية، مثل ثورة لبن مضاء على النحو، وهدم نظرية العوامل والمعمولات، بل وصل به الأمر إلى الهجوم على النحاة أنفسهم.
- ٤- النين يدعون إلى التجديد والتيسير لم يأتوا بجديد، بل انحصر التجديد عندهم في الإلغاء والحذف لبعض موضوعات النحو مثل التتازع والاشتقال، أو حذف علامات الإعراب الفرعية أو حذف الإعراب التقديري والمحلى.

### الدراسات السابقة:

لا شك أن هناك در اسات عديدة تناولت موضوع تجديد النحو قديما وحديثا، وقد عرض د/شوقي ضيف لهذه الدراسات ولقرارات مؤتمر مجمع اللغة العربية، ومن هنا تأتى أهمية هذه الدراسة التي تتسم بالسمات التالية: (١) أ لكتابات في تجديد النحو وتيسيره اهتم بها العلماء قديما وحديثًا، ومن هنا تأتى أهمية البحث؛ الإثبات أن القضية ليست قضية قطرية أو إقليمية، وإنما هي قضية إسلامية عربية تحددت الكتابات فيها، وبالتالي

من الصعب تجاهلها، وإنما لابد من التعامل معها؛ لأن موضوع تجديد النحو لا يخص بلداً بعينه أو جماعة بعينها، بل محاولة لدراسة جميع المكتابات عن تيمير النحو قديما وحديثا، وقرارات مؤتمر مجمع اللغة العربية.

 ب- أنها دراسة نقدية تزن أفكار أصحاب التجديد بميزان الحيدة والأمانة والموضوعية.

جــ - المتوقي ضيف جهود عظيمة متواصلة التيميير النحو من سنة ١٩٤٧، حيث نشر كتاب "الرد على النحاة" الاين مضاء القرطبي، وذكر في مدخله مقترحات في تيميير النحو أقلمها على ثلاثة أسس، هي : إعادة تنميق أبواب النحو، وإلهاء الإعراب التقديري والمحلى ، والإعراب لمصحة النطق. وفي سنة ١٩٧٧ قدم إلى مجمع اللغة العربية مشروعاً لتيميير النحو أضاف فيه أساساً رابعا، هو وضع تمرينات وضوابط دقيقة، وفي منة ١٩٨١ ألقي محاضرة عامة بمؤتمر المجمع، وأضاف فيها أساسين جديدين هما: حذف زوائد كثيرة توزيادة نواقص ضرورية. وفي سنة ١٩٨٧ نشر كتابه "تجديد النحو" الذي وضع فيه الأسس الستة التي تصورها في هذا التيمير النحو التعليمي قديما وحديثاً" مع نهج تجديدي عالج فيه نواقص ضرورية في كتاب "تجديد النحو"، ألا وهي الدراسات عالج فيه نواقس ضرورية في كتاب "تجديد النحو"، ألا وهي الدراسات السابقة في هذا التيمير النجم وحديثاً.

د - قدم شوقي في كتاب تجديد النحو آراء جديدة كثيرة لم يسبقه أحد إليها مثل: "قاعدة لا النافية للوحدة"، و"مجيء الفاعل جملة"، و"مجيء نائب الفاعل جملة"، و"المفعولات المنصوبة بنزع الخافض جعل حقها اللجر بالإضافة"، و "النقسيم الجديد للجمل".

## منهج البحث:

وستعتمد هذه الدراسة على مناهج متعددة:

 ١- منهج البحث التاريخي: إذ ارتبطت ظاهرة تجديد النحو بتاريخ النحو نفسه، وتطورت تطورا تاريخيا إلى العصر الحديث الذي أفرز أفكاراً جديدة، ولكنها تعود في جنورها التاريخية إلى العلماء القدامي.

٢- المنهج العقلي الاستتباطي: ففي الدراسات النظرية \_ بصفة عامة - لا
 بد من استخدام المنهج الاستتباطي في استتباط بعض الحقائق من
 مقدماتما.

٣- المنهج المقارن: حيث قمت بعقد مقارنة موضوعية بين بعض الكتب.

٤- المنهج النقدي: حيث إنني سوف أعرض لكثير من أفكار التجديد ما لها
 وما عليها.

#### خطة البحث:

القتضت طبيعة هذا البحث أن نقسمه إلى مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة: أما المقدمة فقد ذكرت فيها أهمية البحث ودواعيه وإشكاليته ومناهجه وخطته والمباحث السنة، وما هي إلا الأسس التي أقام عليها الأستاذ الدكتور/ شوقى ضيف منهجه في التجديد وهي:

- المبحث الأول: إعادة تتسيق أبواب النحو.
- المبحث الثانى: إلغاء الإعرابين التقديري والمحلى.
  - المبحث الثالث: الإعراب لصحة النطق.
  - المبحث الرابع: وضع ضوابط وتعريفات نقيقة.
    - المبحث الخامس: حذف زوائد كثيرة.
      - الخاتمة: فيها نتاثج هذا البحث.
        - المراجع.

## المبحث الأول إعادة تنسيق أبواب النحو

لعل من الواضح في الصفحات الأولى, أن "الدكتور/ شوقي ضيف" أعاد تنسيق أبواب النحو، ثم أضاف إليه مبحثًا من علم التجويد يتعلق بنطق

الكلمة، ودقة التلفظ بحروفها وصفتها في الحركات والحروف، والتشديد والتنوين، وحروف العلة وهمزتي القطع والوصل، والإدغام والإبدال، وال الشمسية والقمرية(١).

والحق أن الدكتور شرقي رأى النحاة يغفلون شطرا كبيرا من نطق الكلمة ودقة التلفظ بحروفها، والإدغام والإبدال وال الشمسية والقمرية؛ مما يجعل الناشئة لا تتبين كثيرا من أوضاع اللغة واستعمالاتها الدقيقة، ولا يتستطيع أداء العربية أداء صحيحا ، وهذا المبحث يجعل الناشئة تحسن نطق العربية لفة القرآن الكريم، الذي فيه عز المسلمين وسلطانهم ومجدهم، وهذا المبحث يعالج ألسنة الناشئة التي أصيبت بشيء من الاعوجاج والاتجراف؛ جعلها تعجز عن النطق السديد باللغة العربية. وأعتبه بمباحث صرفية ضرورية. وهذا المبحث تصور أبنية الفعل وأنسامه وتصاريفه، وأنواع الحروف، وأقسام الاسم المنتوعة، وأغفل المباحث الصرفية التي تدخل على الناشئة تعقيدا هم في غلى عنه، مثل: باب الموازين، وباب الإعلال؛ لأنه الناشئة تعقيدا هم في غلى عنه، مثل: باب الموازين، وباب الإعلال؛ لأنه يؤرض للحروف المعتلة في الكلمات صور الا تجرى في النطق.

والحق أن الدكتور شوقي ضيف تابع النحاة في أقسام الفعل، بيد أنه أدخل فكرة الجداول مثل جداول تصريف الفعل الثلاثي مع ضمائر الرفع المتصلة، وجداول الفعل المضعف، وجداول تصريف الفعل المثال، وجداول تصريف الفعل الأجوف، وجداول تصريف الفعل الأجوف، وجداول تصريف الفعل الأجوف، وجداول تصريف الفعل الذاقص، وجداول تصريف الفعل الذاقص، وجداول تصريف المضارع والأمر مع نون التوكيد.

ويبدو أن الدكتور شوقي ضيف أخذ فكرة الجداول هذه عن 'رفاعة الطهطاوي" عن اللغة الفرنسية، وقد أشار الدكتور شوقي ضيف إلى ذلك، بيد أنه لم يقل إنه أخذ الجداول عن رفاعة الطهطاوي، وإليك نص كلام شوقي ضيف. يقول في كتابه "يسير النحو التطيمي قديما وحديثا": وقد رأى رفاعة الطهطاوي أن الناشئة محتاجة في تعلمها النحو إلى كتاب مبسط؛ فألف لها كتابًا معماه "التحقة المكتبية في

تقريب اللغة العربية مستضاء فيه بمتون النحو وخاصة بمتن الأجرومية .... وهو في التحفة يقتصر على أبواب النحو الأساسية منحيًا عنها الأبواب الفرعية، ورأى أن يدخل على الكتاب فكرة الجداول الخاصة به يعرض فيها صيغ النحو المختلفة. (<sup>7)</sup>

ويتضع من كلام شوقي ضيف السابق أنه أخذ فكرة جداول تصريف الأفعال عن رفاعة الطهطاوي، ولكن رفاعة الطهطاوي اتسع فيها فجعل كل أبواب النحو في جداول، بينما اقتصر شوقي على تصريف الأفعال فقط. ولاشك أن هذه الجداول تبسط النحو وتيسره على الناشئة، ولكنها تصرف الدارمين عن تذوق اللغة من خلال نصوص شعرية ونثرية شيقة جذابة تعين الناشئة على فهم النحو وتيميره.

وقد حذف شوقي ضيف باب (الإعلال) وباب (الموازين) بقوله: ولم أعن بفكرة الموازين الصرفية أي عناية؛ لأنها تُذخل على المبلحث الصرفية تعقيداً هي في غنى عنه، وبالمثل حنفتُ باب (الإعلال)؛ لأنه يفرض للحروف المعتلة في الكلمات صورًا لا تجرى في النطق.

وقد ذهب الجاحظ هذا المذهب منذ اثني عشر قرناً، وطالب معلمي العربية بتبسيط النحو الناشئة، والاكتفاء بتعليمها قواعده الأساسية التي تكفل لها السلامة من اللحن في كتاب إن كتبته وشيء إن وصفته وشعرا إن أنشدته. يقول: وما زاد على ذلك فهو مشغلة لها عما هي أولى به، وعويص النحو لا يجرى في المعاملات ولا يضطر إليه شيء(1).

والحق أن شوقي ضيف طالب بتيسير النحو للناشئة، وباب الإعلال والموازين لا يدرسان للناشئة، ومن هنا فإنني أرى ضرورة تدريس هنين البابين للمتخصصين في اللغة العربية لأهمية الموازين ولا أرى أن به تعقيدا، وكذلك فإن باب الإعلال به صور كثيرة تجرى في النطق، ولا يمكن الإستغناء عنها.

وقد رأى شوقي أن يحنف خمسة أبولب، وأول هذه الأبولب الخمسة المحذوفة: باب كان وأخواتها"، وقد أخذ شوقي ضيف برأي مدرسة الكوفة، فإن الفعل عندها في باب كان وأخواتها في الأزم مثل غيره من الأفعال اللازمة. وهذا رأى يؤدى إلى تضييق اللغة، والأصوب هو الأخذ برأي البصريين؛ لأن القرآن فيه ما يؤيد رأي البصريين، وهو جعل كان وأخواتها أفعالا تدخل على الجملة الاسمة.

والاسم المرفوع في مثل "كان محمدٌ مسافراً" فاعل مرفوع ، والاسم المنصوب حال، وأما أن المرفوع والمنصوب يمكن أن يتحولا إلى مبتدأ وخبر، فتقول: "زيد مسافر"، فقد رأى شوقي أن كل فعل لازم وفاعله حين يليهما حال يصدق عليه هذا الكلام مثل: "بقى محمد جالماً، "بزغت الشمس منيرة، جرى على مسرعا، دخل محمد مسرور"!"، ....... ثم قال: إلى ما لا يكد بحصى من أمثال ذلك، وقد رأى أن الأخذ برأي الكوفيين فيه تيسير على الناشئة(٥). ولم يوافق مجمع اللغة العربية على الغاء هذا الباب محتجاً بأن الخبر بعد كان وأخواتها قد يكون معرفة مثل كان الواقف زيدا"، والأصل في الحال أن تكون مشتقة وقد يأتي خبر كان جامداً مثل كان زيد أسدا(١). وقد رد الحال أن تكون مشتقة وقد يأتي خبر كان جامداً مثل كان زيد أسدا(١). وقد رد شوقي ضيف على هذه القرارات التي أصدرها المجمع سنة ١٩٤٥، وجاء هذا الرد في كتابه تجديد النحو، والحق أنه أبطل احتجاج مجمع اللغة. واليك

لُولا: اعترض المجمع على إعراب المنصوب بعد كان وألخواتها" حالا بأنه يكون أحياناً ثابتًا مثل ﴿وَكَانَ اللّهُ خَفُوراً رُحِماً﴾ (٧)، وقد جاء الحال ثابتا في قوله تعالى: ﴿وخُلِقَ الإنسانُ صَعيفاً﴾ (٩)، وقوله عز وجل: ﴿وَهُوَ الّذي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفْصُلاً﴾ (٩).

ثانيا: اعترض المجمع على المنصوب بعد كان قد يكون معرفة مثل: كان المسافر محمدا، والأصل في الحال أن يكون نكرة ، وأجاب عن ذلك بأن اللحال قد تكون معرفة في مثل "جاء زيد وحده" أي منفردا، وفي مثل أرسلها العراك أي معتركة.

ثالثا: اعترض المجمع على أن المنصوب بعد كان قد يكون اسما جامدا مثل "جاء زيد أسدا"، وجاءت الحال جامدة في أمثلة كثيرة منها "جاء زيد بغتة" و"جاء ركضا" و"هذا خاتمي فضة". وفي القرآن الكريم قال الله تمالى: (وَكَالُواْ يَسْحُونُ مَنَ الْجَالِ يُبُوتًا آمنينًا) (١٠)، وقوله عر وجل: (أأسَجُدُ لَمَنْ خَلَقْتَ طَيئاً) (١٠). والدق أن شوقي ضيف أخذ برأي الكوفيين، وأسقط جميع الاعتراضات التي يمكن أن توجه إلى إعراب جملة كان وأخواتها مكونة من فعل وفاعل مرفوع وحال، وأرى أن الأخذ برأي الكوفيين في هذه المسألة ليس فيه تيسير على الناشئة؛ لأن الناشئة لا ترى صعوبة في كان وأخواتها، وهي من الموضوعات السهلة التي يحبها الناشئة، وأي تبسير في حذف باب كان ووضع الحال مكانه؟!

قال شوقي ضيف: وثاني هذه الأبواب الخمسة المحذوفة "باب ماء ولا، ولات، العاملات عمل ليس ، وطبيعي أن يحذف لأن ليس المقيس عليها هذه العروف من أخوات كان، وقد أصبحت تعرب في مثل "ليس زيد حاضرا" فعلا ماضيا لازما، وتعرب زيد فاعلا ، وحاضرا حالا. وإذا رجعنا إلى "ما" وجنناها وردت في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع أمثلة هي (ما هذا بشرا) (") و (وما هن أمهاقم) (") و (وما عمد إلا رسول) (الأولى وواضح أن الآية الأخيرة مكونة من مبتدأ وخير مرفوعين، أما الآيتان الأولى والثانية فأعرب البصريون "بشرا" وأمهاتهم خيرين منصوبين، والمرفوع بعد "ما" السما لها. في حين أعربهما الكوفيون منصوبين بنزع الخافض خيرين للمبتدأ قبلهما؛ لملاحظتهم أن خبر المبتدأ بعد "ما" النافية يؤتى كثيرا مجرورا بحرف الباء الجارة الزائدة في مثل ما محمد بقاتم. والأخذ برأي الكوفيين يضيق واسعا بلا فائدة، ويحدث في قاعدة الخير خللا، وواقع اللغة بخالف

ثم يقول شوقي ضيف: "وتبقى لات لا يليها إلا ظرف منصوب وكأنها لنفى الظرف فصب؛ وبذلك يصبح باب ما ولا ولات العاملات عمل ليس واجب الحذف<sup>(١)</sup>. أخذ الدكتور شوقي ضيف برأي الكرفيين<sup>(١)</sup>، ولم يرتض المجمع إلغاء هذا الباب (١٠).

وإذا كان شوقي ضيف يرى إلغاء هذا الباب الذي به تعقيدات عسيرة على الناشئة، ولأنه بحدث خللا في قاعدة الخبر، فإن الناشئة لا تدرس هذا اللباب أصلا، وإذا كان شوقي ضيف لا يريد أن يحدث خللا على قاعدة الخبر، وأن الخبر يكون دائما مرفوعا ، فإن شوقي ارتضى باب "إن وأخواتها" وباب "لا النافية للجنس"، وبالقياس على كلامه فإن "إن وأخواتها" ولا النافية للجنس تحنفان لأنهما يحدثان خللا على قاعدة المبتدأ الذي يصبح دائما مرفوعا وهو الأولى، في كلام شوقي ضيف، ولذلك فإن المجمع لم يرتض حذف هذا الباب وهو محق في ذلك.

وثالث هذه الأبواب الخمسة التي حنفها شوقي ضيف (كاد وأخواتها) وقد أخذ برأي سيبويه، وضم هذا الباب إلى باب المفعول به ؟ لأن سيبويه جمل (كاد وأخواتها) أفعالاً متعنية، وما بعدها فواعل مرفوعة ، وجملة المضارع التالي لها مفعول به، فإذا قلت : "كاد زيد أن يقوم"، "عسى زيد أن يقوم" كان معنى الجملة قارب زيد القيام، ومثل كاد وعسى بقية أفعال المقاربة والرجاء (١٨). وقد أخذ شوقي ضيف برأي سيبويه، وأضاف البه قوله: "وإما نجعل كاد وعسى فعلين الازمين ، وجملة أن والمضارع بعدها مؤولة بمصدر مجرور" (١١)، وقد اعترض شوقي ضيف على نحاة مدرسة البصرة الذين يعربون المرفوع بعد هذه الأفعال اسما لها وجملة المضارع خبرا، وقال: "وهو الا يستقيم بتاتا حين يقترن المضارع بأن المصدرية... في خبرا، وقال: "وهو الا يستقيم بتاتا حين يقترن المضارع بأن المصدرية... في نعين زيد أن يقوم"؛ الأننا لو حنفنا عسى أصبح "زيد أن يقوم" وهو رأى مديد

غير أن المجمع لم ير الأخذ به، وقرر الاستمرار مع إعراب البصريين للصيغة. (١٦)

ورابع الأبواب المحنوفة باب (ظن وأخواتها) ، وقد ضم هذا الباب على للى باب المفعول به ، وقد اعترض على النحاة الذين أقاموا هذا الباب على أساس أن هذه الأفعال داخلة على جملة اسمية مؤلفة من مبتداً وخبر ، وكان أصل "ظننت زيدا مسافراً" زيد مسافر": مبتداً وخبر قد دخلت عليهما ظننت فجعلتهما مفعولين، وقد اعترض شوقي ضيف على ذلك، ورأى أن الأولى حذف هذا الباب.

وأنكر ذلك السهيلى شارح السيرة النبوية، وقال: إنما حمل النحاة على القول بأن مفعوليهما أصلهما مبتدأ وخبر أنهم رأوا أن هذه الأقعال يجوز أن تحذف فيتكون من مفعوليهما مبتدأ وخبر ، وهذا باطل بدليل أنك تقول: "طننت زيدا عمرا" لا يجوز أن تقول: "زيد عمرو" إلا على جهة التشبه" (١٣).

وقد استحسن شوقي ضيف رأى السهيلى الذي وصف كلام النحاة أنه باطل وأنكره ، بيد أن كلام السهيلى به تتاقض، وجاء بصيغة افتراضية لا تجرى في الاستعمال اللغوي ليبطل بها كلام النحاة ، وهذا المثال الذي افترضه وهو : ظننت زيدا عمرا لا يجوز به إيطال كلام النحاة الذي يؤيده والأولى الأخذ بكلام النحاة.

وخامس الأبواب المحنوفة باب "أعلم وأرى ولخواتها"، وقد قال شوقي: "أقام النحاة هذا الباب على أساس الباب السابق فأرى أصلها رأى التي تتعدى إلى فطين، فزيدت عليها همزة التعدية، وهي تجعل الفعل المتعدى لمفعولين مثل رأى متعديا إلى ثلاثة مفاعيل، مثل أرى على زيدا عمر"ا مسافراً (""). وقد رأى شوقي حنف هذا الباب وضم أمثلته إلى باب (ظن وأخواتها) إلى باب (المفعول به). قال: "وأرى أن يضم هذا الباب إلى باب ظن وأخواتها". وهو اجتهاد فيه بعض التيسير، إلا أنه يغفل شطرا كبيرا من وقع اللغة.

وسادس الأبواب المحذوفة باب (النتازع)، وقد رأى اين مضاء القرطبي وجوب حذفه، وقد حمل ابن مضاء في كتابه الرد على النحاة حملة عنيفة على نحاة البصرة والكوفة جميعا؛ الإقامتهم الباب على أمثلة افترضوها ودعا إلى إلغائه (٢٠).

وقد صرح شوقي بالأخذ برأي ابن مضاء قال: "وتوقفت بإزاء باب التتازع، وأخنت برأي ابن مضاء في وجوب حذفه إذا جاء عن العرب مثل قام وقعد إخوتك، ورفض النحاة أن يتملط عاملان أو فعلان على معمول واحد" (۲۰).

وشوقي يستصن ثورة ابن مضاء على النحاة في هذا الباب، وينكر على الكوفيين والبصريين جميعا تصورهم لهذا البلب، وأن هذا التصور للكوفيين والبصريين لا تشهد له النصوص العربية على ألسنة الشعراء، ثم يصرح مرة أخرى باستصان رأى ابن مضاء حيث يقول: "رأى ابن مضاء إلغاء هذا الباب لسبب طبيعي، وهو أن ما جمعه النحاة من أمثلة فيه صنعوها صناعة وافترضوها افتراضا. وينبغى أن يحنف الباب من كتب الناشئة (٢٠).

والحق أن هذا الباب لا يدرس للناشئة، وأن أمثلته لم يصنعها النحاة بل له أمثلة في القرآن الكريم، والنحو وضع في الأصل لخدمة القرآن الكريم وحمايته من اللحن.

وبعد هذه الثورة على البصريين والكوفيين، وبعد دعوة شوقي إلى المغاء هذا الباب من كتب الناشئة – رأى شوقي ضيف أن يأخذ برأي سيبويه والكسائي وهما زعيما البصريين والكوفيين، والسؤال كيف يستحسن ثورة ابن مضاء على الكوفيين والبصريين، ثم يأخذ برأي زعمى المدرستين ؟

و إليك كالام شوقي يقول: إنه لا يوجد في العربية تتازع بين عاملين على معمول واحد، يل دائما العامل الثاني أو الفعل الثاني هو العامل فيه، وإذا كان فاعلا يقال كما قال سيبويه والكمائي: إنه حذف الفعل الأول لدلالة السياق عليه (<sup>(۱۷)</sup>. وكلام شوقي السابق يدخل خللا على قاعدة الفاعل، والأوالي، الأخذ برأى البصريين وهو إضمار الفاعل مع الفعل الأول.

وسابع هذه الأبواب المحنوفة باب (الاشتغال). وقد حنف ابن مضاء الباب جميعه، وتابعه شوقي ضيف قال: "النحو غنى عن هذا الباب؛ لأن أكثر صيغه من صنع النحاة، ولأن الكلمة إما مبتداً فيساق مثالها في باب المبتداً والخبر، وإما مفعول به أضمر فعله؛ لذلك حنفناه وضممنا أمثلته حين يكون مفعو لا به مع غيره من أمثلة المفعول به (١٨٠/ ثم تابع شوقي ضيف استصان ثورة ابن مضاء على النحاة في هذا الباب بقوله: ولذلك كان ابن مضاء محقا حين رأى حنف هذا الباب ، وينبغي إعفاء الناشئة منه (١٨١). والحق أن هذا الباب لا يدرس الناشئة في كتب النحو التعليمي، وقد وافق مؤتمر المجمع على الغاء هذا الباب في مؤتمر مجمع اللغة العربية اسنة ١٩٤٥ (م (١٠٠).

وقد قدم شوقي ضيف تتسبقا جديدا لأبواب النحو ، ونذكر فيما يلى نتائج هذا التنسيق الجديد لأبواب النحو:

١- لا ترال الأبواب الأساسية النحو في هذا التنسيق الجديد قائمة بعد الحذف: - باب المبتدأ والخبر - باب لي وأخواتها - باب إن وأخواتها ومعها لا النافية للجنس - باب الفاعل - باب نائبه - باب المفعول به باب المفعول المطلق - باب المفعول فيه - باب المفعول الأجله - باب المفعول معه - باب الاستثناء - باب الحال - باب التمييز - باب العدد - باب حروف الجر - باب الإضافة - باب إعمال المصادر والمشتقات - باب النعت - باب التركيد - باب العطف - باب البدل - باب النداء - باب أسماء الأقعال - باب ما لا ينصرف - باب إعراب المضارع ونصبه وجزمه - باب نوني التركيد، وهي ٢٥ باب أساسيا.

٢~ حذفت من النحو في هذا التصيق الجديد مجموعة من الأبواب الفرعية ، وهي: باب كان وأخواتها -باب ما ولا أولات العاملات عمل ليس-باب كاد وأخواتها -باب ظن وأخواتها - ياب أعلم وأخواتها - باب لتنازع - باب الاشتغال -باب الصفة المشبهة -باب اسم التفضيل - باب التعجب -باب أفعال المدح والذم -باب كنابات العدد -باب الاختصاص- باب التحذير -باب الإغراء -باب الترخيم - باب الامتغاثة -باب الندبة، وهي ١٨ بابا فرعيا.

٣-الأبواب التي حذفت تيسيرا على الناشئة تعتمد على آراء الكوفيين وبعض البصريين.

٤- جميع صيغ الأبواب المحذوفة لم تخرج من النحو، بل لا تزال مبثوثة فيه ، وغاية الأمر ربت إلى أبوابها الأماسية لتعرض مع صيغها المختلفة، فما يزال النحو في هذا التتميق الجديد محافظا على هيكله العام مع عرض الصيغ المتنوعة للعربية عرضا تفصيليا بقيقا. وكل ما هناك أنه حذفت بعض أبوابه الفرعية أو بعض تفريعاته؛ طلبا لاستيماب قواعده في صورة مبسطة تستطيع الناشئة أن تستوعبها وتتمثلها في يعر دون أن تتفق في النحو ما ينفق الأن من العناء الثماق (١٦). وفي هذا التتميق الجديد كثير من المحاسن، منها المحافظة على أبواب النحو الأماسية، وحذف مجموعة من الأبواب الفرعية، وهذه الأبواب التي حذفت تبميراً على الناشئة تعتمد على أراء الكوفيين وبعض آراء البصريين، ولا يزال النحو في هذا التسيق الجديد محافظا على هيكله العام.

وبلاحظ على التسبق الجديد:

- أن الدكتور /شوقي لم يأت بجديد في التنسيق، بل نقل أكثر النتائج عن الكوفيين.
- ٧. حذف د/شوقي ضيف كان وأخواتها ، وما ولا ولات المشبهات بليس، وكاد وأخواتها؛ محتجا بأن الأخذ برأي الكوفيين أوالي حتى لا ندخل خللا على قاعدة الخبر بحيث يكون دائما مرفوعا. بيد أنه أبقى على إن

الأبواب إلى أبوابها الأساسية.

و أخواتها و لا النافية للجنس، وبالقياس على كلامه فإنهما بدخلان خللا

على قاعدة المبتدأ ولا يكون دائما مرفوعا.

ورأى شوقي ضيف حنف الأبواب الفرعية حيث يقول: حنفت من النحو في هذا التنسيق الجديد مجموعة من الأبواب الفرعية وهي بلاب كان وأخواتها و... وهي ١٨ بلبا فرعيا (٢٦)، ثم يقول بعد ذلك في الصفحة نفسها من الكتاب: جميع صيغ الأبواب المحذوفة لم تخرج من النحو، بل لا تزال مبثوثة فيه، وغاية الأمر أنها ربت إلى أبوابها الأساسية؛ لتعرض مع صيغها المختلفة (٢٦). وهو تعبير فيه نظر؛ لأنه بقول: حنفت من النحو، والأولى أن لا يقول: حنفت بل يقول: ربدت هذه تخرج من النحو، والأولى أن لا يقول: حنفت بل يقول: ربدت هذه

3. يرى د/شوقي أن كثرة الأبواب التي حذفت تيسيرا على الناشئة تعمد على آراء الكرفيين وبعض البصريين، وأرى أنه لم يحذف أبوابا كثيرة، بل ردها إلى بعض الأبواب الأخرى وسماها أبوابا أساسية، وأرى أن رد الأبواب الفرعية إلى الأساسية ليس فيه تيسير على الناشئة؛ لأن الناشئة سوف تدرس النحو هو هو، وغاية الأمر أنه رد الأبواب الفرعية إلى أبوابها الأساسية، وفي كلتا الحالتين، فإن الناشئة سوف تشكو من النحو ، فالتقديم أو التأخير لا بيسر النحو. ثم إن المبحث يركز على المحذوف من الأبواب وليس على التسيق، لأن في الحذف يذخيفا على الناشئة.

# البحث الثاني إلغاء الإعرابين التقديري والمعلى

هذا هو الأساس الثاني من أسس التجديد الذي قدمه إلى المجمع، وقد استوحاه من كتاب (الرد على النحاة) (٢٤) ووضعه في المدخل إلى الكتاب ، ويقصد بالغاء الإعرابين: التقديري في مثل "الفتى - القاضي - كتابي، والمحلي في المبينات مثل "هذا (<sup>(7)</sup>. وقد وافق المجمع في مؤتمره سنة ١٩٤٥ (<sup>(71)</sup> على الاقتراح، وهو اقتراح سنيد، غير أن المجمع عاد في سنة ١٩٧٩ حين ناقش مشروع شوقي في مؤتمره قرر الإبقاء على الإعرابين التقديري والمحلى<sup>(77)</sup>.

وقد اعترض شوقي ضيف على قرارات المجمع الأخيرة، ووصفها بأنها جامت بدون تعليل تابعة لقرارات المجامع العربية، ورأى أن قرارات بنه ماه ١٩٤٥ كانت أكثر دقة وأيسر على الناشئة؛ إذ يقول الدكتور/ضيف: وقد رأيت في الكتاب أن أعمم بين الإعرابين التقديري والمحلى؛ مكتفيا في المفردات ببيان أن الكلمة محلها الرفع سواء كانت معربة لم مبنية في مثل "جاء الفتى" يقال: الفتى فاعل محله الرفع، وفي مثل "هذا زيد" يقال: هذا مبتدأ محله الرفع؛ وبذلك يُعمم في المفردات اصطلاح واحد. وعممت في الجمل أن تعين وظيفتها وأنها خبر ونعت مثلا دون ذكر محلها في الإعرابين (٢٨٠). وهذا التعميم فيه تيسير على الناشئة، والإعراب بالتفصيل هذا لا يغيد شيئا في صحة النطق وسلامته.

ويقول د/شوقي صنيف: تتمة لإلغاء هذا الإعراب التقديري أخذتُ برأي لبن مضاء اللجنة الوزارية والمجمع في اللغاء المتعلق العام المظارف والمجار والمجرور في مثل زيد عندك، زيد في الدار، إذ يقدر النحاة أن المظرف والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره مستقر أو استقر، ولا داعي لهذا التقدير، فهما أنفسهما الخير، وكذلك إذا وقعا نعتا أو حالا" (٢٦). وهذا رأى سديد؛ لأن عدم التقدير أولى من التقدير.

## أولا: - الغاء نصب المضارع بأن مضمرة أو مقدرة:

ذهب البصريون إلى أن المضارع ينصب جوازًا بأن مضمرة بعد لام التعليل، نقول : جنت لأتعلم، وجنت لأن أنعلم؛ وينصب بعد أن مضمرة وجوبا في سنة مواضع: بعد لام الجحود في مثل: ما كنت لأخالفك، وبعد كي في مثل : جنت كي أنصحك، وبعد حتى في مثل: ذاكر حتى تتجح ، وبعد فاء السببية الواقعة بعد نفى أو طاب مثل: زرني فأكرمك، وبعد ولو المعية الواقعة بعد نفى أو طلب مثل: لا نته عن خلق وتأثنَى مثله.

أما الكوفيون فلم يذهبوا هذا المذهب في نصب المضارع بعد هذه الأدوات؛ حيث جعلوه منصوبا بعد لام الجحود ولام التعليل وكي متابعين في ذلك سيبويه، وبعد حتى وهو مذهب الكسائى والغراء، وبعد أو في رأى الكسائى، أما بعد فاء السببية وولو المعية بأن مضمرة وجوبا كما قال البصريون. وقال داشوقي: إنه تقدير لا دليل عليه ولا برهان (١٠).

وقد تابع شوقي ضيف ابن مضاء ووصف كلام النحاة بأن فيه تكلفاً واضحاً، وليمت هناك ضرورة الإيقاء على هذا التصور، ولخذ شوقي ضيف برأي ابن مضاء (۱۱) القاتل: لا تقدير لعمل "أن" المصدرية في المضارع بعد فاء السببية وولو المعية، ولا داعي لتقدير أنه منصوب بأن مضمرة وجوبا، وقد عمم شوقي ضيف هذا الرأي على لام التعليل ولام الجحود وحتى ولإن و أو التي بمعنى إلى أو إلا (۲۱). وهذا الرأي أميل إليه وأرى أنه الأولى والأفرب إلى الصواف تيميراً وتبميطا على الناشئة.

كما قرر المجمع في مؤتمره سنة ١٩٤٥ إلغاء العلامات الفرعية في الإعراب ، وأخذ المجمع في مؤتمره سنة ١٩٧٩م بذلك القرار ، وقد استحسن شوقي ضيف هذا القرار فلا الفتحة نائبة عن الكسرة في الممنوع من الصرف، ولا الكسرة نائبة عن الفتحة في جمع المؤتث السالم، ولا الواو في الأسماء الخمسة وجمع المذكر، ولا الألف في المثتى نائبة عن الضمة (٢٠٠) ..... الخ. فقد الفيت نيابة حركة عن حركة وكذلك نيابة حرف عن حركة ، وأصبحت علامات الإعراب متساوية في الأصالة (٤٠٠). وهذا قرار سديد، وفيه تبسير على الناشئة.

وقد أغفل شوقي ضيف في كتابه تجديد النحو ألقاب الإعراب والبناء، ولكنه ذكره في كتابه تيمدير النحو التعليمي قديما وحديثًا، ومن قرارات مؤتمر المجمع منذ 1920 وسنة 1949 الاكتفاء بألقاب الإعراب، وهي الرفع والنصب والجر والجزم، ومن الصعب أن يقال في المبنيات إنها مجزومة مثل المضارع، وهو تارة يكون مجزوما بالسكون وتارة يكون مرفوعا أو منصوبا، فالسكون فيه عارض غير ثابت، بينما السكون في الأسماء المبنية ثابت، والمتحرك منها لا تتغير حركته مثل حيث الآن -أسس (6،).

وكانت اللجنة الوزارية قد وحدت بين ألقاب الإعراب والبناء، ورأت للجنة تخفيفا على الناشئة الاكتفاء بألقاب البناء؛ بحيث يعم استخدامها في القاب الإعراب . أما شوقي ضيف فقد رأى أنه لا ضرورة لتوحيد ألقاب الإعراب والبناء، وأن التقرقة بين المجموعتين من الألقاب ضرورية للناشئة؛ كي يميزوا بين ألقاب الإعراب المبنونة وألقاب البناء التي يمنع تتوينها في الكلم (٢١).

والحق أن رأى شوقي ضيف مديد وحجته قوية، والناشئة في حاجة إلى التمييز بين ألقاب الإعراب وألقاب البناء حتى لا نضيق واسعا. والسؤال: أين موضع ذلك من التنفيذ؟ فلا نزال الكتب المدرسية الخاصة بالنحو تموج بنيابة الحروف عن الحركات، والحركات عن الحركات ولا يزال الإعراب المحلى والتقييري... الغ فهل هناك صدى أو مردود إيجابي على السلحة التطبيقية ؟ ما فائدة الدراسات؟ وما جدوى تلك التيسيرات إن لم تجد طريقا إلى النور؟

## البحث الثالث الإعراب لصحة النطق

الأساس الثالث الذي اقترحه شوقي ضيف في كتابه تجديد النحو تيسيرا للناشئة هو أن لا تعرب كلمة ما دام إعرابها لا يفيد شيئا في صحة النطق، فإن لم يصحح نطقا لم تكن إليه حاجة، وبناء على ذلك رأى إلغاء إعراب الأبواب التي سننكرها فيما بعد. (٢٠) وقد اعتمدت لجنة الأصول في المجمع ومؤتمره سنة ١٩٧٩ هذا الأساس مع بعض التعديل سننكره في موضعه بعد قليل.

## ثلتيا: الغاء إعراب أن المخففة من الثقل:

قد رأى شوقي ضيف إلغاء إعراب أن المخففة من الثقل، ورأى أن الأولى أن تسمى أداة ربط، وقد اعترض على نحاة البصرة الذين يقولون: "أن" مخففة من "أن" مفتوحة الهمزة الثقيلة أخت إن واسمها دائما ضمير الشأن محذوف (^^). قد ذهب سيبويه والكوفيون معه إلى أنها حرف مصدري مهمل لا يعمل شيئا، لا في الفعل المذكور ولا في الضمير المقسدر المحذوف (^^). وكان الأولى أن يأخذ شوقي ضيف بهذا الرأي؛ لأنه ينشد تيسير النحو وتبسيطه للناشئة، ولأنه سمى كتابه (تيسير النحو التعليمي)، أما ما ذهب إليه شوقي من أنها أداة ربط، وهى تارة تربط بين فعلين، وقد تربط بين مبتدأ وخيره، وقد تربط بين جملة فعلية وجملة اسمية أو بين جملتين فعليتين (^0. وما ذهب إليه الكتاب، ودعونه إلى تخليص النحو من صعابه وتخيداته العسرة، والأولى هو القول ودعونه إلى تخليص النحو من صعابه وتخيداته العسرة، والأولى هو القول المناشئة.

#### ثالثًا: الفاء إعراب كأن المخففة

ذهب البصريون إلى أنها مثل أن المفقفة، واسمها ضمير الشأن محذوف والجملة بعدها خبر في مثل قوله تعالى: ﴿كَأَنَ لَم تَعْنَ بِالأَمْسِ﴾ (٥٠)، محذوف والجملة بعدها خبر في مثل قوله تعالى: ﴿كَأَن لَم تعنى بالكمس وَدِهِب الكوفيون إلى أنه الأولى؛ لأنه اليس فيه تقدير ولا تأويل، ورأى شوقي ضيف أنه ينبغي إلغاء الإعراب الأول، ويستكفى بأنها سلكنة مهملة، وهذا هو الأمرب على الناشئة (٥٠).

## رابعا: الغاء إعراب لكن المخففة: -

ذهب شوقي ضيف إلى الخاء إعراب لكن المخففة، والأولى أن تهمل مثل كأن ولا تعمل ألبتة، وقد تابع شوقي ضيف الكوفيين (<sup>or)</sup> في هذا الرأي وهو الأولى.

خامسا: الغاء اعراب لاسيما: -

لم يكتف شوقي ضيف بإلغاء إعراب "لاسيما" فحسب، بل رأى فيه تكلفا، قال شوقي ضيف: وأما صيغة (لاسيما) فتكلف النحاة في إعرابها - في مثل "لكثروا من المضحك لاسيما خالد" - صورا كثيرة من التكلف البعيد، فقد ذهب أبو على الفارسي أن "سي" حال ، وذهب ابن هشام في كتابه (المعني) إلى أن لا نافية للجنس، و"سي" اسمها وما زائدة ، وخالد بعدها مضاف إلى سي مجرور، أو مرفوع على أنه خير المضمر محنوف أي لاسيما هو خالد، وما حينئذ: إما موصولة ولها نكرة موصوفة بالجملة بعدها. وذهب بعض النحاة إلى أن "لاسيما" أداة استثناء وما بعدها منصوب. ويستخلص من هذه الآراء أن ما بعد "لاسيما" يمكن أن يكون مجرورا أو ويستخلص من هذه الآراء أن ما بعد "لاسيما" يمكن أن يكون مجرورا أو منصوبا أو مرفوعا. وإنن فغيم كل هذا العناء في الإعراب وما بعدها يجوز فهه الرفع والنصب والجراوطبيمي لذلك أن يلغي إعراب لاسيما من الكتاب(10).

وقد نكرت آنفا أن شوقي ضيف يضمك ماخرا من النحاة ومن نكلفهم البعيد ، فهو تارة يضحك من النحاة، وتارة أخرى يسمى إعراب لاسيما لغزاء فيقول: "وإنن ينبغي إلغاء إعراب لاسيما من النحو التعليمي(٥٠) والأولى بشوقي ضيف أن لا يهاجم النحاة حتى إذا كان لا يوافقهم في الرأي، وأرى أن الأولى عدم إلغاء إعراب لاسيماء لأن الكوفيين والبغداديين ذهبوا جميعا إلى أن لاسيما من أدوات الاستثناء، وإذن يكون ما بعدها مستثنى منصوبا (٥٠)، وأرى خروجا من الخلاف أن تعرب لاسيما أداة استثناء مثل إلا

### سلاسا: ليقاء صورة البدلية في يك الاستثناء: -

خرج شوقي ضيف عن عادته وهي الإلغاء إلى الإبقاء، وهذا مخالف تماما لعادته فهو دائما يقول: إلغاء كذا إلغاء كذا، وفي هذه المرة رأى أن المجمع قرر في مؤتمره سنة ١٩٤٥ أن تقتصر دراسة الاستثناء للناشئة على حالة النصب، أي تعرض صيغة الاستثناء مع الكلام الموجب، وألا تعرض صورة الاستثناء غير الموجب، وأن يهمل القول بأنه يجوز في المستثنى للرفع. أي قرر المجمع للغاء حالة البدلية أما شوقي ضيف فقد رأى أن نعرض على الناشئة حالة البدلية قال: "ولذلك أرى أن تعرض على الناشئة صورة الاستثناء مع إلا في العبارات التامة الموجبة وغير الموجبة، مع النص على جواز البدلية فيها، حتى لا تكون البدلية في الآيات القرآنية للمذكورة غريبة عليهم. وواضح أن شوقي ضيف يخالف المجمع دون حجة قوية أو برهان، وإذا كان هو ينشد التيسير على الناشئة فلماذا لا بوافق على قرارات المجمع التي تربح الناشئة من البدلية، ويجعل المستثنى مقصورا على حالة النصب. ومع ذلك فهر يتهم النحاة بأنهم يمرفون على أنفسهم في إعراب بعض أدوات الاستثناء، قال شوقي: "وأسرف النحاة على أنفسهم في إعراب بعض أدوات الاستثناء، قال شوقي: "وأسرف النحاة على أنفسهم في إعراب بعض أدوات الاستثناء أو قل فيها جميعا ما عدا "إلا" (\*\*).

## سابعا الغام الأعراب القديم للأبوات: "ما خلا- ما عدا - ما حاشا": -

رأى المجمع في مؤتمره سنة 1920 أن يكتفي في إعراب هذه الأدوات بأنها أدوات استثناء وما بعدها مستثنى منصوبا ، وبذلك يستفني عن الإعراب القديم لمها، وهو إعراب معقد إذ ينكر النحاة أن "ما" مصدرية في مثل : تمام القديم ما خلا زيدا"، ومنهم من يرى أنها ظرفية "وخلا" فعل ماض، والفاعل في رأى البصريين ضمير عائد على البعض المفهوم من الكلام، والتقدير قام القوم ما خلا هو أي بعضهم زيدا. قال الكوفيون: بل هو ضمير عائد على المصدر المفهوم من الفعل، أي تمام القوم ما خلاهم زيدا". وإذا أعربت "ما" ظرفا كان التقدير تمام القوم في وقت خلوهم زيدا". يعربون زيدا مفعولا به . وكان النحاة بعد أن عدوا هذه الأدوات من باب الاستثناء عادوا فأخرجوها منه. وكل هذا الإعراب المعقد ينبغي أن يتخلص منه الناشئة، ويعلموا أن "ما خلا" ومثلها أختها "ما حاشا - ما عدا" أدوات استثناء، والاسم بعدها مستثنى منصوب (^^). ورأى شوقي سديد في هذه المسألة، وأرى الاكتفاء في التدريس الناشئة بصورة النصب تخفيفا عليهم.

## ثامنا: إخراج غير وسوى من يلب الاستثناء: -

رأى شوقي ضيف لخراج غير وسوى من باب الاستثناء، وفي رأيه أن إعرابها في حالة النصب حالا يخرجها من الاستثناء، وهو يرى أن إعرابها مستثنى غير دقيق؛ لأن المستثنى في المضى هو المضاف البه. وهو يختار بظك رأى أبي على الفارسي، ويرى أنه هو الصواب (٢٠)، ويرى السيوطي أنها وصف فيقل: والأصل في غير أن تكون وصفا (٢٠٠، وأما المجمع فقد قرر في مؤتمره سنة ١٩٤٥ في إعراب غير وسوى حين يكونان منصوبين أنهما مستثنيان منصوبيان، وأن ما بعدهما يجر بالإضافة (١١).

### تاسعا: لخراج صورة القصر:

قال شوقي ضيف: قرر المجمع في مؤتمره سنة ١٩٤٥ أن الاستثناء المفرغ من صيغ القصر؛ متابعا في ذلك رأى لجنة وزارة التربية والتعليم، وهو قرار سديد وينبغي أن تعرض هذه الصيغة على الناشئة بعد دراسة الباب، بحيث يقال لهم: إن "إلا" قد تخرج عن معناها فلا تقيد الاستثناء، وإنما نغيد الحصر مع "ما" و"لا" النافيتين، مثل (وما محمد إلا رسول) و"ما جاء إلا على " و (لا تعبلون إلا الله) ويعرب ما بعد إلا بحسب حاجة ما قبله، فهو خبر في الآية الأولى وفاعل في الصيغة الثانية ومفعول به في الآية الأولى وفاعل في الصيغة الثانية ومفعول به في الآية الثانية (١٧٠).

وهذا رأى سديد، والأولي أن تحذف هذه الصيغة مع النحو؛ لأنها تدرس في مادة البلاغة.

## عشر ا: الغام اعراب كم الاستفهامية والخبرية: -

قال شوقي ضيف: على هذه الشاكلة حنفت إعراب كم الاستفهامية والخبرية من الكتاب؛ لأن إعرابها لا يفيد شيئا في صحة نطقها فضلا عما فيه من صعوبة؛ إذ تعرب مبنداً في مثل: كم طالبا نجح؟" ومفعولا به في مثل: كم زهرة قطفتها؟" ومفعولا مطلقا في مثل: كم جلسة جلست؟" وظرفا في مثل: كم يوما حضرت؟" ومجرورة في مثل "بكم بلدة مررت؟". وينفس النظام كم الخبرية مثل: كم طالب جاء – كم كتاب قرأت – كم تهديد هددت

كم يوم صمت". وفيم هذا العناء الإعرابي كله، وكم لا يدخل على نطقها شيء منه. وإذن ينبغي أن يحذف إعراب كم الاستفهامية والخبرية من كتب النحو، وأن يكتفى ببيان أنها استفهامية أو خبرية، والتمييز بعد الأولى يكون منصوبا عادة وبعد الثانية يكون مجرورا" (١٣). وهذا أقرب إلى الصواب؛ لأن النحاة يعربون كم الاستفهامية والخبرية إعرابا حسب موقعها من الكلام: فتارة مبتدأ، وتارة مفعولا به، وتارة مفعولا مطاقا، وتارة مفعولا به، وتارة مفعولا مطاقا، وتارة مفعولا فيه، وتارة والخبرية لا يفيد أبية فائدة في صحة نطقهم؛ إذ هما دائما مبنيان على السكون وملازمان لنطق واحد، ويكفى أن يعرف أن هذه كم استفهامية وتلك خبرية بدلالة تمييزها، فتمييز الثانية مفرد مجرور أو مجموع مجرور.

## حادى عشر: الغام إعراب أسمام الشرط: -

من - ما - مهما- أي - أين -أنى - حيثما - متى - إذا - كيفما: والنحاة يعربون من في مثل: "من يزرني أكرمه" مبتدا، ويختلفون في الخبر، هل هو فعل الشرط أو جواب الشرط أو هما معا، والرأي الراجح أنه فعل الشرط. ويختلف إعراب "ما الشرطية" باختلاف مواقعها، فهي مفعول به مثل الشرط. ويختلف إعراب "ما الشرطية" باختلاف مواقعها، فهي مفعول به مثل استقاموا لكم فاستقيموا أهم) (١٦) أي استقيموا أهم مدة استقامتهم لكم. "ومهما" في مثل "مهما تفعل أفعل" إما أن تعرب مفعولا به أو تعرب مفعولا مطلقا بمعنى أي فعل تفعل و "أي تعرب بحسب ما تضاف إليه؛ فهي مفعول به في مثل : "أي كتاب تدرس أدرس" ومفعول مطلق في مثل : "أي عمل تعمل أعمل وأنى ومتى أعمل وظرف زمان في مثل : "أي يوم تذهب أذهب". وحيثما وأنى ومتى أعمل إعراب إذا في مثل: "إذا ذهبت معك" إذ كنا نحفظ أن "إذا" ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، أي أن عامل النصب فيها هو البواب أو الفعل الثائي، وهي مضافة المفعل الأول فعل الشرط (١٠٠٠)

وهذا رأى سديد؛ لأن هذا الإعراب قليل من يفهمه من البّاشئة، وليست هناك حاجة له تقيد الناشئة في نقة النطق وسلامة.

## المبحث الرابع وضع ضوابط وتعريفات دقيقة

يرى الدكتور شوقي ضيف أن في النحو أبوابا اضطرب النحاة في وضع ضوابطها؛ مما جعلها لا تتضح تماما، وأن من الخير أن يوضع لها ضوابطها الدقيقة عنى تستقر في الأذهان وحتى يتمثلها الناشئة تمثلا واضحا، أهمها المفعول المطلق والمفعول معه والحال. (١٨) وإليك تفصيل ذلك:

## ١. ضابط المفعول المطلق: -

يرى شوقي ضيف أن ضابط المفعول المطلق الذي وضعه ابن هشام فى كتابه (أوضح المسالك) وأمثاله من النحاة ضابط يدل على اضطراب صورته فى ذهن ابن هشام وأمثاله من النحاة (١٦).

تعريف لبن هشام المفعول المطلق السم منصوب يؤكد عامله أو يبين u وعه أو عدده وليس خبرا و لا حالاً u. الذي جعل شوقي ضيف يعترض على تعريف ابن هشام المفعول المطلق أن ذكر الخبر والحال في تعريف المفعول المطلق في هذا الضابط يدل على المنطراب صورته في ذهن ابن هشام وأمثاله من النحاة؛ لأن لكل من الخبر والحال وظيفة تختلف عن المفعول المطلق u.

يرى د/ شوقي ضيف أن صورة المفعول المطلق وضابطه في ذهن ابن هشام وأمثاله من النحاة صورته مضطربة، وهذه دعوة لا دليل عليها و لا برهان؛ لأن ابن هشام يربط دائما بين موضوعات النحو المختلفة ويفرق بينها، وهذا هو الأولى حتى يتمثل الناشئة هذا الضابط ويستقر في الأذهان بصورة واضحة.

ويرى شوقي ضيف أن هذا التعريف لا يدخل فيه صور ما ينوب عن المفعول المطلق، ثم يضع تعريفا دقيقا تتضع فيه كل صور ما ينوب عن المفعول المطلق، ويقول شوقي ضيف: "وكل هذه الصور لا تنخل في الضابط الذي وضعه ابن هشام المفعول المطلق، ولذلك يقول النحاة إنها لتتوب عنه، وواضح أنها تتعلق بمصدر الفعل السابق المفهوم أو بمصدر سابق لها أو تال ، وهي جميعا مفاعيل مطلقة، وينبغي وضع ضابط لها يجمعها ويجمع معها أسس الباب، وهو المصدر المؤكد والمبين النوع، ولعل أوضح تعريف يجمع كل هذه الصور هو: "المفعول المطلق اسم منصوب يؤكد عامله أو يصفه أو ببينه ضربا من التبيين". وهو ضابط تنتظم فيه جميع الصور حين بكون المفعول مصدرا مؤكدا أو وصفا لفعله مبينا له أي ضرب من البين "(۲۷).

وواضح أن د/ شوقي ضيف أراد أن يدخل كل صور ما ينوب عن المفعول المطلق مع المفعول المطلق، وأطلق عليها جميعا مفاعيل مطلقة وهذا هو الأولى؛ لأن فيه تيمبيراً على الناشئة. (٣٦)

#### ٧. ضابط المقعول معه: --

يرى د/ شوقي أن ابن هشام والنحاة اضطربوا في تعريف المفعول معه، ودفعهم غموض الضابط الذي وضعوه المفعول معه ، فجاء بجميع الصور التي تأتى فيها الولو، سواء أكانت من باب المفعول معه أو ليست من بابه ، وإنما أقحموها على الباب لغموض الضابط. (٢٠٠) وإذا عدنا إلى النظر في تعريف ابن هشام في أوضح المسالك المفعول معه ، فقد وضع ابن هشام هذا التعريف "المفعول معه هو اسم فضلة تال لولو بمعنى مع تالية لجملة ذات فعل أو اسم فيه معناه وحروفه" (٢٠٠).

وقد وصف شوقي ضيف هذا التعريف بأنه مبهم ، وأنه ضابط فيه غموض، ورأى أن يضع ضابطا بسيطا، قال شوقي ضيف: "المفعول معه اسم منصوب تال لولو غير عاطفة بمعنى مع". وإذا عدنا إلى النظر في التعريفين فلا نرى فرقا كبيرا بين تعريفي شوقي ضيف وابن هشام، وإضافة الأول تتمثل في تخصيص الولو أنها غير عاطفة ، وأرى أنها ليست إضافة؟ لأن من المعلوم عند النحاة أنها غير عاطفة بدلول أنهم يضعون واو العطف مع العطف في باب التوابع . ولو أن لبن هشام قال في تعريفه إن الواو غير عاطفة لاتهمه شوقي ضيف بأن رأيه فيه اضطراب؛ لأن هناك فرقا بين واو العطف وواو المفعول معه ، وواضح ذلك كما ذكرت آنفا في ضابط المفعول المطلق عندما ذكر ابن هشام في تعريف المفعول المطلق أنه غير الخبر والحال. قال شوقي: "هذا الضابط يدل على اضطراب صورته في ذهن ابن هشام وأمثاله من النحاة؛ لأن لكل من الخبر والحال وظيفة المفعول المطلق. واضطربت صورته في ذهنه؛ لأن الولو العطف وظيفة غير وظيفة واو المفعول (٢٠).

ولكن أوافق شوقي ضيف نماما في كلامه الذي يقول فيه : مرت وجامعة القاهرة – استيقظت وطلوع الشمس ، والولو في المثال الأول تغيد النظر فية المكانية كأنك قلت: "سرت أمام الجامعة"، ببنما تغيد في المثال الثاني معنى الظرفية الزمانية كأنك قلت: "استيقظت زمن طلوع الشمس. وواضيح أنه ينبغي أن يعرض في موضوع المفعول معه الصيغ الحقيقة التي لا تصلح فيها الولو أن تكون عاطفة، والتي تحمل معنى الظرفية الزمانية أو المكانية أو معنى مع فحسب (٧٧)، وهذا رأى سديد حتى تتصوره الناشئة تصورا

## ٣. ضابط الحال:

يرى شوقي ضيف أن ضابط الحال عند ابن هشام يزيد الحال غدوضا، وكانه أصبح سرا من الأسرار أو لغزا من الألغاز (٢٨). ولا أرى لماذا يتهكم شوقي ضيف على ابن هشام ويسخر من تعريفه؟ وأبن الغموض الذي في تعريف ابن هشام الحال؟ وأبن الأسرار التي به والألغاز؟ وإليك تعريف ابن هشام الحال في "أوضح المسالك": الحال وصف فضلة مذكور لبيان الهيئة. يقول ابن هشام: "خرج بذكر الوصف المفعول المطلق ، وبذكر الفضلة الخبر ؛ لأن الفضلة منصوبة والخبر مرفوع، وخرج ببقية الضابط

التمييز والنعت (٢٩). وقد علق شوقي على تعريف ابن هشام بقوله: "وبذلك يصبح ضابط الحال كما شرحه وفسره ابن هشام أنه: وصف ليس مفعولا مطلقا ولا خيرًا ولا تمييزا ولا نعتا". وهو ضابط يزيد الحال غموضا، وكأنه أصبح سرا من الأسرار أو لغزا من الألغاز. وكان ينبغي لابن هشام أن يضيف إلى الأبواب التي أخرج منها الحال باب المفعول فيه ، إذ ربما كان أثرب إلى الحال من هذه الأبواب؛ لأنك حين تقول: "دخل زيد مبتمما" يكون مبتمما " وكأن الحال بذلك تحمل الخلال بذلك تحمل شيئا من معنى الظرفية الزمانية (٨٠).

وهذا المذهب الذي ذهب إليه شوقي ضيف لم يقل به أحد من النحاة ، وقد صرح بذلك شوقي ضيف بقوله: "والغريب أن النحاة – فيما عدا سيبويه – لم يلتقتوا إلى ذلك ألبتة، ومع أن سيبويه لم يصرح بذلك نراه في أثناء تحليساته لبعض صيغ الحسال يحص كأن فيها شيئًا من الظرفية الزمانية (۱۸). ولا أدرى من أين استتتج شوقي ضيف إحساس سيبويه، على الرغم من أن سيبويه لم يصرح بذلك؟ وهل تبنى القواعد على الأحاسيس؟ وإذا كان شوقي ضيف يزعم أن المفعول فيه أقرب إلى الحال من الخبر مثلا فهذا ينل على أن شوقي بنقد نفسه؛ لأنه عندما طلب إلغاء كان وأخواتها وكاد وأخواتها وكاد رأي الكوفيين ، ثم هو هنا يصرح أن المفعول معه أقرب إلى الحال من الحال من الخبر ، فلماذا هناك لم يعرب خبر كان مفعول معه أقرب إلى الحال.

وقد رأى شوقي ضيف أن يوضع للحال هذا الصابط الواضح "الحال صفة لصاحبها فكرة مؤقتة منصوبة" (٢٦)، ثم يقرر شوقي ما اعترض عليه في تعريف ابن هشام وشرحه للحال، بقوله: "بذلك يخرج الخبر المرفوع كما يخرج النعت؛ لأنه صفة مستمرة غير مؤقتة" (٨٦). وهذا الكلام الذي قرره في وضع التعريف الضابط هو الكلام نفسه الذي سخر منه في شرح ابن هشام للتعريف، ووصفه بأنه أصبح مرا من الأسرار أو لغزا من الألغاز.

## البحث الخامس حلف زوائد زائدة

يرى شوقي أن في النحو زوائد ضارة لا تغيد أي فائدة في صحة النطق بالعربية وسلامتها، فضلا عن أنها تعقد النحو وتثقله؛ بصوره المختلفة من بعض الوجوه بالشروط التي توضع في بعض الأبواب؛ ولابد من حذف بعض هذه الشروط ونعرض جوانب من ذلك؛ لتهمل في النحو التعليمي دون تردد (۱۸). أو لا: حذف شروط صبغتي التعجب واسع التقضيل:

يقول شوقي ضيف: يشترط النحاة في صيغتي النعجب واسم التفضيل أن تشتق تلك الصيغة من فعل ثلاثي مجرد تام مثبت متصرف قابل للتفاوت غير مبنى للمجهول و لا معبر عن فاعله بأفعل فعلاه" (٨٠).

وهو رأى سنيد ؛ لأن هذه الشروط – كما قال شوقي ضيف ~ مفروضة من النحاة أنفسهم، ولذلك فإن الأولى – كما ذهب شوقي ضيف ~ أن تحذف تيسيرا على الناشئة، ولأنها مفروضة من النحاة.

وإليك نقد النحاة لهذه الشروط ، فقد نقد الأخفش شرط ثلاثية الفعل الذي تبنى الصيغتان منه ، ونقد الكوفيون شرط أن يكون متصرفا؛ لأنه لم يسمع عن العرب بناء الصيغتين أو لإحداهما من فعل جامد. وانتقد شرط أن تبنى الصيغتان من فعل قابل المتفاوت أو التفاضل بحكم المنطق؛ إذ ما لا تفاضل فيه لا يكون فيه تعجب. وانتقد شرط أن لا تبنى الصيغتان من فعل مبنى للمجهول للاتباس، وهو ما لم يحدث إلا في صيغ سمعت عن العرب لا يقاس عليها. والشرط الثامن نقده الكمائي في العاهات والألوان (٢٠٠).

وقد أسقط النحاة الشروط جميعا، والصيغنان - كما قرر شوقي - لا تحتاجان على شروط هي في واقع الأمر منقوضة، وقال لذلك ينبغي أن تحذف كل تلك الشروط في النحو التعليمي (<sup>(A)</sup>، وهو رأي سديد؛ إذ لا حاجة للصيفتين إلى الشروط وهي لا تمثل واقعا لغويا صحيحا، وحذف هذه الشروط فيه تبدير للنحو على الناشئة.

### ثانيا: حذف شروط صلحب الحال: -

يرى شوقي ضرورة حنف شروط صاحب الحال ، ويرى النحاة أن صاحب الحال ، ويرى النحاة أن صاحب الحال بنبغي أن يكون معرفة ولا يكون نكرة إلا بمسوغ، وقد رأى شوقي ضيف أن هذا الشرط منقوض بكلام سيبويه. قال شوقي ضيف: "وإذا عرفنا أن سيبويه جوز أن يأتي صاحب الحال نكرة بدون مسوغ، وجعله قياسيا على ما سمع من العرب التضح لنا أن هذه العقدة الكبيرة في باب الحال حين يكون صاحبها نكرة قد انحات ولم لا والمعرفة مسوغات النكرة المنكورة ضرورة" (٨٨).

وهذا رأى مديد ولا حاجة بنا لهذه الشروط، وكل ما عقده النحاة من حديث عن مسوغات مجيء صاحب الحال نكرة ومسوغاته إذا كان مضافا إليه جدير بأن يحذف من النحو التطيمي؛ إذ لا طائل وراءه ولا فائدة منه كما ذهب شوقى ضيف (٨٩).

## ثلثا: حنف شروط عمل أنن النصب:

يشترط النحاة لعمل إذن النصب ثلاثة شروط:

- الشرط الأول أن يكون المضارع بعدها مستقبلا.
  - الشرط الثاني أن بليها المضارع.
- الشرط الثالث أن تكون في صدر الكلام فلا تتصب متأخرة.

ويرى شوقي ضيف للغاء شروط عمل إنن النصب في المضارع، وقد ألغى عملها في القرآن الكريم كله، فهي لم تأت عاملة فى القرآن الكريم فى القراءات الصحيحة مع استيفاء كل الشروط، إذ لا تعمل النصب فى الفعل المضارع، وقد وردت فى القرآن الكريم فى ثلاثة وثلاثين موضعًا، ولم تعمل النصب مرة واحدة، بل كانت مهملة فى القرآن الكريم كله.

### ر ابعا: حذفت تعقيدات باب التصغير: -

يقول شوقي ضيف: "حذفت من باب النصغير شروط صيغه وقواعده العسرة أو شديدة العسر، مع أمثاتها التي لا نستعملها اليوم مثل تصغير منة أما من خالفه من النحاة فوصف كلامه بأن فيه نكلفا واضحاء ورأى أن نعمم رأى سيبويه وغيره من النحاة؛ حتى تعرف الناشئة بعض القضايا التي بها خلاف.

## د: توابع المضاف إليه اسم الفاعل واسم المفعول:

إذا أضيف اسم الفاعل إلى مفعوله: "هل أنت مرسل زيد وعمرو إلى خالا" جاز في المعطوف وهو "عمرو" الجرعلى لفظ زيد ، وجاز النصب فيقال: "عمرا" مراعاة لمحل زيد؛ لأنه مفعول به في المعنى . يقول المبرد: والجرعربي جيد مثل النصب، ومنع سيبويه النصب؛ لأنه يأبي في التوليع جميعها النظر في نطقها، أو بعبارة أخرى في إعرابها إلى المحل كما مر بنا. وإذا أضيف اسم المفعول إلى مرفوعه أو كما يسمى نائب الفاعل مثل "زيد محمود المقاصد المصاف إليها اسم المفعول "محمود"، وجاز أن ترفع مراعاة للفظ المقاصد المصاف إليها اسم المفعول "محمود"، وجاز أن ترفع فيقال: زيد محمود المقاصد الطبية "؛ مراعاة لمحل المقاصد؛ لأنها نائب الطبية محمودة" (""). وقد اختار شوقي مذهب سيبويه ومن تابعه من نحاة البصرة، وهو إلغاء إعراب توابع المضاف إليه اسم الفاعل واسم المفعول حسب محل المتبوع أو مراعاة له، فلا يجوز نصب المعطوف في المثال الثاني بل يجران، وكذلك الشأن مع التوكيد ولا البدل، وهو الأولى ("").

## هــ: توابع المنادى:

قال شوقي: "وقد أوجب جمهور الكوفيين النصب مطلقا لثلاث من توابع المنادى وهي النعت والتوكيد والعطف، وجوز قوم في البدل النصب مطلقا أيضا، ولذا يمكن أن تكون الباب قاعدة مطردة، هي النصب لتابع المنادى نعنا وعطفا وتوكيدا، وهو أنه لا يجرى في الاستعمال اللغوي العصري الأدبى وبالمثل اليومي. والأمثلة نفسها التي جاعت منه في الشعو

القديم قليلة جدا، ولم يأت منه في القرآن الكريم إلا مثال واحد ، ولا بأس من أن يقال الناشئة : إن المعطوف على المنادى قد ينصب إذا كان معرفا بالألف واللام، دون عناء لهم بعرض صور هذا الباب التي صاغها النحاة بوحي من الفتر اضائهم التي لا تجرى في الاستعمال اللغوي الأببي الحديث (١٠٠٠). وأرى كما ذهب شوقي أنه أيست هناك حاجة إلى عرض هذا الباب على الناشئة؛ لأنه لا بجرى في الاستعمال اللغوى و

#### الخاتمة

الحمد شه الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقد عرضت في هذا البحث آراء بعض اللهاء الذين المتموا بقضية تيمير النحو على الناشئة، وهي قضية مهمة تشغل بال الكثيرين الذين رأوا أن النحو الذي يقدم الناشئة هو الذي جعلها تمجز عن أداء العربية أداء صحيحا؛ ومن ثم كانت هذه الدراسة لبيان آراء العلماء في هذه القدية ، وقد حللت هذه الأراء تطيلا نقيقا تجلت من خلاله مزايا هذه الأراء وعيوبها.

### أو لا: مميزات هذه الآراء:

- ١- تتميز هذه الآراء بالسلاسة والسهولة واليسر في معالجة القضايا النحوية التي جعلتها في منتاول القارئ العادي، فضلا عن خلوها من التعقيدات العسرة.
- ٢- اتبعت هذه الآراء المنهج الوصفي الذي لا يؤمن بالتطبلات ولا يوغل في الإيهام، وجاءت الآراء ثائرة على القواعد التقليدية ، عارضة لها بأسلوب جديد خال من التعقيد، دون المساس بروح القاعدة عند عرضها.
- ٣- فتبع العلماء منهج الاتجاه الحديث الذي يحاول أن يربط بين
   النحو وعلم تجويد القرآن الكريم، وعلم اللغة.

٤- أعاد شوقي ضيف تسيق أبواب النحو تسيقا جديدا، وجاءت الدراسة معتمدة على آراء كل المدارس النحوية والمذاهب؛ فقد حرص على عرض قواعد الأكدمين وآرائهم عرضا دقيقا وأمينا بأسلوب خال من التعقيد، دون المساس بروح القاعدة، ونصها مع محاولة الاستفادة من الاتجاهات الجديدة لخدمة المادة العلمية؛ ومن هذا كان وافيا.

٥- وقد تضمن هذا البحث كثيرا من البحوث العلمية التي كان لها رأى، وقد حاولت أن أسند كل رأى إلى قاتله، وكل مقولة إلى مصدرها قدر الإمكان، حتى وإن كانت مجرد فكرة، مع الاعتماد قدر الطاقة أيضا على مصادر أصيلة في الموضوع.

### عيوب هذه الأراء:

- ١٨ كثرة الأبواب الفرعية التي حنفها شوقي ضيف حتى وصلت ١٨ بابا فرعيا ٤ متأثرا ابن مضاء القرطبي.
- ٧- التناقض في كلامه أحيانا قال: "حنفت من النحو في هذا التتسيق الجديد مجموعة من الأبواب الفرعية"، ثم قال في الصفحة نفسها: كثرة الأبواب التي حنفت تبسيرا على الناشئة تعتمد على آراء الكوفيين"، وقد صرح بأن "جميع صيغ الأبواب المحنوفة لم تخرج من النحو، بل لا تزال مبثوثة فيه، وغاية الأمر أنها ردت تخرج لمن البوابها الأساسية". وكان الأولى أن يقول: رددت بعض أبواب النحو إلى أبوابها الأساسية؛ لأن هناك فرقا كبيرا بين الحذف والرد.
- ٣- هاجم ابن مضاء القرطبي النحو والنحاة؛ فتراه في كتابه بضحك من النحاة أحيانا، ويسخر منهم في أحيانا أخرى، وتابعه شوقي ضيف في ذلك.

٤- أخذ شوقي جداول تصريف الأتعال عن رفاعة الطهطاوي، وكان رفاعة الطهطاوي قد وضع كل أيواب النحو في جداول متأثرا بالجداول الفرنسية، ولم يصرح بأنه أخذها عن رفاعة، وصرح أن رفاعة الطهطاوي أخذ هذه الجداول عن الفرنسيين.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الهوامش

- اسوقي ضيف، تيسير النحو قديما وحديثا مع تجديده، دار المعارف
   القاهرة، ١٩٨٦، ص١٤٨-٤٤.
- ٢ شوقي ضيف تجديد النحو، دار المعارف، ط ١، القاهرة سنة ١٩٨٧، ص ١١
   ٣ شوقي ضيف، تيسير النحو، المرجم السابق. ص٢١٠.
  - ٤- الجاحظ، كتاب الحبوان ص ١-٩١.
  - ٥- شوقي ضيف، تيسير النحو، المرجع السابق. ص١٢-١٤.
  - ٦- انظر هذه القرارات في قرارات مجمع اللغة العربية لسنة ١٩٤٥ في تيسير تعليم اللغة العربية في سجل ندوة الجزائر لاتحاد المجامع اللغوية العلمية.
    - ٧- الآية (٥٩) من سورة الأحزاب.
      - ٨- الآية (٢٨) من سورة النساء.
    - ٩- الآية (١١٤) من سورة الأتعام.
    - ١٠ الآية (٨٢) من سورة الحجر.
    - ١١- الآية (٦١) من سورة الإسراء.
    - ١٢ الآية (٣١) من سورة يوسف.
    - ١٣– الآية (٢) من سورة المجادلة.
    - 11- الآية (١٤٤) من سورة آل عمران.
      - ١٥- تجديد النحو ١٤ ، ١٥.
    - ١٦- انظر الهمم ٢: ١١٠هشام (بمراجعة سعيد الافغاني)٢٦٣ .

١٧ - انظر هذه القرارات في تيسير تعليم اللغة العربية ص١١١.

١٨- لنظر كتاب سيبويه- مؤسسة الأعلام للمطبوعات-بيروت - لبنان ١٩٩٠.

١٩- شوقي ضيف تجديد النحو، المرجع السابق.

٢٠- تجديد النحو ١٦،١٥.

٢١ - انظر هذه القرارات في تيسير تعليم اللغة العربية ص١١٤.

٢٢ - شوقى ضيف تجديد النحو، المرجع السابق ص١٧٠.

٧٣- شوقي ضيف تجديد النحو، المرجع السابق ص١٧٠.

٢٤- الرد على النحاة ٧٣.

٢٥- شوقي ضيف، تيسير النحو، المرجع السابق. ص٥٢.

٢٦- المرجع السابق ص٥٣.

٧٧- شوقي ضيف تجديد النحو ص ١٩.

٢٨- المرجع السابق ص١٩، ٢٠.

٢٩- المرجع السابق ص٥٣.

٣٠- انظر هذه القرارات في تيسير تعليم اللغة العربية ص١١٥.

٣١ - شوقي ضيف، تيسير النحو، المرجع السابق ص٥٢، ٥٥.

٣٢- المرجع السابق ص٥٣.

٣٣- المرجع السابق نفسه.

٣٤ - الرد على النحاة.

٣٥- انظر تجديد النحو، ص٢٣، تيسير النحو، ص٥٣٠.

٣٦- انظر هذه القرارات في تيسير تعليم اللغة العربية ص١١٦.

٣٧- المرجع السابق نفسه.

٣٨- شوقى ضيف المرجع السابق ص٢٤.

٣٩- المرجع السابق نفسه، وتيسير النحو التعليمي، ص٥٧.

٤٠ انظر في هذه المسألة سيبويه ١: ٤٧٠ ، المقتضب للمبرد (طبعة المطبعة الأزهرية) المغنى لابن هشام ص٤٨٤، الهمع السيوطي٤:

٩٧ وما بعدها، والتصريح على التوضيح (طبع دار الكتب العربية الكبرى بالقاهرة) ١: ٦٤ الإنصاف في مسائل الخلاف (طبعة المكتبة العصرية) ٩٩٣ ، وطبعة كتاب الانتصاف من الإنصاف المحمد محيى الدين عبد الحميد ١: ٥٧٥ وما بعدها .

١٤- الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي (طبع دار المعارف ص١٢٣).
 ٢٤- الرد على النحاة ص١٣٤ وما بعدها.

٤٣- شوقي ضيف تجديد النحو، ص٢٥ ، تيسير النحو، ص٥٧ .

\$ ٤- شوقي ضيف تجديد النحو المرجع السابق ص ٢٥، ٢٦.

٥٥- انظر هذا القرار في تيسير تعليم اللغة العربية ص١١٢.

٤٦ - شوقى ضيف، تيسير النحو المرجع السابق ص٥٨.

٤٧ - شوقي ضيف، وتيسير النحو التعليمي، المرجع السابق ص٥٨.

٤٨- شوقي ضوف، تيسير النحو المرجع السابق ص٢٦.

٤٩- لنظر سيبويه ١: ٢٨٢ والمقتضب ٢: ٣٦٣ والمنثى ٢٨ والهمع ٢:
 ١٨٤ التصريح على التوضيح ١: ٢٢٥ الصبان على الأشموني ١: ٢٢٥

٥٠- شوقي ضيف، تيمير النحو التعليمي المرجع السابق ص١٠٣.

٥١ - الآية (٢٤) من سورة يونس،

۲۰- انظر سيبويه ۱: ۷۰۷ والمقتضب ۲: ۳۱۳ والمغنى ص٣٣٣ والهمع ۲: ۱۸۹ والتصريح على التوضيح ۱: ۲۳۲، ۲۳۴ الصبان على الأشموني ۱: ۲۳۱ تيمير النحو التعليمي ۱۰٤.

٥٣- النحو التعليمي١٠٤.

٥٥- تجديد النحو ص١٧٧ انظر في هذه المسألة شوقي ضيف تيسير النحو
 المرجع السابق ص٥٥ والهمع٣: ٢٩ الصبان على الأشموني٢: ١٢٩.
 ٥٥- تيسير النحو التطيمي ص٥٥ ١.

٥٦-انظر المغنى في ١٤٨ والهمع ٢: ٢٩١ الصبان على الأشموني ٢: ١٢٩ الرد على النحاة ص١٢٧.

٥٧- شوقي ضيف، تيمير النحو المرجع السابق ص١٢٦.

٥٨- شوقي ضيف تجديد النحو، ص٧٧.

۰۰ سربي سپت بېپ سنو، عن، ۱۰

٥٩- المرجع السابق.

٠١- الهمع للسيوطي٣: ٢٤٧ .

٦١- انظر هذه القرارات في تيسير تعليم اللغة العربية ص١٦٧.

٦٢- انظر تيسير النحو التعليمي ص١٢٦.

٦٣ - شوقي ضيف تجديد النحر المرجع السابق ص٢٩٠.

٢٤- شوقي ضيف، تيسير النحو المرجع السابق ص٣٠.

٦٥- الآية (١٩٧) من سورة البقرة.

٦٦- الآية (٧) من سورة التوبة.

٦٧- شوقى ضيف تجديد النحو المرجع السابق ص٣٠٠.

٦٨- تجديد النحو ص ٣٠، ٣١ تيسير النحو ص١١٨.

٣٩- المرجع السابق نفسه.

٧٠- أوضح المسالك على ألفية ابن مالك.

٧١- شوقي ضيف، تيسير النحو المرجع السابق ص١١٨.

٧٢ - المرجع السابق نفسه ص٧٨.

٧٣ راجع المقتضب ٣: ٢١٦ وما بعدها والهمع ٩٤٣ الصبان على
 الأشموني ٨٠٢.

٧٤- شوقي ضيف، تيسير النحو المرجع السابق ص ١٢٠، ١٢١.

٧٥- أوضح المسالك باب المفعول المطلق.

٧٦- شوقي ضيف، تيسير النحو المرجع السابق ص١٢١.

٧٧~ المرجع السابق نفسه ص١١٨.

٧٨- المرجع السابق نفسه ص ١٢١، ١٢١.

٧٩- تيسير النحو التعليمي ص ١٢١ تجديد النحو ص٣٣٠.

٨٠- أوضح المسالك باب الحال.

٨١- تجديد النحو ص٣٤، تيسير النحو التعليمي ص١٢٢.

٨٢- شوقي ضيف، تيسير النحو المرجع السابق ص١٢٢.

٨٣- انظر ميبويه ١: ٤٧ والمقتضب ١: ٦٦ والهمع ٤: ٧ الصبان على
 ١١/٢٠ ونه ٢: ١٣٠.

٨٤- تيسير النحو التعليمي ص١٤٠ تجديد النحو ص٥٠٠.

٨٥- المرجعان السابقان.

٨٦- انظر سيبويه ١: ٣٥، ٢: ٢٥٠ والمقتضب ٤: ١٧٨ والمهمع ٦: ١٤ وما بعدها الصبان على الأشموني ٣: ١٦.

٨٧- شوقي ضيف، تيسير النحو المرجع السابق ص١٤٢.

٨٨- المرجع السابق نفسه ص ١٤٣ .

٨٩- المرجع السابق نفسه،

٩٠- شوقي ضيف تجديد النحو المرجع السابق ص٣٥٠.

٩١- شوقي ضيف، تيسير النحو المرجع السابق ص ١٤١.

٩٢- المرجع السابق.

٩٣- شوقي ضيف تيسير النحو التعليمي المرجع السابق ص١٥٥، ١٥٦.

٩٤- انظر سيبويه١: ٨٢ والمقتضب٤: ١٨٤ والمغنى ص٧٧٠ واللهمع٥
 الصبان على الأشموني٢: ١٨٨.

٩٥- شوقي ضيف - تيسير النحو التطيمي المرجع السابق ص١٥٦.

٩٦ - انظر في المسألة سيبويه ١: ٩٩ والمقتضب ١: ١٤ والرضي على
 الكافية ٢: ١٨٣ والهمع ٥: ٧١ الصبان على الأشموني ٢: ٢١٢.

٩٧- المقتضب ١: ١٤.

٩٨- راجع في المسألة سيبويه (: ٧٨٥ والمقتضب ": ٢٨١، ٤: ١١١ والمغنى ص ٧٧٥ والهمع (: ٢٨٦ الصبان على الأشموني ٢: ٢٢٦.

99- راجع في المسألة سيبويه١: ٣٤٩ والمقتضب٤: ٣١٧ ابن يعيش على المفصل٢: ١٠٨ والهمع٥: ٢٨٦ الصبان على الأشموني٧: ٩.

- ١٠٠- شوقي ضيف- تيمير النحو التعليمي المرجع السابق ص١٦٠.
- ١٠١- راجع في المسألة سيبويه ١: ٩٨ والمغنى ص٢٨٥ والهمع ٥: ٢٩٣.
  - ١٠١٣ تيسير النحو التعليمي ص١٦١ تجديد النحو ص٣٥.
- ١٠٣ والمعتفى المسألة سيبويه١: ٣٠٣ والمقتضب٤: ١٥١، والمغنى ص٥٢٨ وللهمع٥: ٢٥٥ الصبان على الأشموني٢: ٣٢٣.
  - ١٠٤- انظر النحو التعليمي ص١٦٢.
- ١٠٥ راجع في المسألة سيبويه ١: ٣٠٣ المقتضب ٤: ٧٠٧ شرح المفصل الرضي على الكافية ١: ١١٩ الهمع ٥: ٢٨١، التصريح على الانوضيح الصبان على الأشموني ٣: ١١٧ وما بعدها.

# ثبت المصادر والمراجع

- القرآن الكريم ﴿كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير﴾ [
   آية ١ من سورة هود].
- ٢- الإبدال: ابن السكيت، تحقيق حسين محمد شرف، القاهرة ١٣٧٩هـ.
   ١٩٧٨م.
- ٣- الإبدال: أبو الطبب اللغوي ، تحقيق عز الدين التتوخى، مطبوعات مجمع دمشق، ١٩٣٩هـ/١٩٦٠م.
- أدب الكاتب: ابن قتيبة الدنيورى ، تحقيق محمد الدالي مؤسسة الرسالة
   بدروت ط١، ١٩٨٧م.
- الأزهرية في علم الحروف: الهروى، على بن محمد، تحقيق عبد المعين
   الملوحي، مطبوعات مجمع دمشق ط1، ١٩٨١.
- ٦- أساس البلاغة: الزمخشرى، جار الله محمد بن عمر، الهيئة المصرية
   العامة للكتاب، للقاهرة ط ١٩٨٥م.
- ٧- أسرار البلاغة : عبد القاهر الجرجاني ، قراءة محمود محمد شاكر، مطبعة المدنى بالقاهرة، ودار المدنى بجدة ط1 ١٩٩١م.

- ٨- الأشباه والنظائر : جلال الدين السيوطى ، تحقيق عبد العال سالم مكرم،
   مؤسسة الرسالة، بيروت ط ١٩٨٥.
- ٩- إعراب القرآن الكريم وبيانه ، محيي الدين الدرويش، دار اليمامة دمشق بيروت طلا ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م.
- ١٠ إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: ابن خالويه ، أبو عبد الله
  الحسين بن أحمد، مكتبة الزهراء، القاهرة، عن طبعة حيدر آباد الدكن،
  الهند د. ت.
- ١١-الاقتضاب في ألب الكتاب: ابن المديد البطليوسي، تحقيق مصطفى
   السقا، وحامد عبد المجيد، دار الشئون الثقافية، بغداد ط٢ ١٩٩٠م.
- ١٢ أمالي الزجاجي : أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ، عبد
   السلام هارون، المؤسسة العربية الحديثة، ط٢ ١٣٨٢هــ.
  - ١٣- أمالي ابن الشجري: هبة الله بن على ، حيدر آباد الدكن ١٣٤٩هـ..
- ١٤- أمالي القالي: أبو على، إسماعيل بن القاسم، مطبعة السعادة، القاهرة،
   ١٣٧٣هـ/١٩٥٣.
- امالي للمرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد) الشريف المرتضى ،
   على بن الحسن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار الكتاب العربي ،
   ط۲، ۱۹۳۷.
- ١٦- أوضح المسائك إلى ألفية ابن مالك: ابن هشام، عبد الله جمال الدين بن يوسف ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية، القاهرة ط٤ ١٣٧٥هـ/١٩٥٦.
  - ١٧- بدائع الفوائد : ابن قيم الجوزية ، دار الكتاب العربي بيروت د ت.
- ۱۸- للبرهان في علوم القرآن : بدر الدين الزركشي ، تحقيق محمد أبو
   الفضل إبراهيم ، مكتبة دار التراك القاهرة، د ت.
- ١٩ تأويل مشكل الفرآن : ابن قتيبة الدنيورى ، تحقيق السيد صقر ، دار
   النراث، القاهرة ط٢ ١٣٩٣هـــ ١٩٧٣.

- ٢٠- تفسير البحر المحيط أبو حيان الأندنسي، محمد بن يوسف ، طبعة جديدة بعناية الشيخ زهير جعيد ، دار الفكر الطباعة والنشر ، بيروت ط1 ، ١٩٩٢/١٤١٢.
- ۲۱- تفسير روح المعاني: الألوسي البغدادي ، دار إحياء التراث العربي،
   بيروت ، ط٤، ٥٩٥/١٤٠٥ ام.
- ۲۲~ تفسير فتح القدير: محمد بن على بن محمد الشوكائي، دار إحياء
   التراث العربي، بيروت، دت.
- ۲۳ نفسیر الکشاف : الزمخشری ، جار الله محمود بن عمر ، دار إحیاء النزاث العربي، بیروت ۱٤۲۱هـ/۲۰۰۰م.
- ٢٤~ تهذیب اللغة: الأزهری محمد بن أحمد ، تحقیق عبد السلام هارون ،
   المؤسسة المصرية العامة التألیف والنشر ، ط1، ۱۹۲۶م.
- ۲۵ الخصائص: ابن جنی، أبو الفتح عثمان، تحقیق محمد علی النجار، دار
   الكتاب العربی، بیروت ، د ت.
  - ٢٦- تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا د/ شوقي ضيف.
    - ٧٧- دراسة في النحو د/طه عبد الحميد طه.
- ۲۸ انسان العرب: لبن منظور محمد بن مكرم ، دار صادر بيروت. د. ت.
- ٢٩- المحرر الوجيز في نفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية : أبو محمد عبد الحق عطية الأنداسي ، تحقيق الرحال الفاروق و آخرين الدوحة ط ١٣٩٨هـ١٩٧٧م.
- -٣٠ المخصص: ابن سيده، على بن إسماعيل، دار الكتب العلمية · بيروت، د. ت.
- ٣١ معاني القرآن : الأخفش الأوسط ، سعيد بن مسعدة تحقيق فايز قليس ، ط٢، ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- ۳۲- معاني القرآن الكريم: الفراء، يحيى بن زياد، تحقيق أحمد يوسف
   نجائي وأحمد على النجار، دار السرور ، بيروت ، د . ت.

٣٤- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاري ، جمال الدين ، تحقيق مازن المبارك ومحمد على حمد الله ، دار الفكر ، ط١ ٩٦٩ ١.
٣٥- منشورات مجمع اللغة العربية .

٣٦- نتائج الفكر في النحو: أبو قاسم عبد الرحمن بن عبد الله.

٣٧- نشأة النحو في مدرستي البصرة والكوفة. د/ طلال علام.

# توجيمات أبي البركات الأنباري النحوية للمنصوبات في القرآن الكريم

د/ عبد المحسن أحمد الطبطباني(")

#### ملخسيس

للمنصوبات في القرآن الكريم شأن كبير في دراسة الأوجه النحوية المختلفة، وقد درس الأتباري هذه الأوجه النحوية بعناية في كتابه (البيان)، وأتى بالتوجيهات النحوية المختلفة المنصوبات في القرآن الكريم، وأخذ يفصل فيها، ويذكر الأوجه الراجحة. وتتسم دراسته تلك بالحرص على توضيح المعنى والإتيان بالأكلة والبراهين التي تؤكد ما يقول، لكنه قد يختصر أحياتاً، وقد يعزو التوجيه النحوي إلى العالم أو المدرسة النحوية التي تتبناه، وقد يستحسن الأتباري وجها تحوياً أو يستبعده ويخطئه، وقد يترك وجها يتبناه غيره فلا يذكره، ويناى عن نسبة توجيه انفسه أحياتاً.

واختلاف الأوجه النحوية للمنصوبات في القرآن الكريم له أسبابه عند الأنباري، فقد يكون اختلاف القراءة الأنباري، فقد يكون اختلاف القراءة القرآنية هو السبب في تغير الوجه النحوي، ومن الأسباب كذلك السبب الصرفي والاختلاف في تعدي الفعل وكذلك الاختلاف في ما وقع عليه الفعل.

وقد اشتركت بعض المنصوبات في توجيهات نحوية كثيرة في القرآن الكريم، أهمها ما جاء من اشتراك الحال مع غيره في التوجيه النحوي، وكذلك البدل والمفعول به، وما إلى ذلك.

<sup>(\*)</sup> مدرس النحو والصرف، قسم اللغة العربية، كلية الأداب- جامعة الكويت.

## توطئة:

للمنصوبات في القرآن الكريم شأن كبير في دراسة الأوجه النحوية المختلفة، وهي مادة واسعة للبحوث والدراسات اللغوية المنتوعة ، فتجد علماء العربية يثرون كتبهم بتحديد الأوجه النحوية المتباينة في أفظ واحد من الفاظ المنصوبات في القرآن الكريم، ويتسابقون في تبيان الوجه الأرجح منها، وقد يزيد بعضهم وجها لم يذكره من سبقه؛ ليكون بذلك متميزا في ذكر هذا الوجه، أو يكون ذا عقل واسع يجعل الاحتمال غير منته ، وليس واقفا في زوية معينة.

إن هذا البحث يتكلم عن تلك الأوجه النحوية التي أتي بها أبو اللبركات الأنباري في إعرابه للقرآن الكريم ، ويظهر من خلال الدراسة التأكيد على إعجاز القرآن الكريم ، وتحديه المستمر من خلال اختلاف وجوه الإعراب ، وتعدد المعاني من جراء ذلك بما لا يؤدي إلى تناقض أو خلل في المعنى ، ومدى إمكان التوفيق بين وجه وآخر، وقد ظهر من خلال الدراسة أيضا التعرف على نقائق اللغة ، وتبيان قوتها ورصانتها ، ونلك من خلال تعدد التوجيهات النحوية الكلمة الواحدة ، وهذا التعدد يضفي على اللغة جمالا ورعة قلما توجد في لغات أخرى.

ونكر الوجه النحوي أو ما يسمى بالتوجيه النحوي في اصطلاح النحاة هو: " ذكر الحالات والمواضع الإعرابية وبيان أوجه كل منها"(١).

وقد وجه الأنباري كثيرا من المنصوبات في القرآن الكريم توجيهات متعددة، قد يصل بعضها إلى ستة أوجه نحوية للكلمة الواحدة ، كما مديأتي.

والأتباري ، وهو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن أبي سعيد الأتباري أبو البركات الملقب بالكمال النحوي ، كان مواده في شهر ربيع الأخر من سنة ثلاثة عشرة وخمسمائة ، وتوفي في ليلة الجمعة تاسع شعبان من سنة سبع وسبعين وخمسمائة ، وقد قرأ النحو على النقيب أبي السعادات

هبة الله ابن الشجري (ت٤٢٥)، وقال عنه: كان الشريف ابن الشجري أنحى

هبه الله ابن الشجري (ت ٤٤٢). وقال عنه: كان الشريف ابن الشجري انحى مَن رأينا مِن علماء العربية، و آخر مَن شاهدنا مِن حذاقهم وأكابرهم" <sup>(٧)</sup>.

وقد اختلف في اسمه تمعروف به أهو الأتباري لم ابن الأنباري؟ فيذكره بعضهم بقوله: ابن الأتباري، وهو الأشهر (<sup>(۱)</sup>، ويذكره الأخرون من غير لفظ (ابن) <sup>(1)</sup>، وجل المحتقين في العصر الحديث ينصون على أنه ابن الأنباري<sup>(0)</sup>، والأولى عندي غير ذلك.

ولست بصند الكلام عز ترجمة الأنباري في هذا البحث ، فقد سبق إلى ذلك الكثير من الكتاب والعنماء ، وتكفيني الإشارة (١).

ويتميز الأنباري في إعرابه للقرآن للكريم بالتوسع في نكر الأوجه النحوية للكلمة في ترتيب منضد ، وقد أبدع في توجيه المنصوبات ، وتبيان المعنى المراد في كل وجه، وستتحدث في هذا البحث عن السمات التي تميزه في ليراده التوجيهات النحوية المختلفة المنصوبات في القرآن الكريم من خلال دراسة كتابه ( البيان في غريب إعراب القرآن ) الذي قام بتحقيقه الدكتور طه عبد الحميد طه، وراجعه مصطفى السقا ، وأتحدث أبضا عن الأسباب وراء تعدد الأوجه شنحوية عنده ، وكذلك أبين صور هذه الأوجه وأنواعها كما سيأتي في سياق هذا البحث.

#### \_ السمات :

نتسم توجيهات الأنباري للمنصوبات في القرآن الكريم بسمات عدة ، 
تأخذ مساحة لا بأس بها من النراسة، فتجده في توجيهاته النحوية للمنصوبات 
يوضح ويدلل على ما يراه بأنلة تقوي ذلك التوجيه الذي يتبناه ، وتجده أيضا 
يحرص على توضيح المعنى بإطناب شديد ، وعلى الرغم من ذلك تراه 
يختصر بشدة في مواضع أخرى ، ويمكن معرفة السمات المميزة لتوجيهات 
الأثباري للمنصوبات بصورة عامة عير النقاط التالية:

الربيها بي الرساد المهري سولا السويات عي سران الربي

## (١) الحرص على توضيح المعنى:

من خلال الدراسة في إعراب الأنباري للقرآن الكريم ينضح أمر، وهو عدم الاكتفاء بالإتيان بالتوجيه النحوي للكلمة، إنما يأتي الأنباري بمعنى الآية وقد يطيل في شرح الكلام من أجل توضيح المعنى، والوصول إلى المطلوب من الآية.

تجد ذلك في إعراب قوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصِمُهُ) (٧) يقول أبو البركات :" الشهر ، منصوب على الظرف لأن التقدير فيه: (فمن شهد منكم المصر في الشهر)؛ لأن المسافر قد شهد الشهر و لا يجب عليه الصوم فيه ، فنل على أنه لابد من إضمار المصر ولهذا قال : فليصمه؛ لأنه يُصب نصب المفعول به ، ولم يرده إلى الظرف الذي يجب إيرازه في موضع ضميره ، نحو: اليوم صمت فيه (٨).

فهو هنا عندما يأتي بإعراب ( الشهر ) على أنه ظرف يوضح سبب ذلك بذكر المعنى، وهو في قوله: ( لأن التقدير فيه .. ) إلى آخر النص المذكور.

وتراه أيضا يحرص على توضيح المعنى في قوله تعالى: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَقُرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَمَدًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ ﴾ (١)، تقرئ بالرفع والنصب ، فأما الرفع فمن وجهين ..

وأما النصب فعلى العطف بإلغاء حملا على المعنى دون اللفظ ، كأنه قال : من ذا الذي يكون منه قرض فتضعيف من الله تعالى ، فقدر (أن ) بعد اللهاء ونصب بها الفعل ، وصيرها مع الفعل في تقدير مصدر ليعطف مصدر! على مصدر " (١٠٠).

ومن ذلك أيضا ما جاء في إعراب قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقُطَعُوا أَلْدِيهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا﴾ (١١) وجزاء منصوب من وجهين:

لحدهما أن يكون منصوبا نصب المصادر والعامل فيه معنى الكلم المتقدم فكأنه قال : جازوهما جزاء.

والثاني: أن يكون منصوبا؛ لأنه مفعول لمه، والتقدير : فاقطعوا أيديهما لأجل الجزاء" (١٦).

فهنا يوضح الأدباري المعنى عندما يقول: (فكأنه قال : جازوهما جزاء) عندما جعل ( جزاء ) منصوبا على المصدر ، كذا عندما يجعله منصوبا على المفعول الأجله في التوجيه الثاني يوضح المعنى فيقول : (والتقدير : فاقطعوا أيديهما لأجل الجزاء). فيبين الفرق في المعنى باختلاف التوجيه النحوى.

## (٢) الإتيان بالأثلة:

هنا يحرص الأتباري على توضيح المعنى بنكر شواهد من القرآن الكريم والشعر والأقوال المقبولة عن أهل اللغة.

فيقول في إعراب قوله تعالى: ﴿ فَأَمنُوا خَيْراً لَكُمْ ﴾ (١٣): "خيرا منصوب من ثلاثة أوجه:

الأول : أن يكون منصوبا بفعل مقدر دل عليه ( آمنوا)؛ لأن قوله:

آمنوا دل على إخراجهم من أمر وإبخالهم فيما هو خير لهم ، فكأنه قال: النتوا
خيرا لكم ، وكذلك قوله تعالى : (انتَهُوا خَيْراً لَكُمْ) (11) ؛ لأنه لما نهاهم عن
الشر فقد أمرهم بإتيان الخير فكأنه قال: انتوا خيرا لكم ، وهذا كقول الشاعر:

تروحى أجدر أن تقيلي غداً بجنبي بارد ظليل (10)

وتقديره: ائتي مكانا أجدر ، وكقول الآخر:

قواعديه سرحتي ملك أو الربا بينهما أسهلا<sup>(١١)</sup>

وتقديره : واثنتي مكانا أسهل.

والثاني: أن يكون منصوبا؛ لأنه صفة لمصدر محذوف وتقديره: فأمنوا إيماناً خيراً لكم.

والثالث : أن يكون منصوبا ؛ لأنه خبر يكن مقدرة ، وتقديره: فأمنوا يكن خيرا لكم.." (١٧) .

ومن نلك ما جاء في إعراب قوله تعالى أيضا: ﴿ فَأَجْمِعُوا لَمْرَكُمْ وَشُرِكَاءَكُمْ﴾ شركاءكم منصوب أوجهين:

أحدهما : أنه منصوب ؛ لأنه مفعول له ، وتقديره : فأجمعوا أمركم مع شركائكم ؛ لأنه يقال : أجمعت مع الشركاء..

والثاني: أن يكون منصوبا بتقدير فعل ، والتقدير: فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم ، وقيل التقدير: وادعوا شركاءكم ، وكذلك هي في قراءة ابن مسعود ، والنصب على تقدير الفعل. في هذا النحو قول الشاعر:

إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيونا (١١) وتقديره: وكحلن العيون؛ لأن العيون لا تزجج، وكقول الآخر:

تراه كأن الله يجدع أتقه وعينيه إن مولاه ثلب له وَقُرُ (٢٠)

وتقديره: ويفقأ عينيه؛ لأن العين لا تجدع ، والشواهد على هذا النحو كثيرة جداً.

وقد قرئ: فأجمعوا أمركم ، بألف وصل، فيجوز على هذه القراءة أن يكون الشركاء منصوبا بالعطف على الأمر ، ويجوز أيضا أن يكون منصوبا على أنه مفعول معه (٢٠١).

ومن ذلك أيضا ما ذكره الأنباري من أدلة ليوضح المعنى وذلك في: قوله تعالى: (يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا )(٢٦) بالجر والنصب ، فالجر بالعطف على (ذهب).

والنصب من وجهين ، أحدهما : أن يكون منصوبا بتقدير فعل ، وتقديره : ويعطون لؤلؤا لدلالة ( يحلون ) عليه في أول الكلام ، كقراءة من قرأ: (وحورا عينا) (٣٣). أي: ويعطون حورا عينا ، لدلالة ما قبله عليه .

والثاني : بالعطف على موضع الجار والمجرور من قوله : ( من أساور ) كما يجوز أن يقال : مررت بزيد وعمرا العام.

فنجده هنا يأتي بقراءة قرآنية لتوضح المعنى المراد ، ثم يأتي بتوضيح هذه القراءة، لكيلا يترك مجالا الشك في معنى الآية.

من ثلك كثلك قوله في إعراب قوله تعالى : ﴿ وَأَتُبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةُ وَيَوْمُ الْقَيَامَةَ هُمْ مِنْ الْمَقْيُوحِينَ﴾ (٣٠) : "يوم منصوب من أربعة أوجه:

الأول : أن يكون منصوبا؛ لأنه مفعول به على السعة ، كأنه ف : وأتبعناهم في هذه الدنيا لمعنة ولعنة يوم القيامة ، فحذف المضاف لدلالة الأولى عليها وأقيم المضاف الإله مقامه .

والثاني : أن يكون منصوبا بالعطف على موضع للجار والمجرور ، وهو قوله: ( في هذه للدنيا ) كما قال الشاعر:

ألا حي تدملتي عمير بن عامر إذا ما تالقينا من اليوم أو غدا(٢١)

والثالث : أن يكون منصوبا بما دل عليه قوله : ( من المقبوحين ) ؛ لأن الصلة لا تعمل فيما قبل الموصول .

واللرابع : أن يكون منصوبا على الظرف بالمقبوحين ، وتقديره : وهم من المقبوحين يوم القيامة ° (١٧).

#### (٣) الاختصار أحياناً:

وعلى أن الأتباري بهتم بتوضيح المعنى وتقويته وتعزيزه بالأدلة والشواهد من القرآن الكريم أو أقوال العرب ، فهو يأتي أحيانا بتوجيهات نحوية لبعض المنصوبات مختصرة جدا، حتى إنه لا يسلك فيها مسلكه

المعتلد في ذكره أن تلك الكلمة منصوبة من وجهين أو ثلاثة فالأول كذا ، والثاني كذا .. بل يضع التوجيه النحوي على صورة سريعة خاطفة .

فمن ذلك ما جاء في إعراب قوله تعالى: ﴿تَمَاماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ ﴾ (٢٠). قال الأنباري: "تماما منصوب على المصدر، أو على المفعول له ﴿٢١).

وإذا أطال قليلا في التوجيه المختصر ، فإنه يذكر أن الكلمة منصوبة من وجهين : أحدهما كذا ، والثاني كذا ، كما في قوله في إعراب قوله تعالى: ﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَلِتَغِي حَكَما ﴾ : منصوب من وجهين : أحدهما على الحال ، والثاني على التمييز (١٦) .

## (٤) عزو التوجيه إلى صاحبه :

يأتي الأتباري في بعض الأحيان بالتوجيه فيعزوه إلى صاحبه ، فيقول : وهو قول فلان، أو : وهذا الوجه ذكره فلان ، أو : وحكي عن فلان كذا ، أو : وجوز فلان كذا ، وهذا غير موجود في جميع التوجيهات التي يسوقها الأتباري للمنصوبات في القرآن الكريم ، ولعل مديب ذلك عدم تأكده من أن ذلك التوجيه قد قال به أحدهم ، أو قد يكون المديب هو عدم التأكد من صحة التوجيه فينميه إلى صاحبه، أو ربما يكون المديب من وراء ذلك الأمانة العلمية التي تدعوه إلى نسبة الأقوال لأصحابها.

وعلى كل حال فإن مما جاء به الأنباري من ذلك ، ما كان من قوله في إعراب قول الله تعالى: ﴿ وكلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شَيْتَمَا ﴾ (٢٦): "(رغداً ، منصوب ؛ لأنه صفة مصدر محنوف ، تقديره : أكلا رغداً ، وذهب ابن كيسان(٢٣) إلى أنه منصوب على الحال" (٤٤).

ومنه قوله كذلك في إعراب قوله تعالى: ( ويعبدون من دون الله ما  $(r^0)$ : شيئًا منصوب من وجهين:

أحدهما : أن يكون منصوبا على البدل من (رزق ) كأنه قال: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم شيئاً.

والثاني : أن يكون منصوبا (برزق ) على تقدير : أن يرزق شيئاً. وقد ذكره أبو على (<sup>٣٦)</sup> وهو مذهب الكوفيين ؛ لأن (رزقا) عند البصريين اسم ، واتما المصدر رزق بفتح الراء (<sup>٣٨)</sup>.

ومثله ما جاء في "قوله تعالى : ﴿ وَلَنْ تَبَلَغَ الْجِبَالَ طُولاً﴾ (٣٠) طولاً منصوب على المصدر في موضع الحال ، لما من الجبال ، أو من الفاعل، وجوز أبو على الفارسي (٣٠) الأمرين جميعا (٤٠٠).

ومنه ما جاء في إعراب قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمَثُنُ عَيْنَكِكَ إِلَى مَا مَثَشًا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةً الْحَيَاةِ النَّنَيَا لِنَفْتَنَهُمْ فِيهِ﴾(١٠) قال الأنباري : " زهرة منصوب لثلاثة لوجه:

الأول : أن يكون منصوبا بتقدير فعل دل عليه ( متعنا ) ..

والثاني: أن يكون منصوبا على الحال .. والثالث: أن يكون منصوبا على البدل من ( الهاء ) في ( به ) على الموضع كما يقال : مررت به أباك، وحكي عن الفراه (٢٠) أنه منصوب على النمييز ، وهو غلط عند البصريين؛ لأنه مضاف إلى المعرفة ، والنمييز لا يكون معرفة (٢٠٠).

فهنا يتخلص الأنباري من هذا الغلط بنسبته إلى صاحبه فيكون بذلك مبرأ مما يقول.

وقد نكر عن الفراء أيضا توجيها يخطئه فيه ، وذلك في قوله تعالى :
" ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمْ لِيْرَاهِيمَ ﴾ (١٤) وهو النصب على تقدير حذف حرف الخفض ،
أي: كلمة أبيكم ليراهيم ، فقال : " وهذا الوجه نكره الفراء ، وفيه بعد (٤٠).

ونكر أيضا عن الزجاج والكسائي توجيهين نحويين اقسوله تعالى : (نكرى ومَا كُنَّا ظَالِمينَ) (١٦) \* نكرى في موضعه وجهان: النصب والرفع، فالنصب من وجهين: أحدهما : أن يكون منصوبا على المصدر ، وتقديره : ذكرنا ذكرى ، وهو قول الزجاج (١٠).

والثاني: أن يكون منصوبا على الحال وهو قول الكسائي (١٩٠)، والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره: إذارنا نكرى(١٠).

ومن ذلك أيضا قوله في إعراب قوله تعالى: (أمرا من عندنا)(٥٠):
أمرا منصوب من ثلاثة أوجه : الأول : أن يكون منصوبا على الحال؛ لأنه
بمعنى ( آمرين ) ، والثاني : أن يكون منصوبا انتصاب المصدر ، والثالث
أن يكون منصوبا بفعل مقدر ، وتقديره : أعنى أمرا ، وهو قول أبي
العباس(١٥) المبرد (٢٥).

ومن سيلق الكلام بيدو أن ذكر الأنباري لأصحاب التوجيه هذا إنما هو للأمانة في النقل.

وقد يكتفي الأدباري بعزو التوجيه النحوي إلى المدرسة التي تتبناه من غير التطرق إلى أسماء معينة ، فيقول مثلا في إعراب قدوله تعالى: (لِكَيْ لا يَطْمَ بَعَدَ عَلْم شُيئاً) ((عَلَى تُعَدَّ عَلْم شُيئاً) ((عَلَى تُعَدِّ عَلَى مذهب الكوفيين على إعمال الثاني؛ لأنه أقرب ، وبـ (علم ) على مذهب الكوفيين على إعمال الأول، وقد بينا وجه إعمال الثاني والأول مستوفى في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف (عمار).

ومن ذلك ما جاء في إعراب قوله تعالى: ﴿ اَتُونِي أَفُرِغُ عَلَيْهِ قَطْراً ﴾ (\*\*) تقطرا منصوب بـ ( أفرغ ) عند البصريين، لا بـ (آتوني)؛ لأن (أفرغ) أفرب من ( آتوني ) ، فكان إعماله أولى ؛ لأن القرب له أثر في قوة العمل ، ولهذا أعملوا الأقرب في: خَشَنَت بصدره وصدر زيد ، ولأنه لو كان منصوبا بـ (آتوني) لكان يقول: آتوني أفرغه عليه ؛ لأن التقدير منه : آتوني قطرا أفرغه عليه ، وذهب الكوفيون إلى أن العامل فيه (آتوني) (\*\*).

فنسب كل توجيه المدرسة، ولم ينسبه لأشخاص ، ولم يبين ما لذا كان أحد النوجيهين أولى بالصواب .

## (٥) تفضيل توجيه:

يأتي الأنباري في سياقه للأوجه النحوية للمنصوبات في القرآن الكريم بذكر أوجه الوجهين في نظره ــ أحيانا ــ ويأتي ذلك عادة بعد إكمال الإعراب ، وذكر جميع التوجيهات النحوية لملاية ، ولا يأتي الأنباري هنا بتعليل دقيق لتفضيل وجه على آخر ، لكنه يأتي بذلك في توجيهات أخرى ، كما سيأتي:

ومن ذلك ما جاء في إعراب قرله تعالى: ﴿ أَرِنَا اللهُ جَهِرةً ﴾ (من). قال الأنباري: ( جهرة ) منصوب على المصدر في موضع الحال من المضمر في ( قلتم )، وتقديره: قلتم ذلك مجاهرين.

وقيل: صفة لمصدر محذوف وتقديره: أرنا الله رؤية جهرة ، والوجه الأول أوجه الوجهين" (٩٩).

ومنه في إعراب قوله عز وجل : ﴿ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى بيلغ الكتاب أجله﴾ (٥٠) قال الأتباري : "عقدة النكاح، في نصبه وجهان :

أحدهما : أن يكون منصوبا على تقدير حذف هرف الجر، وتقديره : ولا تعزموا على عقدة الذكاح ، فحذف حرف الجر فاتصل الفعل به فنصيه ، كقولهم : ضرب زيه البطن والظهر ، وكقول الشاعر :

ألبت حب العراق الدهر أطعمه والبُر ياكله في القرية السوس(١٠)

أي : على حب العراق ، فعنف حرف الجر فنصبه ، وهذا كثير في كلامهم .

والثاني: أن يكون منصوبا على المصدر بمعنى تعقدوا عقدة النكاح. والوجه الأول أوجه الوجهين" (١١). ومنه قوله في إعراب قوله تعالى: ﴿ ثُوابًا مِن عند الله والله عنده حسن الشواب (٢١) : " ثوابًا منصوب من ثلاثة أوجه:

الأول : أن يكون منصوبا على المصدر المؤكد لما قبله؛ لأنه كما قال : لأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ، كأنه قال : لأثينهم ثولباً.

والثاني : أن يكون منصوبا على القطع وهي عبارة الكوفيين ، وهو الحال عند البصريين ، والثالث : أن يكون منصوبا على التمييز .

والوجه الأول أوجه الأوجه (١٣).

وقد جاء من ذلك أيضا في إعراب قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْعَزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً﴾ (10) قال الأنباري: "وأمدا منصوب؛ لأنه ظرف زمان ، وفي العامل فيه وجهان: أحدهما: أن يكون العامل فيه (أحصى)، والثاني: أن يكون العامل فيه ( لبثوا ) ، والوجه الأول أوجه الحمين (10).

وقال أيضا في إعراب قوله تعالى: ﴿وَاشْتَطَى الرَّأْسُ شَيْباً﴾ (٢٦): "شيبا منصوب من وجهين : أحدهما : أن يكون منصوبا على التمييز ، والثاني: أن يكون منصوبا ؛ الأنه مصدر . يقال : شلب يشيب شيبا ، والوجه الأول أظهر " (١٧).

## (٦) استبعاد وتخطئة توجيه :

وإن يكن قد فضل الأنباري توجيها على آخر ، وفي هذا تلميح على استبعاد التوجيهات الأخرى ، فقد صرح بتخطئة توجيهات معينة ، وعدم إجازتها ، فيقول مثلا: ولا يكون منصوبا على هذا الوجه، أو يقول : ولا يجوز أن يكون منصوبا على كذا ، أو يقول : وليس هذا بكذا ، أو يقول : ولا يحسن أن يكون كذا ، أو يقول : وهذا الوجه ضعيف جدا ، وما إلى ذلك من الألفاظ الدالة على عدم إجازته للتوجيه النحوي. ومن ذلك ما جاء في إعرابه للقرآن على النحو التالى.

في قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْما لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْناً﴾ (١٨)

وفي قوله في إعراب قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ وَاعَدَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ (٢١): "و ( أربعين ليلة ) مفعول ثان لوعدنا ، وتقديره: تمام أربعين ليلة، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه ، ولا يجوز أن يكون منصوبا على الظرف ؛ لأنه يصدر المعنى، وواعدناه في أربعين ليلة ، وليس المعنى على ذلك، وإنما المعنى أن الوعد كان بتمام أربعين ليلة " (٢١). فالشاهد في قوله : ( و لا يجوز أن يكون منصوبا على الظرف).

ومن ذلك قوله ليضا في قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ (٣٠): "في نصب ( نفسه ) ثلاثة أوجه :

الأول : أن يكون منصوبا ؛ لأن التقنير فيه: سفه في نفسه، فحنف حرف الجر ، فاتصل الفعل بالاسم فنصبه.

والثاني : أن يكون منصوبا؛ لأن ( سفه ) في معنى ( جهل ) وهو فعل متعد بنفسه، فلذلك نصب ( نفسه).

والثالث : أن يكون منصوبا على النمبيز ، وهو قول الكوفيين ، وهذا الوجه ضعيف جدا؛ لأنه معرفة والتعبيز لا يكون إلا نكرة " (٢٠).

فنجده في الوجه الثالث يقول: (وهذا الوجه ضعيف جداً).

وقد ذكر عدم حسن العطف على (وجيهاً) في قوله تعالى: ﴿ وَمُصَنَكَاً لِمَا بَيْنَ يَدَيُّ مِنْ التَّوْرَاقِ﴾ قال: " مصدقا منصوب على الحال من الناء في (جنتكم) أي : جنتكم مصدقا ، ولا يحسن أن يكون معطوفا على (وجيهاً)؛ لأنه بلزم أن يكون اللفظ: لما بين يديه ، والقرآن: لما بين يدي (٢١).

. .

ولم يجز نصب ( أسباطا ) على التمييز في قوله تعالى: ﴿ وَقُطَّعْنَاهُمْ الثَّنَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أَمَماً﴾ (٧٧) .

قال : " وأسباطاً منصوب على البدل من ( اثثني عشرة ) ولا يجوز أن يكون أسباطاً منصوب على التعييز ؛ لأنه جمع ، والتعييز في هذا النحو إنما يكون مفرداً(٢٠٠).

ومن ذلك أبضا ما جاء في إعراب قوله تعالى: " ﴿ وَأَنْذِرْ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِهِمْ الْعَدَّابِ) (٢٦) حيث رأى أن " يوم منصوب؛ لأنه مفعول (أفنر) ولا يجوز أن يكون ظرفا لأنذر؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون الإنذار يوم القيامة ، ولا إذذار يوم القيامة (٨٠).

فقد ذكر الأنباري عدم إجازة نصب ( يوم ) على الظرف لتغير المعنى من جراء هذا الترجيه .

ولم يجز أيضا نصب ( من ) على البدل ، وذلك في إعراب قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ مَنْ المَتْرَقُ السُّمْعُ) ( ( ^ ( ). قال الأنباري : " من في موضع نصب على الاستثناء ، و لا يجوز أن يكون بدلاً من ( كل شيطان ) ؛ لأنه استثناء من موجب ( ^ ( ).

ونكر بلفظ آخر عدم الإجازة للتوجيه النحوي ، وذلك في قوله تعالى: ﴿ أَنْ اتَّهِمْ مُلَّهَ لِيْرَاهِيمَ حَنيفاً﴾ (٨٣].

قال: "حنيفاً منصوب على الحال من الضمير المرفوع في (انبع)، ولا يمكن أن يكون حالا من (إيراهيم)؛ لأنه مضاف إليه" (<sup>٨٤)</sup>.

ولم يجز الأتباري أيضا أن ينصب ( مطمئنين ) على أن يكون خبرا الفعل الناسخ في قوله تعالى: ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الأَرْضِ مَلائكَةً يَمْشُونَ مُمْلُمَنَيِّينَ﴾(^^).

حيث قال : " ومطمئنين منصوب على الحال ، و لا يجوز أن يكون (مطمئنين ) خبر كان، وفي الأرض ظرف ( ليمثنون )؛ لأنه ليس في نلك كبير فائدة ؛ لأنه لا يكون المشي غالبا إلا على الأرض" (١٨١).

ومثله عدم إجازة ( يوما ) على الظرف فى قوله تعالى:" ﴿ وَالْمُشُوا يَوْمًا لا يَجْزِي وَالِدْ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودْ هُوْ جَانْرِ عَنْ وَالِدِهِ شَيْتَا) (١٠٠.

قال : 'يوما منصوب؛ لأنه مفعول ( واخشوا ) ، ولا يجوز أن تكون ظرفا؛ لأنه يصير الأمر بالخشية في يوم القيامة ، ويوم القيامة ليس بيوم تكليف ، وإنما هو يوم الجزاء ((۱۱).

وخطأ الأنباري النصب على المفعولية في إعراب قوله تعالى: ( اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً) (٢٠) ، فقال: "شكرا منصوب؛ لأنه مفعول له ، ولا يكون منصوبا بــ (اعملوا )؛ لأن (اشكروا) أفصح من (اعملوا الشكر)" (٢٠).

وكذلك في إعراب قوله تعالى: ﴿ فَاجْعَلْ بَيْنَا وَبَيْنَكَ مَوْعَداً لا نُخْلَفُهُ 
نَحْنُ وَلا أَنْتَ مَكَاناً سُوّى ﴾ (10). قال : "مكانا منصوب؛ لأنه بدل من قوله : 
(موعدا) ، ولا يجوز أن يكون منصوباً بقوله : (موعدا) ؛ لأن (موعدا) قد 
وصف بقوله : ( لا نخلفه نحن) ، والمصدر إذا وصف لا يعمل؛ لأن الصفة 
توذن بتمام الموصوف فلا يجوز أن تبقى منه بعد الصفة بقية؛ لأنه يخرج 
بالوصف عن شبه الفعل ، وكذلك إذا أخبرت عن المصادر وعطفت عليها لم 
تعملها ؛ لأنك تفصل بين الصلة والموصول؛ لأن المعمول داخل في صلة 
المصدر ، والخبر والمعطوف غير داخلين في الصلة (10).

## (٧) ترك بعض التوجيهات :

على الرغم من كثرة التوجيهات النحوية للمنصوبات عند الأنباري نجده ينرك بعض ما ورد فيه الخلاف جانبا ، ولا يأتي إلا بوجه ولحد للكلمة، فمن ذلك في إعراب قوله تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَاكَ النَّاسِ رَسُولاً﴾ (٢١)، فقد قال: "

ولم يذكر وجها آخر ل... (رسولاً) ، على الرغم من أن بعض من قاموا بإعراب القرآن الكريم ذكروا لها أوجها أخرى ، فقد قال أبو البقاء العكبري : "رسولاً عال مؤكدة ، أي: ذا رسالة ، ويجوز أن يكون مصدرا ، أي: إرسالاً " (^^) ، وزاد على ذلك أبو حيان الأندلسي فضعف قول من قال بتوجيه المصدر ، فقال : " وانتصب (رسولا) على الحال المؤكدة ، وجوز أن يكون مصدرا بمعنى إرسالا ، وهو ضعيف "(1).

وليس عدم ذكر الأنباري لجميع الأوجه عجزا أو قصورا ، فقد يكون في رأيه أن ذلك لا يحتمل إلا ما ذكره ، أو يرى أنه لا حاجة لذكر وجه هو الأضعف ، وقد لا يأتي بالمعنى العراد في الآية.

## (٨) نأيه عن نسبة توجيه لنفسه:

ينأى الأثباري في بعض توجيهات المنصوبات في كتابه عن ذكر التوجيه على سبيل الإقرار به ، بل يأتي بألفاظ معينة يستشف منها نأيه عن نسبة تلك التوجيهات لنفسه، كأن يقول مثلا: وقيل كذا ، أو يقول: ويجوز كذا، أو يقول: وإن شئت كان كذا .

فمن ذلك ما ورد في إعراب قوله تعالى: ( يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً ) (۱٬۰۰۰، حيث قال : " يوم منصوب بفعل مقدر وتقديره : أذكر يوم تجد كل نفس. وقيل: هو منصوب على الغارف..." (۱٬۰۰۰).

ومنه أيضا ما جاء في قوله تعالى : ﴿ لِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّراً ﴾(١٠٠ أَ قَال الأنباري : " محرر ا منصوب على الحال من (ما) .

وقيل: نقديره: غلاما محرراً، أي: خالصا لك، ووقعت (ما) لمن يعقل للإبهام كقوله نعالى: ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء) ، كما قالوا: خذ عبيدي ما شئت (۱۰۲۲).

ومنه أيضا ما نكره الأنباري في إعراب قوله تعالى: ﴿ إِذَا آتَيْتُمُوهُنُّ أَجُرَهُنُّ مُحْصَنِينَ عَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ (١٠٤ : " محصنين منصوب على الحال .. ويجوز أن يجعل ( غير مسافحين و لا متخذي أخدان ) وصفا المحصنين أو حالا من المضمر فيه " (١٠٠).

ومنه أيضا ما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتَوْكَ﴾ (١٠٠١، قال: "أن يفتتوك في موضع نصب على البدل من الهاء والميم في (واحذرهم) وتقديره: واحذر أن يفتتوك ، وهذا بدل الاشتمال. ويجوز أن يكون مفعو لا به (١٠٧).

ومنه كذلك قوله في إعراب قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا اللَّهِ شُركاءَ الْجِنُّ ﴾ (^^١): "شركاء منصوب؛ لأنه مفعول أول، والجن مفعول ثان، واللام في (ش) نتعلق بشركاء ، ويجوز أن نجعل الجن بدلا من (شركاء)، واللام في (ش) نتعلق بــ(جعل) ( (١٠١).

فقوله هنا : (ويجوز أن نجعل الجن بدلا) جاء على عكس ما يورده الأنباري عادة من ذكر التوجيهات النحوية ، فهو كما ذكرت آنفا يورد الأوجه النحوية بترتيب معين ، فيقول مثلا : هذه الكلمة منصوبة من وجهين: الأول على الحال ، والثاني على البدل ، وأما إتيانه بهذه الألفاظ في بعض التوجيهات فهو خلاف المعهود، وصرفه عن المعهود منه أتى في مواضع غير قليلة لا يسع المقام لذكرها (١٠٠١).

## ـ أسباب اختلاف الأوجه النحوية للمنصوبات عند الأنباري :

يتبين عبر التتبع والاستقراء لكتاب (البيان في غريب إعراب القرآن) الذي وضعه الأنباري في إعراب القرآن الكريم بعض الأسباب التي دعته إلى

ذكر عدة أوجه لكثير من المنصوبات في القرآن الكريم ، ويمكن حصر تلك الأسباب فيما يأتي:

#### (١) تقدير المحذوف:

يكون تقدير المحذوف أحيانا صببا في تغير التوجيه النحوي للكلمة ، وقد يكون المقدر فعلا أو موصوفا محذوفا ، وهذا كثير عند الأنباري في ترجيه المنصوبات.

نجد تقدير الفعل المحذوف ، في إعراب قوله تعالى : ﴿ وبالوالدين إحسانا ﴾ (١١١). وذلك في قول الأتباري: " (وإحسانا) في نصبه وجهان :

أحدهما: أن يكون منصوبا على المصدر بالفعل المقدر الذي تعلق به الجار والمجرور في قوله: (بالوالدين)، وتقديره: وأحسنوا بالوالدين لحسانا.. والثاني: أن يكون منصوبا؛ لأنه مفعول فعل مقدر، وتقديره: واستوصوا بالوالدين لحساناً(۱۱۳).

هذا وجه الأنباري (إحسانا) توجيهين : الأول النصب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف ، وتقديره: ( أحسنوا ) ، والثاني النصب على أنه مفعول به لفعل محذوف، وتقديره: ( استوصوا ) .

ومن ذلك أيضا ما جاء في إعراب قوله تعالى: (وَعَلامَاتُ وَاللَّهُمْ هُمْ يَهْكُونَ) (١١٣). قال : " وعلامات منصوب وفي نصبه وجهان : لحدهما: أن يكون منصوبا بالعطف على قوله : سخر ، أي : سخر الليل والنهار وعلامات . والثاني : أن يكون منصوبا بتقدير خلق ، أي : وخلق لكم علامات (١١٤).

هنا نكر الأنباري وجهين في نصب (علامات)، الأول؛ لأنه اسم معطوف ، والثاني؛ لأنه مفعول به لفعل محذوف، والتقدير: (خلق علامات)، فتغير الترجيه النجوى من جراء تقدير الفعل المحذوف. من ذلك أيضا ما جاء في إعراب قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لِبُّمَا بِغَنْكُمْ عَلَى الْخُهَرِكُمْ مَنَاعَ الْحَيَاةِ الدُّيَا﴾ (١١٠) وذلك في قول الأنباري: " ومتاع يقرأ بالرفع والنصب واللجر وليس من المشهور ، فالرفع من وجهين والنصب من وجهين: أحدهما: أن يكون منصوبا بفعل مقدر، وتقديره: يبتغون مناع الحياة الدنيا .

والثاني : أن يكون منصوبا على المصدر بفعل مقدر ، وتقديره : تمتعوا متاع الحياة الدنيا .." (١١٦).

فقد اختلف التوجيه النحوي هنا من خلال الاختلاف في تقدير الفعل المحذوف كما هو واضح ، فقد ذكر الأتباري وجهين في نصب (متاع) : الأول النصب على أنه مفعول به لفعل محذوف ، وتقديره: (يبتغون)، والثاني النصب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف ، وتقديره: ( تمتعوا )، وعلى هذا كان صبب الاختلاف في التوجيه النحوي هو الاختلاف في تقدير الفعل المحذوف.

وتقدير الفعل المحذوف كثير في المنصوبات ، وقد تبين ذلك من خلال الدراسة ، فتقدير الفعل المحذوف له شأن كبير في توجيه المنصوبات في القرآن الكريم ، وقد أحمن الأنباري في ذلك التقدير : وأكثر منه ، فمن ذلك كذلك في إعراب قوله تعالى: ﴿ نَمَاتِيَةَ أَرْوَاجٍ مِنْ الضّأَنِ اثَّتَيْنِ ﴾ (١١٠٠: ثمانية منصوب من خمسة أوجه :

الأول: أن يكون منصوبا بفعل مقدر، وتقديره: وأنشأ ثمانية أزواج، وقبل: هو (١١٨) منصوب بفعل مقدر، وتقديره: كلوا لحم ثمانية أزواج، فحنف الفعل والمضاف، وأتنام المضاف إليه وهو ( ثمانية ) مقام المضاف وهو (لحم).

والثالث: أن يكون منصوبا على البدل من (ما) في قوله: (كلوا معا رزقكم الله)(۱۲۱). وقد أحسن الأتباري أيضا في تقدير الموصوف المحذوف، وهذا الموصوف قد يكون مفعولا به، أو مفعولا مطلقا كما في قوله تعالى: ﴿ كُلُوا مِمّا فِي الأَرْضِ خَلالاً طَيْباً﴾ (١٣٠). قال الأنباري: أوخلالا منصوب أوجهين:

لَجدهما : أن يكون وصفاً لمفعول محذوف وتقديره : كلوا شيئا حلالا طبيا.

والثاني : أن يكون وصفا لمصدر محذوف وتقديره : كلوا أكلا حلالا طبياً (۱۲۱).

وقد يكون الموصوف المحذوف مفعولا مطلقا أو ظرفا كما في قوله: ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمَتُمُهُ فَلَيِلاً﴾ إذ يقول الأنباري : " في نصبه وجهان :

لحدهما : أن يكون منصوبا ؛ لأنه صفة لمصدر محذوف ، ونقديره: تمتيعاً قليلا ، على قراءة من قرأ بالتشديد ، ولمتاعا قليلا ، على قراءة من قرأ فامتعه بالتخفيف.

والثاني: أن يكون منصوبا؛ لأنه صفة لظرف محذوف ، وتقديره : زمانا قليلا " (١٣٣).

ومنه قوله أيضا في قوله تعالى : ﴿ قَلْيِلاً مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (١٧١): " قليلا منصوب بالفعل الذي بعده ، وما زائدة ، وتقديره : قليلا تذكرون ، وتقدير النصب فيه من وجهين :

لحدهما : أن يكون منصوبا؛ لأنه صفة لمصدر محذوف ، وتقديره : تذكرون تذكرا قليلا.

والثاني : أن يكون منصوبا؛ لأنه صفة لظرف زمان محذوف ، وتقديره: زماناً قليلا (١٢٠).

ومنه كذلك : ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنْ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (١٧٦). قال الأنباري : " قليلا منصوب من ثلاثة أوجه:

الأول: أن يكون وصفا لظرف محذوف، وتقديره: كانوا يهجعون وقتا قليلاً.

والثاني : أن يكون وصفا لظرف محذوف وتقديره : كانوا يهجعون وقتا قليلاً " (۱۲۷).

وعلى هذا بنبين أن الموصوف يختلف توجيهه النحوي بحسب التقدير.

# (٢) اختلاف التوجيه تبعا الختلاف القراءة القرآنية:

لتغير القراءة القرآنية دور في توجيه المنصوبات في القرآن الكريم ، وقد وجه الأنباري بعض المنصوبات توجيهات مختلفة تبعا لتقسير القراءة القرآنية في الآية، فمن نلك ما جاء في إعراب قوله تعالى: ﴿ فَالقُ الإصنباحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَا وَالشَّمْسَ وَالْقَصَرَ حُسَبَاناً ﴾ (١٢٨) \* قرئ جاعل الليل وجعل الليل. فمن قرأ : جاعل الليل ، أضاف اسم الفاعل إلى الليل ، ويكون مكنا منصوبًا بتقدير فعل مقدر، وتقديره : وجعل الليل سكنا ، كالقراءة الأخرى ، والليل على قراءة من قرأ (وجعل) مفعول أول ، وسكنا مفعول ثان.. " (١٢٩).

وقد وضح ذلك العكبري في قول : " ( وسكنا ) : مفعول جاعل إذا لم تعرّفه، وإن عرفته كان منصوبا بفعل محذوف ، أي: جعله سكنا"<sup>(٧٠</sup>".

وقال أبو حيان : "وقرأ للكوفيون ( وجعل الليل ) فعلا ماضيا لما كان فالق بمعنى المضي حسن عطف ( جعل ) عليه، وانتصب ( والشمس والقمر حسبانا) عطفا على ( الليل سكنا ) ، وقرأ باقي المسبعة ( وجاعل ) باسم الفاعل مضافا إلى الليل والظاهر أنه اسم فاعل ، ولا يعمل عند البصريين ، فانتصاب (سكنا) على إضمار فعل ، أي : يجعله سكنا باسم الفاعل" (١٣١).

ومما جاء عند الأنباري أمِضا من اختلاف التوجيه نبعاً لاختلاف القراءة ما ورد في إطراب قوله تعالى: " ﴿ وَلا تَمَثُنِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً﴾ . قال الأنباري: " وقرئ: مَرِحاً بكسر الراء . فمن قرأ: مرحا بفتح الراء كان

منصوبا على المصدر. ومن قرأ: مرحا بكسر الراء كان منصوبا على الحال" (١٣٣)

حيث (مَرِحاً) بكسر (الراء) صفة مشبهة، و(مَرَحاً) بفتحها مصدر، وعلى هذا كان توجيه الصفة المشبهة على أنها حال أوجب؛ لأن الحال يكون مشتقا عادة، وكان توجيه المصدر على أنه مفعول مطلق أوجب؛ لأنه يأتي عادة على صورة المصدر.

وهذا يجعلنا نبحث عن سبب جديد لاختلاف توجيه المنصوبات عند الأنباري: وهو السبب الصرفي.

#### (٣) السبب الصرفى:

قد يؤدي التحير في معرفة بنية الكلمة صرفيا إلى اختلاف في التوجيه النحوي ، هذا ما يؤكده ما ورد عند الأنباري في إعراب قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ الْمُصْرِنَّهُمْ حَوَلَ جَهَنَّمَ جَبْتًا ﴾ (١٢٠). يوضح ذلك الأنباري من خلال دراسة لبنية (جثيا) وذلك في قوله: " جثيا منصوب على الحال، إن جعلت دراسة لبنية (جثيا) وذلك في المصدر إن لم تجعله جمعا ، وجعلته مصدراً. جثا يجثو جثوا ، وأصله ( جثوو ) ، على فعول على كلا الوجهين ، إلا أنهم استقلوا لجتماع ضمتين وولوين متطرافتين ، فأبدلوا من الضمة كسرة، وقلبوا الولو الأخيرة باه ؛ لأن الأولى مدة كالألف في (كساء وسماء) ، فصار (جثوى)، فاجتمعت الولو والياء والسابق منهما ساكن ، فقلبوا الولو وجعلوهما ياء مشددة فصارت (جثيا) " (١٤٠٠).

فهو بجعل ( جثيا ) منصوبة على الحال إذا كانت مشتقة في هذا الترجيه. فهي عنده جمع ( جات )، وهو اسم فاعل من ( جثا يجثو )، ويجعل ( جثيا ) منصوبة على أنها مفعول مطلق إذا سلم أنها عبارة عن مصدر وليس جمعا لــ(جات) ثم يبين كيف كانت كذلك تبيينا مفصلا .

وعلى هذا يتبين دور معرفة البنية الصرفية الكلمة في التوجيه النحوي للمنصوبات عند الأنباري في إعرابه للقرآن الكريم.

## (٤) الاختلاف في تحدي الفعل:

يؤدي الاختلاف في تعدي الفعل للى أكثر من مفعول أو اقتصاره على مفعول ولحد للى تغير في التوجيه النحوي ، يتضح ذلك عند الأنباري في إعراب قوله تعالى : " ﴿ إِنَّا جَمَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضَ زِينَةً لَهَا﴾ (١٣٦).

يقول الأنباري في ذلك : "زينة منصوب ؛ لأنه مفعول ثان ؛ لأن (جعلنا) بمعنى صيرنا ، وإن جعلته بمعنى خلقنا ، كان منصوبا؛ لأنه مفعول له ؛ لأن (خلقنا) لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد.

ومنه أيضا ما جاء في إعراب قوله تعالى : (وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِنَةٍ) (١٣٨). قال: "تغرب جملة فعلية في موضع نصب على الحال من (ها) في (وجدها). ووجدها بمعنى أصابها ، ولو كانت وجدها ههنا بمعنى علم ، الكانت الجملة في موضع نصب؛ لأنها المفعول الثاني ( لوجد ) ؛ لأن ( وجدت ) إذا كانت بمعنى (علمت) تعدى إلى مفعولين (١٣١).

## (٥) الاختلاف في ما وقع عليه الفعل:

يتغير إعراف الكلمة أحيانا جراء تعدد الاحتمالات في ما إذا كان الفعل قد وقع عليها فتكون هي المفعول ، أو ما إذا كان الفعل قد وقع على غيرها ، فيكون إعرابها مختلفا بحسب موقعها وبنيتها الصرفية.

يتضح ذلك عند الأنباري في إعراب قوله تعالى : ﴿ ثُمُّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمُّ أَمْنَةَ نُعَاماً﴾ (١٤٠). قال الأنباري: " أمنة نعاما في نصيبهما وحهان :

أحدهما : أن تكون ( أمنة ) منصوبة بأنزل ، ونعاسا بدلا منه والثاني : أن تكون ( أمنة ) مفعولا له، ونعاساً منصوبا بأنزل. وتقديره: ثم أنزل عليكم من بعد الغم نعاسا لأمنة ، ثم حذفت اللام فاتصل الفعل به فنصيه (١٤١٠).

# \_ الأوجه النعوية الختلفة للمنصوبات في القرآن الكريم:

كثيرا ما يكون للكلمة الولحدة - وهي في حالة النصب - أكثر من وجه نحوى ولحد في القرآن الكريم.

وقد أنى توجيه هذه المنصوبات في إعرابات مختلفة عند الأنباري في كتابه (البيان) بحيث يكون للكلمة الولحدة وجهان نحويان ، وقد يكون لها أكثر من ذلك؛ فتتعد الأوجه النحوية فيها حتى نصل أحيانا إلى سنة أوجه.

## (١) وجهان نحويان للكلمة:

أذكر في هذا الموضع من الدراسة ما أورده الأتباري من وجهين نحويين المكلمة المنصوبة في القرآن الكريم، وأركز فيه على ما كثر اشتراكه مع غيره في التوجيه ، كالحال والبدل والمفعول به والمفعول المطلق ، ويتبين ذلك من خلال النقاط الآتية:

## [أ] الحال مع غيره:

أخذ الحال نصيبا كبيرا في اشتراكه مع غيره ضمن توجيه المنصوبات لدى الأتباري في إعراب للقرآن الكريم. وسأورد التوجيهات النحوية الخاصة بذلك.

#### - بين الحال والمفعول المطلق:

من ذلك ما جاء في إعراب قوله تعالى : ﴿ وَصَيَّةُ لأَزُولَجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَولِ ﴾(١٤٢). قال الأنباري : " ومتاعا منصوب لوجهين:

أحدهما : أن يكون منصوبا على المصدر، وغير لخراج صفة له ، أي : متاعا لا يخرجن .

والثاني : أن يكون منصوبا على الحال من الموصين المتوفين ، وتقديره : متاعا إلى الحول غير نوي إخراج ، أي: غير مخرجين لهن (١٠٤٠). \_\_\_\_\_

ويبدو أن السبب في اشتراك الحال والمفعول المطلق في توجيه الكلمة أن كليهما من المنصوبات التي تأتي على صورة المصدر ، فالحال وإن كان الأصل فيه أن يأتي مشتقا (121 فإنه يجوز في مواضع كثيرة أن يأتي على صورة المصدر ، وفي تلك يقول الصيمري : " واعلم أن المصادر تكون أحوالا ، كقولك : جامني زيد مشياً ، أي: ماشيا" (120) ، وقال أبضا: "وإقامة المصدر مقام الحال كثيرة في كلام العرب ، كقولك: قتلته صبرا ، ولقيته كفاحا ، وكلمته شفاها ، أي : قتلته مصبوراً أي: محبوسا ، والقيته مكافحا ، أي: مواجها ، وكلمته مشفاها ،أي : قتلته مصبوراً أي: محبوسا ، والقيته مكافحا ،أي: مواجها ، وكلمته مشافها(111).

ومما جاء فيه التوجيه النحوي بين الحال والمفعول المطلق في القرآن الكريم أيضا، ما أورده الأنباري في إعراب قوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعُمُّ بِهِ مِذْهُنَّ فَاتُوهُنَّ لَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (١٤٧). قال : " وفريضة منصوب لوجهين :

أحدهما : أن يكون حالا .

والثانى: أن يكون مصدر افي موضع الحال (١٤٨).

وقد جامت (فريضة ) هنا بين الحال والمفعول المطلق مع كونها اسم مصدر. قال محيي الدين الدرويش في إعرابه : "وفريضة حال من أجورهن ، أو اسم مصدر مؤكد كما قال بعضهم ، ولا داعي لذلك (١٤١).

وقد أورد الأتباري الكثير من توجيه الحال مع المفعول المطلق في القرآن الكريم ، فمن ذلك كذلك قوله في إعراب قوله تعالى: ﴿ الْدَعُوا رَبَّكُمْ تَصَدُّعًا وَخُفْنَةً ﴾(١٠٠): في نصيه وجهان:

أحدهما : أن يكون منصوبا على المصدر .

والثاني: وأن يكون منصوبا على الحال؛ لأن معناه نوي تضرع ((١٠٠). ومنه أيضا ما جاء في قول الأنباري: " قوله تعالى : ( تضرعا

وخفية ) <sup>(۱۵۲)</sup>منصوبان من وجهين:

أحدهما : أن يكونا منصوبين على المصدر .

والثاني : أن يكونا منصوبين على الحال على معنى نوي تضرع وخفية (۱٬۰۲).

ومن ذلك أيضا قوله في إعراب قوله تعالى : ﴿ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ (<sup>101</sup>): ورسولا في نصبه وجهان:

أحدهما: أن يكون منصوبا على الحال.

والثاني : أن يكون منصوبا على المصدر ، ويكون (رسولا) بمعنى (رسالة)، كقول الشاعر :

# وما أرسلتهم يرسول(١٥٥)

أي: برسالة " (١٥٦).

#### - بين الحال والتمييز:

جاء ذلك في مواضع من القرآن الكريم ، قال الأنباري في إعراب قوله تعالى: ﴿ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً﴾ (١٥٠٠: "(ومثلا) منصوب على وجهين: لحدهما : أن بكون منصوبا على التمبيز .

والثاني : أن يكون منصوبا على الحال من (ذا) في (هذا)" (١٥٨).

ومنه أيضا ما جاء في إعراب قوله تعالى: ﴿وَكُفِّي بِاللَّهِ حَسِيباً ﴾(١٥٦).

قال الأنباري: " وحسيباً منصوب من وجهين:

أحدهما: أن يكون منصوباً على التمييز.

والثاني: أن يكون منصوبا على الحال (١٦٠).

ومنه قوله أيضا في إعراب قوله تعالى: ﴿وَحَمَّنَ أُولَيْكَ رَقِيقاً﴾ (١٩٠١: "رفيقا منصوب وفي نصبه وجهان :

أحدهما: أن يكون منصوبا على التمييز ويراد به ههنا الجمع فُوحد كما وحد في نحو: عشرون رجلا، وقد يقام الواحد المنكور مقام جنسه. و الثاني: أنه منصوب على الحال " (١٠٢٠). ومثل ذلك ما جاء في إعراب قوله تعالى: ﴿ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آلِهُ ﴾ (١٦٣) حدث " آنة منصوب من وحهدن:

أحدهما: أن يكون منصوبا على الحال من ( ناقة الله ) ، أي : هذه ناقة الله لكم آية بينة ظاهر ة.

والثاني : أن يكون منصوبا على التمييز ، أي : هذه ناقة الله لكم من جملة الآيات" (١٦٠).

وكل ما سبق يؤول الحال فيه على المشتق، قال أبو حيان: "وانتصاب مثلا على التعييز عند البصريين ، أي : من مثل، وأجاز بعضهم نصبه على الحال من اسم الإشارة، أي : متمثلا به، والعامل فيه اسم الإشارة وهو كقولك لمن حمل سلاحا رديئا: ماذا أردت بهذا سلاحاً ؟ فنصبه من وجهين : التمييز والحال من اسم الإشارة (100).

وقال الزمخشري: " (مثلا) نصب على التمييز كقولك لمن أجاب بجواب غث: ماذا أربت بهذا جوابا؟ ولمن حمل سلاحا رديا: كيف تتنفع بهذا سلاحا؟ أو على الحال ، كقوله: (هذه ناقة الله لكم)" (171).

#### - بين الحال والصفة:

يتعدد التوجيه النحوي أحيانا بين الحال والصفة إذا اجتمع التتكير والنصب؛ فيحتمل أن تأتي الكلمة أو الجملة في موضع الحال ويحتمل أيضا أن تكون صفة.

من ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنَّاداً يُحِبُّونَهُمْ ﴾ (١٦٧). قال الأنباري : " (ويحبونهم) جملة فعلية ، وفي موضعها وجهان : النصب والرفع. فأما النصب فمن وجهين:

أحدهما : أن يكون على الحال من المضمر في (تتخذ). والثاني : أن يكون وصعاً الأنداد.. " (١٦٨).

ومثله ما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَتَحِيثُهُمْ فِيهَا سَلامٌ ﴾ (111). قال الأنباري: " وتحديثهم فيها سلام جملة اسمية في موضع نصب من وجهين:

أحدهما : أن تكون في موضع نصب على الحال من ( النين ) وهي حال مقدرة ، أو حال من الضمير في ( خالدين ) ، فلا تكون حالا مقدرة. والثاني: أن تكون في موضع نصب على الوصف اجنات (۱۷۰).

وكذلك نجد تعدد التوجيه عند الأدباري بين الحال والصفة في قوله تعالى: ﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهْدَاءَ﴾ (١٧١)، حيث " شهداء منصوب وذلك من وجهين:

أحدهما : أن يكون منصوبا؛ لأنه صغة لقوامين.

و الثاني: أن يكون منصوبا على الحال من المضمر في قولمين" (١٧٢). - بين الحال و المفعول به:

جاء عن الأنباري في إعرابه للقرآن الكريم الحال والمفعول به وجهين للكلمة الواحدة من ذلك ( رسولا ) في قوله تعالى: ﴿ ورسولاً إلى بَنِي إِسْرَاتُولُ ﴾ (۱۷۲). قال الأنباري : "وقيل: رسولا منصوب بفعل مقدر وتقديره: ونجعله رسولاً. وقيل: هو حال على تقدير، ويكلمهم رسولاً (۱۷۵).

وكذلك (صفاً) في قوله تعالى: ﴿ فَأَجْمِعُوا كَيْنَكُمْ ثُمُّ النُّوا صَفاً ﴾ (١٧٠). قال : " وصفاً منصوب من وجهين:

أحدهما: أن يكون مصدرا في موضع الحال، أي: النوا مصطفين. والثاني : أن يكون مفعو لا به ، ونقدره: النوا إلى صف ، فحذف

والناني :ان يخون مفعولا به ، ونفديره: انتوا إلى صف ، فحا حرف الجر ، فاتصل الفعل به فنصبه، والوجه الأول أوجه الوجهين (١٧٦).

ووجه الأنباري أيضا بعض المنصوبات إلى الحال واللي المفعول به الذي ينصب على الذم بفعل مقدر، من ذلك قوله : " قوله تعالى: (منتنبين بين ذلك)(١٧٧) منصوب من وجهين :

أحدهما:أن يكون منصوبا على الذم بفعل مقدر وتقديره: أذم مذبذبين.

والثاني: أن يكون منصوبا على الحال من الواو في (يذكرون)، وأصل مذبذيين: منبذيين .." (١٧٨).

ومثله (أشحة) في قوله تعالى: ﴿ أَشِحَّةُ عَلَيْكُمْ) (١٧٩). قال الأتباري: "أشحة منصوب لوجهين:

أحدهما : أن يكون منصوبا على الحال من الولو في (يأتون). والثاني : أن يكون منصوبا على الذم" (١٨٠).

ومثله كذلك (ملعونين) في قوله تعالى: (ملعونين أينما تقفوا) (١٨١١. حيث " في نصبه وجهان :

أحدهما : أن يكون منصوبا على الحال من الولو في (لا يجاورونك). والثاني : أن يكون منصوبا على الذم ، وتقديره: أنم ملعونين(١٨٦).

وكذلك يوجه الأتباري بعض المنصوبات في القرآن الكريم إلى الحال والمفعول به الثاني. فيقول في إعراب قوله تعالى: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرِدُونَكُمْ مِنْ بَعْد إِيمَاتِكُمْ كُفَّاراً ﴾ (١٨٣): " ﴿ كَفَاراً ﴾ منصوب من وجهين: أحدهما: أنْ يكون مفعولاً ثانيا (اليردونكم).

والثاني: أن يكون منصوبا على الحال من الكاف والميم في (يردونكم)" (١٠٨٠).

ومعنى ذلك أن (يردونكم) في هذه الآية تكون بمعنى (يُصيرٌ ونكم)، ذلك ما وضحه بعض المفسرين بقولهم: " و(كفارا) : حال من الكاف والميم. ويجوز أن يكون مفعولا ثانيا ؛ لأن يَرُد بمعنى يصيرٌ " (١٨٥٠).

وأنكر آخرون أن يكون (كفاراً) مفعولا ثانيا ، فمن هؤلاء أبن الشجري حيث قال: "لا يجوز أن يكون قوله: (كفاراً) مفعولا ثانيا ليردونكم؛ لأن (رد) ليس مما يقتضي باب: أعطيت.." (١٨١١).

ويزيد الأنباري في توجيهه للكلمة المنصوبة على أنها حال أو مفعول ثالث في قوله تعالى: ﴿ كُنَاكِ يُرِيهِمْ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ﴾ (١٨٧]. حيث قال : " وحسرات منصوب أوجهين :

أحدهما : أن يكون منصوبا على الحال من الهاء والميم في (يريهم) ويكون من رؤية البصر.

والثاني : أن يكون منصوبا؛ لأنه مفعول ثالث (ليربهم) ويكون من روية القلب (١٩٨٨).

ويكون سبب ذلك هذا الاختلاف في طبيعة الرؤية: أهي من رؤية البصر لم من رؤية القلب مع دخول الهمزة على الفعل ليتعدى إلى ثلاثة مفاعيل (١٨٠١).

#### - بين الحال والظرف :

من ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي﴾ (١٩٠٠). حيث " لي في موضع نصب اوجهين :

أحدهما: أن يكون ظرفا لـــ ( لجعل ) ، والثاني: صفة لــ ( وزير )، فلما تقدم صار منصوبا على الحال ، كما قال الشاعر:

# والصالحاتُ عليها مُغَلقاً باب (١٩١)

أي: باب مغلق ، فلما قدم صفة النكرة عليها ، نصبها على الحال" (١٩٢٠).

#### - بين الحال وخير كان:

مثال ذلك ما جاء في إعراب قوله تعللى: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَتُ لَكُمُ الدُّارُ اللَّهِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً﴾ (١٩٣)، " في نصب (خالصة) وجهان :

أحدهما : أن تكون منصوبة؛ لأنه خبر كان .

والثاني : أن تكون منصوبة على الحال من ( الدار ) ، ويجعل (عند الله ) خير كان (١٩٤) .

#### ~ بين الحال والبدل:

مثال ذلك ما جاء في قوله عز وجل: ﴿ فَالُوا نَعْبُدُ لِلْهَافَ وَلِلَّهَ آبَاتِكَ لِيْرَاهِيمَ وَالسِمُنَاعِيلَ وَالسِمَقَ لِلْهَا وَلحِداً﴾ (١٩٥). قال الأنباري: "و﴿ لِلها واحداً﴾ منصوب وفي نصبه وجهان :

> أحدهما: أن يكون منصوبا على البدل من قوله: ( إلهك ). والثاني : أن يكون منصوباً على الحال منه " (١٩١).

### - بين الحال والمفعول الجله:

قال الأتباري: "قوله تعالى: ﴿ بِغَيَّا بِينهِم ﴾ (١٩٧) في نصبه وجهان : أحدهما : أن يكون منصوبا؛ لأنه مفعول له .

والثاني: أن يكون منصوبا على الحال من النين " (١٩٨).

### [ ب ] المفعول به مع غيره :

يأتي المفعول به في المرتبة الثانية من حيث اشتراكه مع غيره من المنصوبات في التوجيه النحوي الواحد عند الأنباري في إعرابه للقرآن الكريم، ولعل السبب في مجيء المفعول به في هذه المرتبة - كثرة تقدير الأفعال؛ حيث نجد المفعول به يقدر له الفعل في كثير من الأحوال ضمن التوجيه النحوي الكلمة الواحدة ، وتقدير الفعل أمر متاح واسع تتطلق فيه رغبة المعربين في تأويل شبه مفتوح اللّية القرآنية ، ومنبين ذلك عبر النقاط الاتنة:

### - بين المفعول به والاسم المعطوف :

هذا كثير في القرآن الكريم ، ومن شواهده ما جاء عند الأنباري من إعراب قوله تعالى : ﴿ وقرآن الفجر ﴾ (١٩١١). قال الأنباري : " وقرآن منصوب من وجهين :

لحدهما : لن يكون معطوفا على قوله : ( لَهُم الصلاة ) وتقديره: لَهُم الصلاة وقر أن الفجر.

والثاني : أن يكون منصوبا بفعل مقدر، وتقديره: واقرأوا قرآن الفجر" (٢٠٠٠).

ومنه أيضا ما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَقُرْآاَناً فَرَقَنَاهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثُ﴾(٢٠١). قال : " قرآناً منصوب من وجهين :

لحدهما : أن يكون منصوبا بفعل مقدر وتفسيره (فركنا) ، وتقديره : فَرَقَنا قَرَلْناً فَرَقَناه .

والثاني : أن يكون معطوفا على قوله : (مبشرا ونذيرا) على نقدير : وصاحب قرآن . ثم حذف المضاف فيكون (فرقناه ) وصفا (لقرآن)<sup>° (٢٠٧</sup>.

ومثله قوله : " قوله تعالى: ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَنْبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ}﴾ (٢٠٣). قوم منصوب من ثلاثة لوجه:

الأول: أن يكون منصوبا بالعطف على للهاء والديم في (دمرناهم). والثاني : أن يكون منصوبا بتقدير فعل يفسره (أغرقناهم)، وتقديره : أغرقنا قوم نوح كما كذبوا الرمل أغرقناهم.

والثالث: أن يكون منصوبا بتقدير، اذكر (٢٠٤).

ومنه كذلك ما جاء في قول الأنباري : " قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَطَلْنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ اللَّاتِي وَبَنَاتَ أَدُورَاجَكَ اللَّاتِي وَبَنَاتَ عَمَّا كَانَهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتَ عَمَّكَ وَامْرَأَةً مُوْمِنَةً إِنْ وَهَبَنَاتَ غَمْكَ وَامْرَأَةً مُوْمِنَةً إِنْ وَهَبَنَاتَ نَفْسَهَا اللَّبِيّ ( وَ الْمَرَاقَ ) وجهان:

أحدهما : أن يكون منصوبا بالعطف على قوله تعالى: ( أزواجك) والعامل فيه ( أحللنا ) .

والثاني : أن يكون منصوبا بتقدير فعل ، وتقديره : ويحل لك لمرأة مؤمنة لن وهبت نفسها للنبي" (٢٠٦).

ومنه أيضا ما جاء في إعراب قوله تعالى: " ﴿ وَرَحْرُفا وَإِنْ كُلُّ نَلِكَ لَمُا مَتَاعُ الْمُوَاةِ النُّنْوَا﴾ (٢٠٧). قال الأتباري : " وزخرفا في نصبه وجهان:

لحدهما: أن يكون منصوبا بفعل مقدر، وتقديره: وجعلنا لهم زخرفا.
والثاني: أن يكون معطوفا على موضع قوله تعالى: (من فضة) «٢٠٠٩).
فيتضح مما سبق أن تقدير الفعل له شأن كبير في تعدد الأوجه
الإعرابية بين المفعول به والاسم المعطوف ؛ ويتشأ عن ذلك أحيانا تغير في

#### - بين المفعول والبدل:

ذكر الأنباري في توجيهات المنصوبات عدد غير قليل في اشتر الك المفعول والبدل في توجيه نفس الكلمة ، فمن ذلك ما ذكره في إعراب قوله تعالى: (فَسُوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَلَتٍ) (٢٠٩). قال في ذلك الأنباري: (سبع سماوات) منصوب من وجهين:

أحدهما: أن يكون منصوبا على البدل من الهاء والنون في (سواهن).

والثاني: أن يكون منصوبا؛ لأنه مفعول (متوى) على تقدير فَسَوَى منهن سبع مساوات، فحذف حرف الجر؛ فصار سواهن، كقوله: ( واختار موسى قومه) (۱۱۰). أي: من قومه ، ثم حذف حرف الجر، فاتصل (سواهن) بما بعده فنصبه ، وأعاد الضمير بلفظ الجمع على السماء" (۱۱۱).

وكذلك قال في إعراب قوله تعالى : ﴿ تَغْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوء آيَةً لُغْرَى﴾ (١٧٠) : تبيضاء، منصوب على الحال من الضمير في (تخرج). وآية في نصبها وجهان :

أحدهما : أن تكون منصوبة على الحال بدلا من بيضاء ، أي : تخرج مبينة عن قدرة الله تعالى.

والثاني : أن تكــون منصوبة بتقدير فعل والتقدير: آتيناك آية أخرى" (٢١٣)

ولمعل الأنباري هنا يقصد أن إعرابها في الوجه الذي نكره أو لا هو البدلّ من (بيضاء)، ومعناها الحال، ولو صرح أنها حال ثانية لسقط البدل من

توجيهه ، وقد صرح جماعة من المعربين أن الحال الثانية وجه آخر جديد ، فقال الشيخلي: " آية أخرى حال ثانية ، أو بدل من الحال الأولى (بيضاء) منصوبة مثلها ، وعلامة نصبها الفتحة المُنوَيَّة ، أو تكون منصوبة بفعل محذوف تقديره: خذ آية ، أو دونك آية ، أو نويتك آية " (۱۲۱).

وكذلك نجد الأتباري في توجيهاته النحوية يوجه الكلمة على أنها منصوبة على الملمة على أنها منصوبة على المفتول الثاني أو على البدل في إعراب قوله تعالى: ﴿ الَّذِي أَصْنَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ (١٦٠). فقال: "خلقه ، قرئ بسكون اللام وفتحها (١٦١). فمن قرأ بسكون اللام ، نصب ( خلقه ) من وجهين :

أحدهما : على البدل من قوله تعالى : ( كل شيء ) .

والثاني: على أن يكون مفعو لا ثانيا لمم (أحسن) ، وهو بمعنى (أفهم) فيتعدى إلى مفعولين" (٢١٧).

### - بين المفعول به والمفعول المطلق:

من ذلك ما جاء في إعراب قوله تعالى: ﴿ فَقَالُوا سَلاماً قَالَ سَلامٌ ﴾ من ذلك ما جاء في إعراب قوله تعالى: ﴿ فَقَالُوا سَلاماً وَاللَّهِ ﴾ . قال في ذلك الأتباري: "سلاما الأول منصوب لوجهين:

أحدهما : أن يكون منصوبا على المصدر.

والثاني: أن يكون منصوبا بوقوع الفعل عليه" (٢١١).

وينضح من خلال هذا المثال ، والأمثلة للتي ستأتي - ورود المفعول المطلق بلفظ (المصدر) عند الأنباري وذلك مصطلح البصريين ، ولم يأت بلفظ المفعول المطلق في كتابه.

ومن ذلك أيضا قوله في إعراب قوله تعالى: ﴿ وَانْقُوا يَوْمُا لا تُجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ ('۲۲): \* و(شيئا) منصوب من وجهين :

أحدهما : أن يكون مفعول ( تجزي ).

والثاني : أن يكرن منصوبا على المصدر؛ لأنه في موضع (جزاء) (٢٢١). ومثله قوله في إعراب قوله تعالى: ﴿ فَضَلَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى اللَّهَ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى اللَّهَ المُجَاهِدِينَ عَلَى اللَّهَ المُجَاهِدِينَ ؛ لَجَراً منصوب من وجهين:

أحدهما : أن يكون منصوبا بَفضل .

والثاني : أن يكون منصوبا على المصدر " (٢٢٣).

وقوله أيضا في قوله عز وجل: ﴿ ثُمَّ رُدُوا إِلَى اللَّهِ مَولاهُمْ الْحَقَ﴾ ( ثُمَّ رُدُوا إِلَى اللَّهِ مَولاهُمْ الْحَقَ﴾ (٢٢٠): "والحق قرئ بالجر والنصب، فالجر على أنه صفة لمولاهم، والنصب له جهين:

أحدهما : أن يكون منصوبا على المصدر .

والثاني : أن يكون منصوبا بتقدير أعني " (٢٢١).

ومنه كذلك قوله في إعراب قوله نعالى : ﴿ جعله دكا ﴾ (٢٧٧): " يقرأ دكاً بنتوين من غير مد ، ودكا بمد من غير تنوين ، فمن قرأ بنتوين من غير مد فهو منصوب من وجهين:

أحدهما : أن يكون منصوبا على المصدر من : دككت الأرض دكا ، إذا جعلتها مستوية .

والثاني : أن يكون منصوبا على المفعول ، وفيه حنف مضاف؛ لأن الفعل الذي قبله ليس من الهظه وهو (جعل) وتقديره : فجعله ذا دلك ، أي: ذا استواه (۲۲۸).

ومنه أيضا ما جاء في إعراب قوله عز وجل : ﴿ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحيم فَضَلاً مِنْ رَبِّكَ ﴾ (٢٦٠) قال الأنباري: " فضلا منصوب من وجهين:

أحدهما : أن يكون منصوباً على المصدر المؤكد، وتفسيره: ويفضل عليهم فضلا.

والثاني: أن يكون منصوبا بفعل مقدر، وتقديره: أعطاهم فضلاً (٢٣٠). وهذه التوجيهات بين المفعول به والمفعول المطلق كثيرة عند الأنباري في كتابه (٢٣١).

## - بين المفعول والظرف:

بحتمل في بعض المواضع أن تكون الكلمة المنصوبة موجهة على أنها مفعول به وتحتمل التوجيه على الظرف ، ويختلف من جراء ذلك المعنى في الآية القرآنية ، فمن ذلك ما جاء في قسوله تعالى: ( يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ ) (٢٣٧). قال الأتباري : "يوم منصوب وفي العلمل فيه وجهان:

لحدهما : أن يكون منصوبا بتقدير فعل ، وتقديره : الذكر يا محمد يوم نبيض وجوه .

والثاني: أن يكون منصوبا بقوله : ولهم عذاب عظيم، أي: استقر لهم هذا العذاب في يوم تبيض وجوه" (٢٣٢).

ومن ذلك قوله أيضا في إعراب قوله تعالى: ﴿ وَأُوْرَتُثُنَا الْقُوْمُ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعْفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِيَهَا الَّتِي بَارِكْنَا فِيهَا﴾ (٢٢٠): "مشارق الأرض ومغاربها ، في نصبه وجهان:

أحدهما : أن يكون منصوبا على أنه مفعول والعامل فيه (أورثنا)، أي: جعلناهم ملوك الشام ومصر .

و الثاني: أن يكون منصوبا على الظرف و العامل (يستضمغون) (٢٢٥٠).

ومنه أيضا ما جاء في إعراب قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يَحَسُّرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يُلْبُنُوا إِلاَّ مَنَاعَةٌ مِنْ النَّهَارِ﴾ (٢٣١). وفيه قال الأنباري: " يوم منصوب من وجهين:

أحدهما: أن يكون منصوبا بتقبير اذكر.

والثاني: أن يكون منصوبا على الظرف والعامل فيه يتعارفون ' (٢٧٧).

ومن ذلك أيضا ما جاء في إعراب قوله تعالى: ﴿ انتَبَنَتُ مِنْ أَهْلَهَا مَكَانَا شَرَقِيَّا ﴾(٢٦٨) مكانا منصوب من وجهين : أحدهما: أن يكون منصوباً؛ لأنه ظرف مكان والعامل فيه ﴿ انتبنت ﴾، والثاني: أن يكون مفعولا به والعامل فيه مقدر ، وتقديره: وقصدت مكانا قصيا، وشرقيا صفة له (٢٢٩).

### - بين المفعول به والصفة :

يأخذ تقدير المحذوف في هذه النقطة مأخذا واضحا، يتبين ذلك من خلال الشواهد القرآنية على ذلك ، ففي قوله تعالى : ﴿ كَذَلِكَ قَالَ النَّبِنَ مِنْ قَلِيمٍ مِثْلً قَوْلِهِمْ ﴾ في نصبه وجهان:

أحدهما: أن يكون منصوبا بـ (قال ) -

والثاني: أن يكون منصوبا؛ لأنه صفة لمصدر محذوف (١٠١١) • (١٠٢٠). ومثله ليضا قوله في إعراب قول تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقِّ ﴾ (٢٠٢١:

#### " الحق منصوب لوجهين :

أحدهما : أن يكون مفعو لا لـــ ( يقول ).

والثاني : أن يكون صفة لمصدر محذوف ، وتقديره : والله يقول المقر (٢٠٤٠).

### - بين المفعول به والمقعول الأجله:

مثال ذلك ما جاء في إعراب الأنباري لقوله تعالى: ﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمَيرَ لِنَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ (٢٠٠ حيث قال: " وزينة في نصبه وجهان:

أحدهما : أن يكون منصوبا بفعل مقدر وتقديره : وجعلها زينة . والثانى : أن يكون منصوبا؛ لأنه مفعول له ، أي: لزينة (٢٤١١).

### - بين المفعول به والتمييز:

هذا قليل عند الأتباري ، ومثله ما جاء في إعراب قول متالى: ﴿ وَمَنْ يَبِتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً قَالَ بِقَيْل منه ﴾ (٢٤٧). حيث قال: 'دينا منصوب من وجهين:

أحدهما : أن يكون منصوبا؛ لأنه مفعول (بيتغ) ، ويكون ( غير ) منصوبا على الحال، وتقديره: ومن بيتغ ديناً غير الإسلام ، ظما قدم صفة النكرة عليها انتصبت على الحال(٢٤٨).

والثاني : أن يكون منصوبا على التمييز " (٢٤٩).

بوچپهت بيي ميزمت دبيري محويه ممصويت تي معران مريم - حدو وإبداح

### [ ج ] البدل مع غيره:

يأخذ البدل نصيبا غير قليل في الستراكه مع غيره في توجيه الأنباري النحوي لأيات القرآن الكريم ، وأهم ما يشترك معه من المنصوبات المفعول فيه والمفعول لأجله والمستثنى ، وبعض التوابع كالنعث.

#### - بين البدل والصفة:

هنا بجيز الأنباري أن تحتمل الكلمة المنصوبة البدل أو الصفة ، وكلاهما من التوابع ، وقد وضبح ذلك في إعراب قوله تعالى: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا فَتَلْنَا النَّسْيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ (٢٠٠). فقال: "عيسى منصوب على البدل من المسيح ، وفي نصب ابن مريم وجهان:

أحدهما : على الوصف.

والثاني : على البدل<sup>\* (٢٥١)</sup>.

وأتي مثل ذلك التوجيه في إعراب قوله تعالى أبضا: ﴿ النَّبِينَ آمَنُوا وكَانُوا يَتُقُونَ) (٢٠٢ . فقال : " النين آمنوا يجوز أن يكون في موضع نصب على الوصف لاسم (إن) أو اللبدل في قوله تعالى: ( ألا إن الولياء الله ) ، ويجوز النصب على تقدير أعنى، ويجوز الرفع؛ لأنه مبتداً (٢٠١٠).

ومنه أبضا ما جاء في إعرابه لقوله تعالى: ﴿ قُلْ لِيَّ رَبِّي يَقَنْفُ بِالْحَقِّ عَلاَمُ الْغَيُوبِ﴾ (٢٠٥٤)، حيث قال : " علام الغيوب يجوز فيه الرفع والنصب (٢٠٥٠)، فالرفع من خمسة أوجه .. والنصب من وجهين:

أحدهما: على الوصف لـ (رب). والثاني على البدل منه (٢٥١).

## - بين البدل والمقعول فيه :

جاء ذلك عن الأتباري في لفظ (يوم) من قوله تعللي : ﴿ يَوْمَ تَشْقُقُ الأَرْضُ عَنْهُمْ مَرَاعاً﴾ (٢٥٧). حيث قال : يوم منصوب من وجهين: لحدهما : أن يكون منصوبا على البدل من ( يوم ) في قوله تعالى : (وَاسْتَمْعْ بَوْمْ بُنَادِ الْمُنَادِ) ، وتقديره : واستمع حديث يوم ينادي المنادي ، فحنف المضاف وهو مفعول به ، وليس بظرف، والثاني: أن يكون منصوبا ؛ لأنه متعلق بقوله تعالى : ( والبنا المصير ) ، وتقديره : والبنا يصيرون في

وكذلك في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ) (٢٥٩).قال الأنباري: " يوم ينفخ في نصبه وجهان:

أحدهما : أن يكون بدلا من قوله : ( يوم يقول ) .

والثاني : أن يكون متعلقا بقوله : (وله الملك)، أي : وثبت له الملك يوم ينفخ "(٢١٠).

#### بين البدل والمفعول الأجله:

يوم نشقق " (۲۰۸).

منه ما جاء في بعض توجيهات الأنباري النحوية للقرآن الكريم ، حيث يقول: " قوله تعالى : ﴿ أَنْ يُذَكِّرَ فِيهَا اسْمُهُ ﴾ (٢١١) في موضع نصب من وجهين:

أحدهما : أن يكون البدل من (مساجد) وهذا البدل بدل الاشتمال ، كقوله تعالى: ﴿ قُتُل أَصِحَابِ الأَخْدُودِ النَّارِ ذَاتَ الْوَقُودِ ﴾ (٢٦٧).

والثاني: أن يكون مفعولا له ، أي: لئلا يذكر فيها لسمه ، وكراهة أن يذكر فيسها لسمه ، كقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمْدِدَ بِهِمْ﴾ (٢٦٣) أي: لئلا تميد بهم ، وكقوله تعالى: ﴿يبين الله لكم أن تضلوا ﴾ ﴿

ومنه قوله كذلك في إعراب قوله تعالى: (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمُوَالِكُمْ مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسْافِحِينَ ﴾ (٢٦٦): \* وأن تبتغوا في موضعه وجهان : النصب والرفع. فالنصب من وجهين:

لحدهما : أن يكون منصوبا على البدل من (ما) إذا كانت في موضع نصب على المفعول .

والثاني : أن يكون منصوبا؛ لأنه مفعول لمه، وتقديره : وأحل لكم ما وراء ذلكم؛ لأن تبتغوا بأموالكم ، فلما حذفت اللام لتصل الفعل به ، فوجب أن يكون في موضع للنصب (٧٢٧).

### - بين البدل والمستثنى:

قال الأتباري في إعراب قوله تعالى: ﴿لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا إِلاَّ مِسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا إِلاَّ مَاسَوب من وجهين :

أحدهما : أن يكون منصوبا؛ لأنه استثناء منقطع .

والثاني : أن يكون منصوبا على البنل من ( لغو )" (٢٦٩).

### - بين البدل وعطف البيان:

مثاله قول الأنباري في إعراب قوله تعالى : ﴿ وَلَشُوا فِي كَهَفِيمُ ثَلاثَ مَائَةَ سَنِينَ وَارْدَلُوا تَسْمًا﴾ (٢٠٠): " قرئ ثلاثمة بالتنوين وترك التنوين

(٢٧١) ، فمن نوّن كان لك في سنين النصب والجر. فالنصب من وجهين:

أحدهما : أن يكون ( سنين ) منصوبا على البدل من (ثلاث)

والثاني : أن يكون منصوبا على أنه عطف بيان على (ثلاث).

والجر على البدل من (مائة)؛ لأن المائة في معنى سنين.. " (٢٧٢) .

وقد فرق الأتباري هنا بين عطف البيان والبدل لعدم ظهور المعنى المراد إذا حنف ( ثلاثمة ) كأن تقول : ( ولبثوا في كهفهم سنين )، والإتيان بالمدد مطلوب لكمال المعنى، وعطف البيان تابع يوضح متبوعه وليس بوصف ولم يفرق النحاة بينه وبين البدل (٢٧٣).

وقد ذكر الفراء في ( سنين ) النصب على التمييز (٢٧١) واستشهد بقول عنترة :

فيها اثنتان وأربعون حلوية سودا كخافية الغراب الأسحم<sup>(٢٧٥)</sup>

و الزجاج يجعل ( سودا ) نعثا لـــ ( حلوبة )، ويوجه نصب ( سنين ) على أنها من نعت ( المائة ) (٢٧٦).

### [ د ] بين المقعول المطلق والمقعول الأجله :

يأتي النصب بين وجهي المفعول المطلق والمفعول الأجله في مواضع كثيرة من توجيهات الأنباري النحوية في القرآن الكريم .

من ذلك ما جاء في إعراب قوله تعالى: ﴿ قَدْ خُسِرَ الَّذِينَ قَتُلُوا أُولادَهُمْ سَفَهاً﴾ (٢٧٧)قال الأتباري : " سفها ، في نصبه وجهان :

أحدهما : أن يكون منصوبا على المصدر .

والثاني : أن يكون منصوبا؛ لأنه مفعول له" (٢٧٨).

وأكثر ما ينصب المفعول المطلق هنا بتقدير فعل محذوف بدل عليه سياق الكلام ، وقد ذكر ذلك العكبرى في قوله : " ( سفها ) مفعول له ، أو على المصدر لفعل محذوف دل عليه الكلام " (۲۷۹) .

ومثله قوله تعالى: ﴿ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْقاً وَطَمَعاً ﴾ (٢٨٠) . حيث (خوفا وطمعا) " في نصبهما وجهان :

أحدهما : أن يكونا منصوبين على المفعول له .

والثاني: أن يكونا منصوبين على المصدر "(٢٨١).

أي : يخافون خوفا ، ويطمعون طمعاً.

ومثله كذلك ما جاء في قوله تعللى : ﴿ أُولَئِكُ أَصَمَحَابُ الْجَنَّةُ خَالَّدَيْنَ فيها جزاء بما كانوا يعملون﴾ (٢٨٣) قال الأنباري: "جزاء منصوب لوجهين :

أحدهما : أن يكون منصوباً على المصدر ، وتقديره: جوزوا جزاء ، و هو مصدر مؤكد.

والثاني: أن يكون منصوبا على أنه مفعول له • (٢٨٢).

ومن ذلك ليضا ما جاء عند الأنباري في قوله: " قوله تعالى ﴿ فَصَالَاً منَ اللَّه وَنِعْمَةً﴾ (٢٨٠ منصوب من وجهين :

أحدهما : أن يكون منصوبا على المفعول له .

والثاني: أن يكون مصدر ا مؤكدا لما قبله" (٢٨٥).

ومثله ما نكره الأنباري أيضا في قوله : " قوله تعالى : ﴿ رِزِعَاً للْعِلَد ﴾ (٨١١) منصوب لوجهين :

أحدهما : أن يكون منصوبا على أنه مفعول له .

والثاني: أن يكون منصوبا على أنه مصدر " (٢٨٧).

وكذلك في قوله تعالى: ﴿ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخرَة وَالْأُولَى ﴾ (٢٨٨).

حيث قال : " نكال منصوب من وجهين :

لحدهما: أن يكون مفعو لا له.

والثاني: أن يكون مصدر ا " (٢٨٩).

### [ هـ ] المنصوب على نزع الخافض مع غيره:

تحتمل الكلمة في بعض المواضع النصب على نزع الخافض والنصب على غير ذلك كالتمييز والمفعول المطلق والبدل ، وقد ذكر ذلك الأنباري في بعض توجيهاته النحوية ، فقال في إعراب قوله تعالى : ﴿ لَبِنْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ (٢٠٠) \* أن وصلتها في موضعها وجهان : النصب والرفع. فالنصب من وجهين :

أحدهما: على البدل من (ما) على أن (ما) نكرة .

والثاني: على حنف اللام أي: لأن سخط (٢٩١).

وقال في قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَأْمُنَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً﴾ (٢٩٦): " طينا منصوب لوجهين :

أحدهما: أن يكون منصوبا على التمييز .

والثاني: أن يكون منصوبا بحنف حرف الجر ، وتقديره: خلقت من طين ، فلما حنف حرف الجر اتصل الفعل به فنصبه "(٢١٣). وقال كذلك: " قوله تعالى: ﴿ وَهَتَأَكَ فُتُوناً﴾ (٢٩٤) فتوناً في نصبه وجهان: أحدهما: أن يكون منصوبا على المصدر ، كقولك : ضربت ضرباً.
والثاني : أن يكون منصوبا بحنف حرف الجر ، وتقديره : فتناك بغدن ، ومعناه : وفتناك بأنواع من الفتن (٢٩٥).

وقال أيضا في بعض توجيهاته النحوية : " قوله تعالى: ﴿ فالمدبرات أَمراً ﴾ (٢٦٦) منصوب من وجهين :

أحدهما : أن يكون مفعولا به بـ ( المديرات ) .

والثاني: أن يكون منصوبا بتقدير حذف حرف النجر، وتقديره: والمدبرات بأمر؛ لأن التقدير ليس إلى الملاتكة وانما هو إلى الله تعالى فهي مرسلة بما يأمرها به" (۲۲۷).

### [ و ] بين الصفة والمفعول المطلق:

من ذلك ما نكره الأنباري في لفظ (عددا) في قوله تعالى: ﴿ فَضَرَبُنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْبِ مِنِينَ عَنَداً﴾ (٢٩٨). حيث قال : " وعدا منصوب من وجهين :

أحدهما : أن يكون منصوبا؛ لأنه وصف ( لسنين ) على معنى ذات عدر.

والثاني : أن يكون منصوبا على المصدر " (٢٦١).

ومثله ما جاء في قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتُ طَبَّاقاً﴾ (٢٠٠).

قال الأنباري: "طباقا منصوب أوجهين:

أحدهما : أن يكون منصوبا؛ لأنه وصف أــ ( منع ) . والثاني : أن يكون منصوبا على المصدر (٢٠١).

## [ ز ] المنادي المنصوب مع غيره:

يحدَمل في بعض الحبارات القرآنية أن تكون الكلمة منصوبة على النداء ويحدَمل غير ذلك ، وقد ذكر الأنباري في توجيهاته النحوية هذا النوع

من الاحتمال ، فقال في إعراب قوله تعالى: ﴿ لِيُّمَا لِيُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ منصوب من وجهين :

أحدهما : أنه منصوب على الاختصاص والمدح، كقوله عليه السلام: ( سلمان منا أهل البيت ) وتقديره : أعنى وأمدح أهل البيت .

والثاني : أن يكون منصوبا على النداء ، كأن قال : يا أهل البيت ، والأول أوجه الوجهين "٢٠٠٠.

وقد ذكر هذا الرجه الأرجح ، ولم يذكره في شاهد مشليه ، وهو قوله تعالى: ﴿ أَنْ لَدُوا لِلمِيَّ عَلِدَ اللَّهِ ﴾ (٢٠٠ . قال الأتباري في إعراب هذه الآية : " وعباد الله منصوب من وجهبن :

أحدهما : أن يكون منصوبا بــ ( أدوا ).

والثاني: أن يكون منصوبا على النداء المضاف، ومفعول (أدوا) محذوف، وتقديره: أدوا إلى أمركم يا عباد الله" (٥٠٠٠).

## (٢) أكثر من وجهين نحويين للكلمة :

يعرض الأنباري أحيانا أكثر من وجهين نحويين في نصب الكلمة ، فينكر ثلاثة أوجه وأربعة ، وقد يصل في توجيهات المنصوبات إلى ستة أوجه، فمن ذلك ما جاه في إعرابه لقوله تعالى: (صبغة الله ومَنْ أَحْسَنُ مِنْ الله صبغة) (٢٠١). يقول: " (صبغة الله) أي: دين الله ، وهو منصوب؛ وذلك من ثلاثة أوجه:

الأول: أن يكون منصوبا بتقدير فعل وتقديره: التبعوا صبغة الله. والثاني: أن يكون منصوبا على الإغراء، أي: عليكم صبغة الله. والثالث: أن يكون منصوبا بدلا من قوله: ( ملة إيراهيم )" (٢٠٠).

وجه الأتباري هنا ( صبغة ) على أنها منصوبة على المفعولية أو الإغراء أو البدل. ووجه في مواضع أخرى على الصفة والحال وخبر كان ، فمن ذلك ما جاء عنده في قوله تعالى: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِينِيَ﴾(٢٠٨). حيث قال: \* (خاسين) فيه ثلاثة أقوال:

أحدها : أن يكون صفة لقردة .

و للثانية : أن يكون خبرا بعد خبر .

والثالث: أن يكون حالا من الضمير في كونوا " (٢٠١).

وَمَثْلُهُ أَيْضًا مَا جَاءَ فِي قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَهَوَدُّ أَحَنُكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخْيِلِ وَأَغْنَابِ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الأَنْهَارُ﴾ (٢١٠) يقول : "وتجري من تحتها جملة فعلية ، في موضع نصب من ثلاثة أوجه :

الأول: أن تكون وصفا ثانيا للجنة .

والثاني : أن تكون في موضع نصب على الحال من ( جنة )؛ لأنها قد وصفت.

والثالث : أن تكون منصوبة؛ لأتها خبر يكون" (٢١١).

ومنه أيضا قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ (٢١٣). قال الأنباري : "رحيما في نصبه ثلاثة أوجه :

الأول: أن يكون منصوبا على الحال من المضمر في ( غفور ) وهو العامل فنه.

والثاني : أن يكون صفة لغفور .

والثالث : أن يكون خبراً بعد خبر " (٢١٣).

وقد وجه الأدباري (قربانا ) على أنه منصوب من ثلاثة أوجه على غير ما سبق؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿ فَلُولًا نَصَرَهُمْ النَّذِينَ التَّخَذُوا مِنْ نُونِ اللَّهِ فُرْ وَاناً المَهْ فُرْ وَاناً المَهْ فُرْ وَاناً المَهْ فُرْ وَاناً مُنصوب لثلاثة أُوجه :

الأول: أن يكون منصوباً على المصدر.

والثاني : أن يكون منصوبا؛ لأنه مفعول له .

والثالث : أن يكون مفعول ( اتخذوا ) ، وآلهة بدل منه " (٢١٠).

وتوجيه المنصوبات على ثلاثة أوجه غير قليل في إعراب الأنباري للقرآن الكريم(٢٦١).

وقد جاه عند الأنباري على قلة توجية المنصوبات إلى أربعة أوجه ، فمن ذلك ما ذكره في إعراب قولمه تعملى: ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجّلٌ بُورِثُ كَالْلَهُ ﴾ (٢٠٧). قال الأنبارى : " وكاللة منصوبة من أربعة أوجه :

الأول : أن يكون منصوبا على الحال من الضمير في يورث ، أي : يورث في هذه الحالة .

والثاني : أن يكون منصوبا على التمييز ، والمراد بالكلالة في هذين الوجهين الميت .

والثالث : أن يكون منصوبا؛ لأنه صغة مصدر محنوف وتقديره: يورث وراثة كلالة، والمراد بالكلالة في هذا الوجه هو المال.

والرابع: أن يكون منصوبا؛ لأنه خبر كان ، والمراد بالكلالة في هذا الوجه اسم الورثة، والتقدير فيه: ذا كلالة . ومن قرأ بورث بكسر الراء<sup>(٢١٨)</sup> كان كلالة منصوبا؛ الأنه مفعول ( <sup>٢١٩)</sup>.

هذا وجه الأنباري ( كلالة ) على أنه منصوب على أربعة أوجه : هي الحال والتمييز والصفة وخير كان على القراءة المشهورة ، والوجه الخامس عنده على قراءة (كسر الراء) النصب على المفعولية (٢٠٠).

ومن ذلك أيضا ما جاء في قوله تعللى: "﴿ ذُرِيَّةً مَنْ حَمَانَا مَعَ نوح ﴾ 
(٣٢١). قال: " ذرية تقرأ بالنصب والرفع: فالنصب من أربعة أرجه :

الأول : أن يكون منصوبا على البنل من قوله : (وكيلا) .

والثاني : أن يكون منصوبا على النداء في قراءة من قرأ بالناء.

و الثالث : أن يكون منصوبا؛ لأنه مفعول أول ( لتتخذوا )، و( وكيلا) المفعول الثاني. والرابع : أن يكون منصوبا بتقدير أعني \* (٢٢٢).

وقد وجه إلى خمسة أوجه مختلفة في نصب (رحمة) من قوله تعالى: ﴿ رحمة من ربك ﴾ (٢٣٦) حيث قال: "رحمة منصوب من خمسة أوجه:

الأول : أن يكون منصوبا؛ لأنه مفعول له أي : المرحمة ، وحنف مفعول (مرسلين) .

والثاني : أن يكون منصوبا؛ لأنه مفعول (مرسلين)، والمراد بالرحمة النبي عليه السلام، كما قال تعالى: ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ (٢٧٠). و الثالث : أن يكون منصوبا على البدل من قوله : ( أمراً ).

والرابع: أن يكون منصوبا على المصدر.

والخامس : أن يكون منصوبا على الحال ، وهو قول أبي الحسن الأخفش" (٢٢٥).

ووجه في بعض المواضع بعض المنصوبات إلى سنة أوجه، فمن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿كَانَ مِزَلُجُهَا كَافُوراً عَيْنَا بَشَرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّهِ﴾﴿ ٢٣١]. قال الأنباري :'عينا منصوب من سنة أوجه :

الأول : أن يكون منصوبا على البدل من قوله : (كافوراً ) . و الثاني : أن يكون منصوبا على النعبيز .

والثالث: أن يكون منصوبا؛ لأن التقدير فيه : يشربون من كأسٍ ماءً غين ، فحذف مفعول (يشربون) ، وأقلم (عينا) مقامه .

و الرابع: أن يكون منصوبا على البدل من (كأس) ، على الموضع. والخامس: أن يكون منصوبا على الحال من المضمر في (مزاجها) وفيه خلاف.

والسادس : أن يكون منصوبا بتقدير أعني" (٣٢٧).

ولا شك أن إعراب كلمة ولحدة على سنة أوجه نحوية ، كلها على النصب شيء كثير في النحو العربي.

#### خاتمة

بعد دراسة المنصوبات والأوجه النحوية الخاصة بها عند أبي البركات الأتباري ، ومعرفة السمات التي يتسم بها في عرضه وتوجيهه النحوي ، وتبيان الأسباب وراء لختلاف الأوجه النحوية المنصوبات في إعرابه للقرآن الكريم ، وعرض صور متنوعة في ذلك - يمكن أن نهندي إلى بعض النتائج العلمية ، وهي كالآتي:

- المنصوبات وتعدد أوجهها النحوية مادة واسعة للبحوث والدراسات اللغوية المنتوعة.
- لم يغفل معربو القرآن الكريم أهمية ذكر الأوجه النحوية المختلفة ،
   بما يؤكد أهمية ذلك في توضيح المعنى والوصول إلى الفهم الصحيح المنصوص الدينية.
- لا يمنع من أن يقوم المفسر الذي يطيل عادة في تفسيره، وذكر وجوه
   الإعراب بالأدلة والبراهين الكثيرة باختصار ما يتناسب والموضع
   الذي يقوم بشرحه.
- أبو البركات الأنباري عالم جليل قام بخدمة القرآن الكريم وأعرب غريبه إعرابا دقيقا بأسلوب سهل وبترتيب مميز بيتعد عن التعقيدات والبينيات.
- قيام أبي البركات الأنباري بذكر الوجه النحوي الأفضل وتخطئة وجه
  آخر ، وإهمال ذكر بعض الأوجه النحوية التي ذكرها غيره ، ونسبة
  الوجه النحوي إلى صاحبه أو المدرسة التي تتبناه ، كل ذلك يجعله ذا
  منهج متفرد، وأمانة علمية راقية ، وذا وصف محايد لا يشوبه التحيز
  والمحاباة.
- كثرة المنتر ك المنصوبات في التوجيه النحوي- وخاصة في القرآن الكريم، يدعو إلى إعادة النظر في كثير من دقائق التضير ، بما يعزز أهمية الدراسات النحوية لمعرفة أوجه التفسير المختلفة للقرآن الكريم، واستمرار التحدى الإلهى القائم على مدى العصور.

#### الهوامش

- (١) الخولي ، عبد الله ، قواعد التوجيه في النحو العربي ، رسالة علمية ، جامعة القاهرة ، كلية دار العلوم ، قسم النحو والصرف والعروض ، ١٩٩٧م ، ص٨.
- (٢) الأنباري، أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ، نزهة الألباء في طبقات الألباء ، تحقيق: د. إير اهيم السامرائي ، مكتبة المنار، الأردن – الزرقاء ، ط٣ ، ١٤٠٥هـــ ــ ١٩٨٥م ، ص ٣٠١، ٣٠١.
- (٣) السبكي ، عبدالوهاب بن على ، طبقات الشاقعية الكبرى ،
   تحقيق: محمود الطناحي ، عبد الفتاح محمد الحلو ، لاط ، لات ، ج٧ ، ص ١٥٥٠.
- (٤) نظر: السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر ، يغية الوعاة في طبقات اللغوبين والتحاة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة المصرية، صيدا بيروت ، ٢٠٠٣م ، ج٢ ، ص٨٦ ، و: القفطي ، جمال الدين على بن يوسف ، إتباه الرواة على أثياه التحاة ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط١، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٩٨٦م ، ج٢ ، ص١٦٦ ، والأتباري ، الإصاف في مسئل الخلاف بين التحويين البصريين والكوفيين، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية الطباعة والنشر ، صيدا- بيروت ، ١٤١٤ هـ ١٩٩٩م ، ج١ ، ص٣-٥.
- (٥) انظر: الأتباري، نزهة الأباء في طبقات الأنباء، ج١، ص٥،
   و: البيان في غريب إعراب القرآن، تحقيق: طه عبد الحميد طه،
   مراجعة: مصطفى المقا، الهيئة المصرية العامة تلكتاب،
   ١٤٠٠هــ ١٩٨٠م، ج١، ص٥.

- (٦) انظر ترجمة أبي البركات الأنباري في: ابن العماد ، عبد الحي بن أحمد ، شفرات الذهب في أخبار من ذهب ، طبعة مكتبة القدسي ، ١٣٥٠هـ ، ج٤ ، ص١٥٥ ، و: الكتبي ، ابن شاكر ، فوات الوفيات ، طبعة بولاق ، ١٨٧هـ ، ج١ ، ص٣٥٠ ، فوات الوفيات ، طبعة بولاق ، ١٨٧هـ ، ج١ ، ص٣٥٠ ، فوات للوغيان ، أحمد بن ايراهيم ، وفيات الأعيان ، المطبعة الميمنية بمصر ، ١٣١٠هـ ، ج١ ، ص٢٧٩ ، وانظر: التعليق رقم (٤).
  - (٧) سورة البقرة: الآية ١٨٥.
  - (٨) الأنباري ، البيان ، ج١ ، ص١٤٤، ١٤٥.
    - (٩) سورة البقرة : الآية ٢٤٥.
- (۱۰) الأنباري ، للبيان ، ج۱ ، ص۱۲۶ ، و (فيضاعةُ) بالنصب قراءة ابن كثير وعاصم ، وقرأ نافع وحمزة والكسائي (فيضاعهُ) بالرفع. لنظر: ابن مجاهد ، السبعة في القراءات ، تحقيق: شوقي ضيف ، دار المعارف ، ط۲ ، مصر ، لات ، ص٠٨٥.
  - (١١) سورة المائدة : الآية ٣٨.
  - (١٢) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص٢٩١.
    - (١٣) سورة النساء: الآية ١٧٠.
    - (١٤) نفس السورة: الآية ١٧١.
- (١٥) الببت للشاعر أحيحة بن الجُلاح ، يخاطب نخلة ، انظر: العيني ، بدر الدين محمود بن أحمد ، المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية، مطبوع مع خزانة الأدب، دار صادر ، بيروت ، لات ، ج٤ ، ص٣٦.

- (۱٦) البیت من شواهد سیبویه ، وهو الشاعر عمر بن أبي ربیعة ، انظر: سیبویه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتلب ، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، دار الجیل میبروت، ط۱، لات، ج۱، ص۲۸۳.
  - (۱۷) الأتباري ، البيان ، ج۱ ، ص ۱۷۸ ، ۲۷۹.
    - (١٨) سورة يونس : الآية ٧١.
- (۱۹) البيت المراعي النميري عبيد بن حصين ، ويمتشهد به في العطف بالولو حيث عطف عاملا محذوفاً قد بقي معموله ، والتقدير: وزججن الحواجب: دققتها وزهجن الحواجب: دقتها وأخذ الشعر من أطرافها حتى تصير مقوسة حمنة. انظر: ابن عقبل، شرح ابن عقبل على الفية ابن مالك ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتب دار التراث، القاهرة ، ۱٤١٩هـ ۱۹۹۸م ، ج٣ ، ص٢٤٢٠.
- (۲۰) البیت من مقطوعة لخالد بن الطیفان بذکر فیها مولی له ، انظر: ابن جنی ، أبو الفتح عثمان ، الخصائص ، تحقیق: محمد علی النجار ، الهیئة المصریة العامة الكتاب ، ط۳ ، ۱٤۱۲هـــ ـــ ۱۹۸۲م ، ج۲ ، ص ۳۵۱.
  - (۲۱) الأتباري، البيان، ج١، ص١١٤، ١١٨.
    - (٢٢) سورة الحج: الآية ٢٣.
    - (٢٣) سورة الواقعة : الآية ٢٢.
- (٢٤) الأنباري ، البيان ، ج٢ ، ص ١٧٧ ، وقراءة الجر في (الؤلا) قراءة ابن عامر وأبي عمرو وحمزة والكسائي ، وقراءة النصب لذافع وعاصم. انظر: ابن مجاهد ، السبعة في القراءات ، ص ٤٣٥.
  - (٢٥) سورة للقصص : الآية ٢٥.

- (۲۲) البیت من شواهد سیبویه ، وقد نسبه إلى كعب بن جعیل ، واستشهد به على حمل (غد) على موضع (الیوم) لأن معنى تلاقینا من الیوم: تلاقینا الیوم. انظر: سیبویه ، الكتلب ، تحقیق:عبد السلام محمد هارون، ج۱ ، ص۱۸.
  - (۲۷) الأنباري ، البيان ، ج۲ ، ص ۲۳۳ ، ۲۳۶.
    - (٢٨) سورة الأنعام: الآية ١٥٤.
    - (۲۹) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص٣٥٠.
      - (٣٠) سورة الأنعام : الآية ١١٤.
    - (٣١) الأتباري، البيان، ج١، ص٣٣٦.
      - (٣٢) سورة البقرة : الآية ٣٥.
- (٣٣) ابن كيسان: هو محمد بن أحمد بن إيراهيم بن كيسان أبو الحسن النحوي (٣٠ ٣٧هـ). انظر: السيوطي، بغية الوعاة، ج١، ص١٨٠.
  - (٣٤) الأنباري، البيان، ج١، ص٧٥.
    - (٣٥) سورة النط : الآية ٧٣.
- (٣٦) أبو علي الفارسي: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان، أخذ عن الزجاج وابن السراج ، وكان متهما بالاعتزال، (ت٧٧هـ). انظر: السيوطي، بغية الوعاة، ج1 ، ص ٩٦.
  - (۳۷) الأنباري ، البيان ، ج٢ ، ص ٨١.
    - (٣٨) سورة الإسراء: الآية ٣٧.
      - (٣٩) انظر: التعليق (٣٦).
  - (٤٠) الأتباري ، البيان ، ج٢ ، ص٩٠.
    - (٤١) سورة طه: الآية ١٣١.
- (٢٢) الفراء: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي (ت٧٠٧هـ) ، صاحب معاني القرآن ، وكان أبرع الكوفيين وأعلمهم ، انظر: القفطي ، إنباه الرواة ، ج٤ ، ص٧.

(٤٣) الأنباري، البيان، ج٢، ص١٥٥.

(٤٤) سورة الحج: الآية ٧٨.

(٤٥) الأنباري، البيان، ج٢، ص١٧٩.

(٤٦) سورة الشعراء: الآية ٢٠٩.

(٤٧) الرجاج: أبو إسحاق إبراهيم بن السري (١٥٠ ٣١هـ) ، صاحب معاني القرآن وإعرابه ، كان من أهل الفضل والدين ولم مصنفات في الأنب، انظر: القفطي، إنهاه الرواة، ج١، ص١٩٤٠.

(٤٨) الكسائي: الإمام على بن حمزة بن عبد الله بن عثمان أبو الحسن أحد القراء السبعة ، وإمام الكوفيين في النحو واللغة (ت ١٨٢ هــ) وفيه خلاف. انظر:السيوطي، بغية الوعاة، ج٢، م ١٦٢٠٠.

(٤٩) الأثباري ، البيان ، ج٢ ، ص٢١٧.

(٥٠) سورة الدخان: الآية٥.

(٥١) المبرد: أبو العباس محمد بن يزيد (ت٢٥٠هـ) ، صاحب المقتضب والكامل في اللغة والأدب ، انظر: القفطي ، إتباه الرواة ، ج٣ ، ص ٢٤١.

(٥٢) الأنباري ، البيان ، ج٢ ، ص٣٥٧.

(٥٣) سورة النط : الآية ٧٠.

(٥٤) الأتباري ، البيان ، ج٢ ، ص٨٠.

(٥٥) سورة الكهف: الآية٩٦.

(٥٦) الأتباري، البيان، ج١، ص١١٦.

(٥٧) سورة البقرة: الآية ٥٥.

(٥٨) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص٨٣٠

(٥٩) سورة البقرة: الآية ٢٣٥.

 (٦٠) البيت للمتلمس جرير بن عبد المسيح الضبعي ، وهو من شواهد سيبويه ، انظر: سيبويه ، الكتاب ، ج١ ، ص٣٨ ، وفيه (الحب) مكان (البر).

- (٦١) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص١٦١ ، ١٦٢.
  - (٦٢) سورة آل عمران : الآية ١٩٥٠.
  - (٦٣) الأنباري ، البيان ، ج١ ، ص٧٣٧.
    - (٦٤) سورة الكهف: الآية ١٢.
  - (٦٥) الأتباري ، البيان ، ج٢ ، ص١٠١.
    - (٦٦) سورة مريم: الآية ٤.
  - (۲۷) الأنباري ، البيان ، ج٢ ، ص١١٩.
    - (٦٨) سورة البقرة : الآية ٨٤.
    - (٦٩) سورة غافر : الآية ٦٩.
    - (۷۰) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص٨٠.
      - (٧١) سورة البقرة: الآية ٥١.
  - (۷۲) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص٨٢.
    - (٧٣) سورة البقرة: الآية ١٣٠.
  - (٧٤) الأنباري ، البيان ، ج١ ، ص١٢٣٠
    - (٧٥) سورة آل عمران : الآية · ٥٠
  - (٧٦) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص٧٠٠.
    - (٧٧) سورة الأعراف: الآية ١٦٠.
  - (۷۸) الأنباري، البيان، ج١، ص٣٧٦.
    - (٧٩) سورة إيراهيم: الآية ٤٤٠.
    - (۸۰) الأتبارى ، البيان ، ج٢ ، ص ٦١.
      - (٨١) سورة الحجر: الآية ١٨.
    - (۸۲) الأنباري ، البيان ، ج۲ ، ص٦٦.

(٨٣) سورة النحل: الآية ٨٣.

(٨٤) الأنباري ، البيان ، ج٢ ، ص ٨٥.

(٨٥) سورة الإسراء: الآية ٩٠.

(٨٦) الأتباري، البيان، ج٢، ص٩٦.

(۸۷) سورة الكهف: الآية ۲۰.

(٨٨) سورة يوسف: الآية ٥٦.

(۸۹) الأتبارى ، البيان ، ج٢ ، ص٦٠٠.

(٩٠) سورة لقمان : الآية ٣٣.

(٩١) الأنباري، البيان، ج٢، ص٢٥٧.

(٩٢) سورة سبأ : الآية ١٣.

(٩٣) الأنباري، البيان، ج٢، ص٢٧٧.

(٩٤) سورة طه : الآية ٥٨.

(٩٥) الأنباري، البيان، ج٢، ص١٤٣.

(٩٦) سورة النساء : الآية ٧٩.

(۹۷) الأنباري ، البيان ، ج١ ، ص ٢٦١.

(٩٨) العكبري ، أبو البقاء عبد الله بن الحسين ، التبيان في إعراب .
 القرآن ، دار الفكر ، ط١، ١٤١٨هــ ١٩٩٧م ، ج١ ، ص٢٨٧.

(٩٩) الأندلسي ، أبو حيان محمد بن يوسف ، البحر المحيط ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود و آخرين، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، ٢٠٠١م ، ج٣ ، ص ٣١٤.

(١٠٠) سورة آل عمران : الآية ٣٠.

(١٠١) الأنباري ، البيان ، ج١ ، ص١٩٩.

(١٠٢) سورة آل عمر أن : الآبة ٢٥.

(١٠٣) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص٢٠٠٠

(١٠٤) سورة المائدة : الآية٥.

(١٠٥) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص٢٤٨.

(١٠٦) سورة المائدة : الآية ٤٩.

(۱۰۷) الأنباري ، البيان ، ج١ ، ص٢٩٥.

(١٠٨) سورة الأتعام: الآية ١٠٠٠.

(۱۰۹) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص٣٣٣.

(۱۱۰) لنظر على سبيل المثال: الأنباري ، البيان ، ج ۱ ، ص ٣٣٦ ، اهم، ١٥٦ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ٢٧٠ . ١٤١ ، ١١٦ .

(١١١) سورة البقرة : الآية ٨٣.

(۱۱۲) الأنباري ، الييان ، ج۱ ، ص۱۰۲.

(١١٣) سورة للنحل : الآية ١٦.

(١١٤) الأنباري ، البيان ، ج٢ ، ص٧٦.

(١١٥) سورة يونس: الآية ٢٣.

(١١٦) الأنباري ، البيان ، ج١ ، ص٢٠٥ ، ٤١٠ ، وقرأ حفص (متاعَ الحياة) بالنصب ، ورفعها الباقون ، وانظر تفصيل القراءات والأوجه النحوية للآية في: الحلبي ، طاهر بن غلبون المقرئ ، التذكرة في القراءات الثمان ، تحقيق: أيمن رشدي السويدي ، مكتبة التوعية الاسلامية ، مصر ، لات ، ج٢ ، ٣٦٤.

(١١٧) سورة الأتعام: الآية ١٤٢.

(١١٨) هذا هو الوجه الثاني.

(١١٩) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص٥٤٥.

(١٢٠) سورة البقرة : الآية ١٦٨.

(۱۲۱) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص١٣٦.

(١٢٢) سورة البقرة : الآية ١٢٦.

(۱۲۳) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص١٢٢.

(١٢٤) سورة الأعراف : الآية ٣.

(۱۲۵) الأتباري ، البيان ، ج۱ ، ص ٣٤٥.

(١٢٦) سورة الذاريات : الآية ١٧.

(۱۲۷) الأنباري ، للبيان ، ج۲ ، ص۳۸۹ ، والوجه الثالث أن يكون خبر كان ، والتقدير : كان هجو عهم من الليل الليلاً.

(١٢٨) سورة الأتعام : الآية ٩٦.

(۱۲۹) الأتباري ، البيان ، ج۱ ، ص٣٣٢.

(١٣٠) العكبري ، التبيان ، ج١ ، ص٣٩٠.

(١٣١) الأنداسي ، البحر المحيط ، ج٤ ، ص١٩٠.

(١٣٢) سورة الإسراء : الآية ٣٧.

(۱۳۳) الأتباري ، للبيان ، ج٢ ، ص ٩٠ ، وقراءة فتح الراء من (مرحاً) قراءة الجمهور ، وقرأ يعقوب والضحاك ويحيى بن يعمر بالكسر. انظر: الزجاح، أبو إسحاق إبراهيم بن السري ، معلى القرآن وإعرابه ، شرح وتحقيق: عبد الجليل عبده شابي ، دار الحديث ، القاهرة ، ١٩٩٤م ، ج٣ ، ص ٢٤٠.

(١٣٤) سورة مريم: الآية ٦٣.

(۱۳۵) الأتباري ، البيان ، ج٢ ، ص١٣٠.

(١٣٦) سورة الكيف : الآية٧.

(١٣٧) الأتباري ، البيان ، ج٢ ، ص١٠٠٠.

(١٣٨) سورة الكيف : الآية ٨٦.

(۱۳۹) الأنباري ، البيان ، ج٢ ، ص١١٥.

(١٤٠) سورة آل عمران : الآية ١٥٤.

(۱٤۱) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص٢٢٦.

(١٤٢) سورة البقرة : الآية ٢٤٠.

(١٤٣) الأنباري ، البيان ، ج١ ، ص١٦٣.

(١٤٤) ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج٢، ص٢٤٤.

(120) الصيمري، أبو محمد عبد الله بن على بن إسحاق، التبصرة والتذكرة ، تحقيق: فتحي أحمد مصطفى على الدين، مركز البحث العلمي والتراث الإسلامي ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة، ط.ا ، ١٩٨٧هـ ١٩٨٠م ج ١، ١٩٩٠م

(١٤٦) المصدر السابق ، ج١ ، ص ٢٠٠٠.

(١٤٧) سورة النساء : الآية ٢٤.

(١٤٨) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص٢٥٠.

(۱٤۹) الدرویش ، محیی الدین ، إعراب القرآن الکریم وبیانه ، دار الیمامهٔ ودار ابن کثیر سوریهٔ، ط۱۹۱۹هــــ۱۹۹۹م، ج۲،مص۳.

(١٥٠) سورة الأنعام : الآية ٣٣.

(١٥١) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص٣٢٥.

(١٥٢) سورة الأعراف : الآية٥٥.

(١٥٣) الأنباري ، البيان ، ج١ ، ص٣٦٥ ، وانظر أيضاً: ص٣٨٢.

(١٥٤) سورة للفرقان : الآية ٤١.

(١٥٥) للبيت لكثير عزة ، وهو بتمامه:

لقد كنب الواشون ما بُحث عندهم بليلى ولا أرسلتهم برسول انظر: كثير عزة ، ديوان كثير عزة ، تحقيق تقدي مايو ، دار الحيل ، بيروت ، ط١ ، ١٩٩٥م ، ص ٢٧٨ ، وفيه (رسيل) مكان (رسول).

(١٥٦) الأتباري ، البيان ، ج٢ ، ص٢٠٥ ، ٢٠٦.

(١٥٧) سورة البقرة : الآية ٢٦.

(١٥٨) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص١٧.

(١٥٩) سورة النساء : الآية٦.

(١٦٠) الأنباري ، البيان ، ج١ ، ص٢٤٣.

(١٦١) سورة النساء : الآية ٦٩.

(١٦٢) الأنباري ، البيان ، ج١ ، ص٢٥٨.

(١٦٣) سورة هود : الآية ٦٤.

(١٦٤) الأتباري ، البيان ، ج٢ ، ص١٩.

(١٦٥) الأنداسي ، البحر المحيط ، ج١ ، ص٢٦٩.

(١٦٦) الزمخشري ، محمود بن عمر ، الكشاف عن حقائق غوامض

التنزيل ، دار الكتاب العربي ، ط٣ ، ١٩٧٨م ، ج١ ، ص١٢٢.

(١٦٧) سورة البقرة : الآية ١٦٥.

(١٦٨) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص١٣٣٠.

(١٦٩) سورة إيراهيم : الآية ٢٣.

(١٧٠) الأتباري ، البيان ، ج٢ ، ص٥٠.

(١٧١) سورة النساء : الآية ١٣٥.

(۱۷۲) الأنباري ، البيان ، ج١ ، ص ٢٦٩.

(١٧٣) سورة آل عمران : الآية ٤٩.

(١٧٤) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص٢٠٤.

(١٧٥) سورة طه : الآية ٦٤.

(١٧٦) الأتباري ، البيان ، ج٢ ، ص١٤٧.

(١٧٧) سورة النساء : الآية ١٤٣٠.

(١٧٨) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص ٢٧١.

(١٧٩) سورة الأحزاب: الآية ١٩.

(١٨٠) الأتباري ، البيان ، ج٢ ، ص٢٦٦.

(١٨١) سورة الأحزاب: الآية ٦١.

(۱۸۲) الأتباري ، البيان ، ج٢ ، ص٢٧٢ ، ٢٧٣.

(١٨٣) سورة البقرة : الآية ٩٠١.

(١٨٤) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص١١٨.

(١٨٥) العكبري ، التبيان ، ج١ ، ص٨٩.

(١٨٧) سورة البقرة : الآية ١٦٧.

(۱۸۸) الأنباري ، البيان ، ج١ ، ص ١٣٥.

(۱۸۹) انظر معنى الآية وتوجيهاتها النحوية في: الطبطبائي ، د.عبد المحسن أحمد ، قعل الرؤية ومقعوله في القرآن الكريم ، مجلة كلية دار العلوم ، العدد(٤٠) ، ٢٠٠٦م ، ص ٢٤١ ، ٢٤٢.

(١٩٠) سورة طه : الآية ٢٩.

(١٩١) للبيت غير معروف القاتل، وقد تقدم في:الأنباري ، البيلق، ج١ ، ص١٣٨.

(١٩٢) الأتباري ، البيان ، ج٢ ، ص ١٤١.

(١٩٣) سورة البقرة : الآية ٩٤.

(١٩٤) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص ١١٠.

(١٩٥) سورة للبقرة : الآية ١٣٣.

(١٩٦) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص ١٢٤.

(١٩٧) سورة آل عمران : الآية ١٩.

(۱۹۸) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص ١٩٥.

(١٩٩) سورة الإسراء : الآية ٧٨.

(٢٠٠) الأنباري ، البيان ، ج٢ ، ص ٩٠.

(٢٠١) سورة الإسراء : الآية ٢٠١.

(۲۰۲) الأتباري ، البيان ، ج۲ ، ص ۹۷.

(٢٠٣) سورة الفرقان : الآية ٣٧.

(۲۰٤) الأتباري ، البيان ، ج۲ ، ص ۲۰٤.

(٢٠٥) سورة الأحزاب : الآبة ٥٠.

(٢٠٦) الأنباري ، البيان ، ج٢ ، ص ٢٧١.

(٢٠٧) سورة الزخرف : الآية ٣٥.

(۲۰۸) الأنباري ، البيان ، ج٢ ، ص ٣٥٣.

(٢٠٩) سورة للبقرة : الآية ٢٩.

(٢١٠) سورة الأعراف : الآية ١٥٥.

(۲۱۱) الأنباري ، البيان ، ج١ ، ص ٦٨.

(٢١٢) سورة طه : الآية ٢٢.

(٢١٣) الأنباري ، البيان ، ج٢ ، ص ١٤١.

(٢١٤) الشيخلي ، بهجت عبد الواحد ، بلاغة القرآن الكريم في الإعجاز إعراباً وتفسيراً بإيجاز، مكتبة دنديس ، عمّان ، ط١ ، ٢٠٠١م ، ج٦ ، ص٢١٦.

(٢١٥) سورة السجدة : الآية٧.

(٢١٦) قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي وخلف والحسن والأعش بفتح اللام فعلا ماضيا ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وغيرهم (خُلَقه) ، بسكون اللام ونصبه على المصدر ، أو على البدل من (كل شيء) أو هو مفعول ثان لــ(أحسن). انظر: الخطيب ، د.عبد اللطيف ، معجم القراءات ، دار سعد الدين ، دمشق ، ط1 ، ٢٠٠٧م ، ج٧ ، ص٢٧٢.

(٢١٧) الأنباري ، البيان ، ج٢ ، ص ٢٥٨.

(٢١٨) سورة الذاريات : الآية ٢٠.

(٢١٩) الأنباري ، البيلان ، ج٢ ، ص ٣٩١ ، ولنظر: ص٢٠ ، ٢١ ، وفيهما قال: " أن يكون منصوباً بقالوا ، كما يقال : قلت خيراً ، وقلت شعراً".

(٢٢٠) سورة البقرة : الأية ٤٨.

- (٢٢١) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص ٨١.
  - (٢٢٢) سورة النساء : الآية ٩٦.
- (٢٢٣) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص ٢٦٥.
  - (٢٢٤) سورة الأنعام : الآية ٢٦.
- (٢٢٠) قراءة الجمهور بالجر ، وهو صفة لله عز وجل ، وقرأ الحسن والأعمش وقتادة بالنصب الخطيب، معجم القراءات، ج٧،ص ٤٤٩.
  - (۲۲٦) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص ٣٢٥.
    - (٢٢٧) سورة الأعراف : الآية ١٤٣.
  - (۲۲۸) الأنباري ، البيان ، ج١ ، ص ٣٧٤.
    - (٢٢٩) سورة الدخان : الآية ٥٦ ، ٥٧.
  - (۲۳۰) الأتباري ، البيان ، ج۲ ، ص ٣٦٢.
- (٢٣١) انظر على سبيل المثال: المصدر السابق ج١ ، ص٤٠٥ ، ج٢ ،
  - ص ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۵۰.
  - (٢٣٢) سورة آل عمران : الآية ٦٠٦.
  - (٢٣٣) الأنباري ، البيان ، ج١، ص ٢١٤.
    - (٢٣٤) سورة الأعراف : الآية ١٣٧.
  - (۲۳۰) الأنباري ، البيان ، ج١ ، ص ٣٧٢.
    - (٢٣٦) سورة يونس : الآية ٤٥.
  - (٢٣٧) الأنباري ، البيان ، ج١ ، ص ٤١٤ ، ٤١٤.
    - (٢٣٨) سورة مريم: الآية ١٦.
  - (٢٣٩) الأنباري ، البيان ، ج٢ ، ص ١٢١ ، ١٢٢.
    - (٢٤٠) سورة البقرة : الآية ١١٨.
      - (٢٤١) أي: قولاً مثل قولهم.
    - (٢٤٢) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص ١٢٠.
      - (٢٤٣) سورة الأحزاب : الآية ٤.

(٢٤٤) الأتباري ، البيان ، ج٢ ، ص ٢٦٤.

(٢٤٥) سورة النحل: الآية ٨.

(٢٤٦) الأتبارى ، البيان ، ج٢ ، ص ٧٦.

(٢٤٧) سورة آل عمران : الآية ٨٥.

(٢٤٨) هذا كثير عند العرب، ومنه قول كثير:

## لمية موحشاً طلل يلوح كأته خلل

انظر: سيبويه ، الكتاب ، ج٢ ، ص١٢٣.

(٢٤٩) الأنباري ، البيان ، ج١ ، ص ٢١١.

(٢٥٠) سورة النساء : الآية ١٥٧.

(٢٥١) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص ٢٧٣.

(٢٥٢) سورة يونس : الآية٦٣.

(٢٥٣) الأنباري ، البيان ، ج١ ، ص ٤١٦.

(٢٥٤) سورة سبأ : الآية ٤٨.

(٢٥٥) الرفع قراءة الجمهور ، وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي إسحاق وأبو حيوة وغيرهم بالنصب ، وقرئ أيضاً بالجر على أنه صفة لقوله: (إلا على الله). لنظر: الخطيب، معجم القراءات، ج٧، ص ٣٩٧.

(۲۵٦) الأتباري ، البيان ، ۲۱ ، ص ۲۸۳.

(٢٥٧) سورة ق : الآية ٤٤.

(۲۰۸) الأتباري ، البيان ، ج٢ ، ص ٣٨٨.

(٢٥٩) سورة الأنعام : الآية٧٣.

(٢٦٠) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص ٣٢٧.

(٢٦١) سورة البقرة : الآية ١١٤.

(٢٦٢) سورة البروج : الأيتان٤ ، ٥.

(٢٦٣) سورة الأنبياء : الآية ٣١.

(٢٦٤) سورة النساء : الآية ١٧٦.

(٢٦٥) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص١١٩.

(٢٦٦) سورة النساء : الآية ٢٤.

(٢٦٧) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص ٢٤٩ ، ٢٥٠.

(٢٦٨) سورة مريم : الآية ٢٦.

(٢٦٩) الأتباري ، البيان ، ج٢ ، ص ١٢٨.

(٢٧٠) سورة الكهف : الآية ٢٠.

(۲۷۱) قرأ لبن كثير ولين علمر ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب (ثلاثمائة) بالتتوين ، وقرأ حمزة والكسائي وغيرهما بحنف التتوين. انظر: الخطيب، معهم القراءات، ج٥، ص١٨٦، ١٨٦،

(۲۷۲) الأنباري ، البيان ، ج٢ ، ص ١٠٦.

(۲۷۳) الأنصاري ، لين هشام ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، تحقيق: د.عبد اللطيف محمد الخطيب ، المجلس الوطني الثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، ط۱ ، ۲۰۰۲م ، ج۰ ، ص ۲۷۹ ، ونظر: الرضي، رضي الدين محمد بن الحسن الأسترلباذي، شرح كافية ابن الحليب، تحقيق: إميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط۱، ۱۶۱۹هـ۱۹۹۸م، ج۲، ص۲۱۳.

(۲۷۴) الفراء ، أبو زكريا يحيى بن زياد ، معالى القرآن ، تحقيق: محمد على النجار ، دار السرور ، لات ، ج۲ ، ص١٣٨.

(۲۷۰) البیت المعتدرة بن شداد ، وقد نکره الفراء والزجاج ، لنظر: التعلیقین (۲۷۶) و (۲۷۲).

(۲۷۲) الزجاج، أبو أسحاق إيراهيم بن السري، معلقي القرآن وإعرابه، شرح وتحقيق: عبد الجليل عبده شلبي ، دار الحديث ، القاهرة ، ۱۹۹٤م ، ج۲ ، ص۲۷۸ ، ۲۷۸.

(٢٧٧) سورة الأتعام: الآية ١٤٠٠.

(۲۷۸) الأتباري، البيان، ج١، ص٥٤٥.

(۲۷۹) العكبري ، التبيان ، ج١ ، ص ٢٠٦.

(٢٨٠) سورة السجدة : الآية ٦٦.

(٢٨١) الأنباري ، البيان ، ج٢ ، ص٢٥٩.

(٢٨٢) سورة الأحقاف : ١٤.

(۲۸۳) الأتباري ، البيان ، ج٢ ، ص٣٦٩.

(٢٨٤) سورة الحجرات : الآية ٨.

(٢٨٥) الأتباري ، البيان ، ج٢ ، ص٣٨٢.

(٢٨٦) سورة ق : الآية ١١.

(٢٨٧) الأتباري ، البيان ، ج٢ ، ص٣٨٥.

(٢٨٨) سورة النازعات : الآية ٢٠.

(٢٨٩) الأتباري ، البيان ، ج٢ ، ص٤٩٣.

(٢٩٠) سورة المائدة : الآية ٨٠.

(٢٩١) الأنباري ، البيان ، ج١ ، ص٣٠٣.

(٢٩٢) سورة الإسراء : الآية ٦١.

(٢٩٣) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص٩٤.

(٢٩٤) سورة طه : الآية ٠٤.

(٢٩٥) الأنباري ، البيان ، ج٢ ، ص١٤٢.

(٢٩٦) سورة النازعات : الآية٥.

(۲۹۷) الأتباري ، البيان ، ج۲ ، ص ٤٩٢.

(٢٩٨) سورة الكهف: الآية ١١.

(٢٩٩) الأنباري ، البيان ، ج٢ ، ص١٠١.

(٣٠٠) سورة نوح : الآية ١٥.

(٣٠١) الأنباري ، البيان ، ج٢ ، ص٢٦٤.

(٣٠٢) سورة الأحزاب: الآية ٣٣٠.

- (٣٠٣) الأتباري ، البيان ، ج٢ ، ص٢٦٩.
  - (٣٠٤) سورة الدخان : الآية١٨.
- (٣٠٥) الأتباري ، البيان ، ج٢ ، ص٣٥٨.
  - (٣٠٦) سورة للبقرة : الآية ١٣٨.
- (۲۰۷) الأنباري ، البيان ، ج١ ، ص١٢٦.
  - (٣٠٨) سورة البقرة : الآية ٦٥.
  - (٣٠٩) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص ٩٠.
    - (٢١٠) سورة البقرة: الآية ٢٢٢.
- (٣١١) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص١٧٥.
  - (٣١٢) سورة الأحزاب : الآية ٧٣.
- (٣١٣) الأتباري ، البيان ، ج٢ ، ص٢٧٣.
  - (٣١٤) سورة الأحقاف : الآية ٢٨.
- (۳۱۰) الأتباري ، البيان ، ج٢ ، ص٣٧٢.
- (٣١٦) انظر على سبيل المثال: الأنباري ، البيان ، ج ١ ، ص ٢٧٧ ، ٣٦٥ النظر على سبيل المثال: ٧٨٧ ، ٣٥٧.
  - (٣١٧) سورة النساء : الآية ٢١.
- (٣١٨) قرأ الجمهور (يورث) بفتح الراء ، وقرأ الحسن والأعمش وغيرهما (يورث) بالكسر. انظر: الخطيب ، معجم القراءلت ، ج٢ ، ص٣١.
  - (٣١٩) الأتباري ، البيان ، ج١ ، ص٥٤٠.
  - (٣٢٠) انظر: العكبري ، التبيان ، ج١ ، ص٢٦٢.
    - (٣٢١) سورة الإسراء، الآية٣.
    - (٣٢٢) الأتباري ، البيان ، ج٢ ، ص٨٦.
      - (٣٢٣) سورة الدخان : الآية٦.
      - (٣٢٤) سورة الأتبياء : الآية ١٠٧٠.

(٣٢٥) الأتباري ، البيان ، ج٢ ، ص٣٥٧.

(٣٢٦) سورة الإنسان : الآيتان∘ ، ٣.

(٣٢٧) الأتباري ، البيان ، ج٢ ، ص٤٨٦. الصادر والراجع

#### بمصدر وبدراجع تائد الفتح عثمان بالأخصاف

- ابن جني ، أبر الفتح عثمان ، الخصائص ، تحقيق: محمد على
   النجار، الهيئة المصرية العامة الكتاب، ط٣ ، ١٤١٦هـ ــ ١٩٨٦م.
- ابن خلكان ، أحمد بن محمد بن إبراهيم ، وفيات الأعيان ، المطبعة المينية بمصر ، ١٣١٠هـ.
- ابن عقیل، شرح این عقیل علی ثلقیة این مالك ، تحقیق: محمد محیی الدین عبد الحمید، مكتب دار التراث، القاهرة ، ۱٤۱۹هـ. ۱۹۹۸م.
- ابن العماد، عبد الحي بن أحمد، شفرات الذهب في أخبار من ذهب ،
   طبعة مكتبة القدسي ، ١٣٥٠هـ..
- ابن مجاهد ، السبعة في القراءات ، تحقيق: شوقي ضيف ، دار المعارف ، ط۲ ، مصر ، لات.
  - الأنباري، أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد:
- ۱- الإتصاف في مسئل الخلاف بين التحويين البصريين والكوفيين ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية الطباعة والنشر ، صيدا- بيروت ، ١٤١٤ هـ ١٩٩٣م.
- ٧- البيان في غريب إعراب القرآن ، تحقيق: طه عبد الحميد طه ،
   مراجعة: مصطفى السقا ، الهيئة المصرية العامة الكتاب ، ١٤٠٠ هـ ٨ ٩٨٠م.
- ٣- نزهة الألباء في طبقات الألباء ، تحقيق: د.ايراهيم السامرائي ،
   مكتبة المنار، الأردن الزرقاء ، ط٣ ، ١٤٠٥ هـ ــ ١٩٨٥م.

- الأندلسي ، أبو حيان محمد بن يوسف ، البحر المحيط ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود و آخرين دار الكتب العامية، بيروت، ط1، ٢٠٠١م.
- الأنصاري ، ابن هشام ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، تحقيق:
   د.عبد اللطيف محمد الخطيب ، المجلس الوطني الثقافة والفنون
   والآداب ، الكويت ، ط1 ، ۲۰۰۲م.
- الحابي ، طاهر بن غلبون المقرئ ، التذكرة في القراءات الثمان ،
   تحقيق:أيمن رشدي السويدي، مكتبة التوعية الإسلامية، مصر، لات.
- الخطيب، د.عبد اللطيف ، معجم القراءات، دار سعد الدين ، دمشق ،
   ط۱ ، ۲۰۰۲م
- الخولي ، عبد الله ، قواعد التوجيه في النحو العربي ، رسالة علمية ،
   جامعة القاهرة ، كلية دار العلوم ، قسم النحو والصرف والعروض ،
   ۱۹۹۷ م ، ص٨.
- الدرویش ، محبی الدین ، إعراب القرآن الکریم وبیاته ، دار الیمامة
   ودار این کثیر ، سوریة ، ط۲ ، ۱۲۱۹هـ۱۹۹۹م.
- الرضى، رضى الدين محمد بن الحسن الأستراباذي، شرح كافية ابن الحله، تحقيق: إميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ، بيروت لينان، ط1، 131هـ 199 ام ، ج٢ ، ص113.
- لزجاج، أبو لسحاق إبراهيم بن السري ، معلني القرآن وإعرابه ،
   شرح وتحقيق:عبد الجليل عبده شلبي، دار الحديث، القاهرة، ١٩٩٤م.
- الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،
   دار الكتاب العربي ، ط۳ ، ۱۹۷۸ م
- السبكي ، عبد الوهاب بن علي ، طبقات الشافعية الكبرى ، تحقيق:
   محمود الطناحي ، عبد الفتاح محمد الحلو ، لاط ، لات.
- سیبویه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تحقیق:عبد السلام
   محمد هارون، دار الجیل، بیروت ، ط۱، لات.

- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر ، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، صيدا – بيروت ، ٢٠٠٣م.
- الشيخلي ، بهجت عبد الواحد ، بلاغة القرآن الكريم في الإعجاز إعراباً وتفسيراً بإيجاز ، مكتبة نندس ، عنان ، ط ١ ، ١٠٠١م.
- الصيمري، أبو محمد عبد الله بن علي بن إسحاق، التبصرة والتنكرة ،
   تحقيق: فتحي أحمد مصطفى علي الدين، مركز البحث العلمي
   والمتراث الإسلامي ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، مكة المكرمة ، ط1، ١٩٩٧.
- الطبطبائي ، د.عبد المحسن أحمد ، فعل الرؤية ومفعوله في القرآن
   الكريم ، مجلة كلية دار العلوم ، العدد (٤٠) ، ٢٠٠١م.
- العكبري ، أبو البقاء عبد الله بن الحسين ، التبيان في إعراب القرآن ،
   دار الفكر ، ط١، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م ، ج١ ، ص٢٨٧.
- العيني ، بدر الدين محمود بن أحمد ، المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية، مطبوع مع خزانة الأدب، دار صادر، بيروت، لات.
- الفراء ، أبو زكريا يحيى بن زياد ، معاتي القرآن ، تحقيق: محمد
   على النجار ، دار العرور ، لات.
- القفطي ، جمال الدين علي بن يوسف، إنباه الرواة على أنباه التحاة،
   تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط١، دار الفكر العربي ، القاهرة ،
   ١٩٨٦ م ، ج٢ ، ص١٦٦ ، ج١ ، ص٣٥٠.
- القيسي ، مكي بن أبي طالب ، مشكل إعراب القرآن ، تحقيق: حاتم
   صالح الضامن، مؤسسة الرمالة، بيروت، ط۲ ، ۲۵،۵ هـ ۱۹۸۶م.
  - الكتبي ، ابن شاكر ، فوات الوفيات ، طبعة بولاق ، ١٢٨٣هـ.
- کثیر عزة ، دیوان کثیر عزة، تحقیق: قدری مایو ، دار الجیل ،
   بیروت ، ط۱ ، ۱۹۹۰م.

#### Abstract

In Koran, accusatives are of overriding importance in regards of studying different grammatical aspects. In his book "Al-Bayan", Al-Anbary carefully studied these grammatical aspects. He cited different grammatical orientations for nouns in the accusative in Koran. He mentioned them in the minute detail, mentioning the most likely aspects. His study is characterized by taking full care of clarifying meaning, presenting evidences and proof confirming what he says. However, he is sometimes brief and laconic. He may ascribe the grammatical orientation to the scholar or the grammatical which adopts it. He might approve of a grammatical aspect, excludes it, or miss it; he might overlook an aspect adopted by others, and does not mention it and sometimes keeps aloof of attributing an orientation to himself.

According to Al-Anabary, there are many reasons for the difference in grammatical aspects for nouns in the accusative in the Holy Koran: the assumption of the omitted might be a reason for that difference, the difference in the recitation or reading of Koran might another reason for the difference in the grammatical aspect, the morphological reason is a third one and the difference in assuming the verb, and also the difference in the recipient of the action.

Some accusatives have participated in many grammatical orientations in the Holy Koran, the most important of which is the participation of circumstantial phrase(the Haal Construction) with others in the grammatical orientation and so also the appositive, the direct object, etc.

# رسم المصحف والخلاف بين القراء رؤيــة لغويــة

د/أبو بكر حسيني (\*)

لقد اشترط علماء القراءات القبول القراءة توافر شروط ثلاثة وهي: العربية والرسم والسند، قال ابن الجزري: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصلحف العماقية ولو احتمالا، وصح سندها – فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إتكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها، سواء كاتت عن الائمة المبيعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى الختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعفة أو شاذة أو باطلة، سواء كاتت عن السجعة أم عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف.

ويراد بالمصاحف العثمانية المصاحف التي كتبت في عهد الخليفة عثمان (﴿ وَبَالِثُمْ وَنَلْكُ عَنْما كَثَرَ الاختلاف في عهده، حتى وصل الأمر إلى الاقتتال، وتكفير بعض المسلمين بعضا، فبلغ ذلك عثمان، فخطب في الناس قائلا: أنتم عندي تختلفون، فمن نأى عني من الأمصار أشد اختلاقا (٢). وروى الإمام البخاري في صحيحه " أن حنيفة بن اليمان قدم على عثمان (﴿ وَكَانَ يَعَارَيُ أَهِلُ الشَّامِ فِي فَتَحَ لِرَمِينَية ( وَلَاربيجان ( ) مع أهل العراق، فأفرع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة اعتمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود

 <sup>(\*)</sup> أستاذ محاضر بقسم اللغة العربية وآدابها كلية الأداب، جامعة ورقلة - الجزائـــر.

والنصارى، فأرسل عثمان (﴿) إلى حفسة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان المرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن، فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، فغطوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحف أن يحرق (هأ).

إن المقصود برسم المصاحف العثمانية خط المصاحف التي كتبها الصحابة رضوان الله عليهم في عهد الخليفة عثمان (﴿ )، وانعقد إجماعهم عليها، وأنفذها عثمان إلى الأمصار الإسلامية (أ). ويعرفه الزرقاني قائلا: "رسم المصحف يراد به الوضع الذي ارتضاه عثمان (﴿ ) في كتابة كلمات القرآن وحروفه ((\*)، ويعد رسم المصحف ركنا أساسيا من أركان القراءة الصحيحة المقبولة.

الرسم قسمان: قياسي واصطلاحي، فالقياسي هو كتابة اللفظ بحروف الهجاء مع مراعاة الابتداء به والوقف عليه، وقد وضع النحاة لذلك أصولا وقواعد. أما الرسم الاصطلاحي ويسمى أيضا التوقيفي فهو ما خالف فيه رسم المصحف العثماني أصول الرسم القياسي<sup>(م)</sup>، وهذه الخلافات محصورة في جملة من المسائل سيأتي بيانها.

#### خصائص الرسم العثماني:

لرسم المصحف الذي ارتضاه الصحابة في عهد الخليفة عثمان (﴿ الله عَمَانُ (﴿ الله المسمى (الرسم العثماني) خصائص عديدة، نجملها فيما يلي (١):

- الرسم العثماني منقول إلينا خلفا عن سلف، كما كتبه الصحابة من غير زيادة ولا نقصان، عدا نظامي الشكل والنقط المستحدثين في عهدد أبي الأسود الدؤلي (ت: ١٩٥هـ) ونصر بن عاصم (ت: ٩٩هـ)،
   هـ)، والخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: ١٧٥هـ).
- ٢- شكل مختلف القراءات ونقطها خاضع الأدواع الأداءات المتلقاة عن الرسول (編).
- ٣- إن رسم المصحف يحتمل جميع القراءات المتواترة عن الرسول
   (ﷺ)، والقراءة المخالفة الرسم تعد عائد العلماء شاذة.
- 3- اختصاص الرسم العثماني بقواعد الرسم السنة، وهي: الحنف، والزيادة، والهمز، والبدل، والوصل، والفصل. وما فيه قرامتان فكتب على إحداهما.

#### خصائص الرسم والخلاف بين القراع:

إذا تأملنا مواضع الخلاف وجدنا أن مسالة رسم المصحف تشكل فيها ظاهرة حقيقة بالدراسة، فكل أشكال الخلاف استوعبها الرسم -كما أسلفنا-كما أن أوجه الأداء نتشكل رسما بجملة من الآليات، منها:

- الحنف والإثبات.
- رسم هاء التأنيث.
- الوصل والفصل.
- الإعجام والحركات: وإن لم تكن من قواعد الرسم؛ لأنها متأخرة قياسا بتاريخ كتابة المصحف الإمام والمصاحف المستنسخة منه.

ومن خلال هذه الآليات وغيرها نتتوع أداءات للقراء، ولين كان للقيد في الخلاف بالرولية لا بالرسم.

## ١-الحنف والإثبات:

من صور الخلاف في ذلك:

قوله تعالى: ﴿ وَمَاكَ يَوْمُ الدَّينَ ﴾ (الفاتحة: ٤)، قرأ عاصم والكمائي
 (مالك) بإثبات الألف، وقرأ الباقون (ملك) بحنفها (١٠٠).

وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ وَاعْدَا مُوسَى أُرْبِعَيْنَ لَيْلَةَ﴾(البقرة: ٥١)، قرأ أبو عمرو ﴿وَعَدَا) بَحْنُفَ الأَلْفُ، وقرأ الباقون ﴿وَاعَدَا) بِإِنْبَاتُهُا(١٠).

هذا عن حنف الألف وإثباتها رسما وأداء، أما عن إثباتها رسما وخلاقات القراء في إثباتها وحنفها أداء، ففي مثل: (الظنون، والرسول، والسبيل) من سورة الأحزاب، من قوله تعالى: ﴿ويتظنون بالله الظنونا﴾ (الآية: ١٠)، و﴿ويا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا﴾ (الآية: ٢١)، و﴿فأصلونا السبيلا﴾ (الآية: ٢٦)، فقد أجمعت مصاحف الأمصار على إثبات الألف فيها رسما، قال الداني: ولم تختلف مصاحف أهل الأمصار على إثبات الألف في: الظنونا، والرسولا، والسبيلا الآلاء لكن أداءً ففي الحذف والإثبات خلاف قال الشاطبي:

وحتى صحفي قصر وصل الظنون والر رسول السبيل وهو أمي الوقف أمي طبي على على على على على الن القاصح (١٦) في شرحه: " أخبر أن المشار إليهم بحق صحاب (١٠) وهم: ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكمائي وحفص قرعوا: ﴿ويتظنون بالله الظنون﴾، ﴿وأطعنا الرسول﴾، ﴿ فأضلونا السبيل﴾ بالقصر في الرصل، يعني بغير ألف بعد النون واللام، فتعين المباقين القراءة بالمد، أي بإثبات الألف في الوصل، ثم أخبر أن المشار إليهما بالفاء والحاء في قوله: (في حلا) وهما حمزة وأبو عمرو قصرا في الوقف، أي لم يأتيا بالألف؛ فتعين اللباقين الإنيان بألف في الوقف، فصار نافع وابن عامر وشعبة بالألف في

الحالين، وأبو عمرو وحمزة بالقصر في الحالين، وابن كثير والكسائي وخفص بقصر الوصل ومد الوقف ((١٥).

من خلال كلام لبن القاصح يتضح أن نافعا وشعبة ولبن عامر يقرمون بإثبات الألف وصلا ووقفا نبعا للرسم، ولبن كثير وحفص والكسائي يقرمون بإثبات الألف وقفا وحذفها وصلا؛ لجراء للفواصل مجرى للقولفي في نبوت ألف الإطلاق، وأبو عمرو وحمزة يقرآن بحذفها وصلا ووقفا؛ لأنها لا أصل لها<sup>(۱)</sup>.

والحقيقة أن الحذف والإثبات لا يخص الألف فحسب، بل الواو والياء أيضا، ومن أمثلة حذف انواو وإثباتها أداء، الخلاف في قوله تعالى: ﴿إِن الله بِالناس لمرعوف رحيم﴾ (البقرة:١٤٢)، قرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي بحذف الواو التي بعد الهمزة فتصير علمي وزن (فعل) وقرأ الباقون بإثبات الواو، على وزن (فعول) (١٧). هذا من جهة الأداء أما ما تعلق بالرسم فإنه تحذف إحدى الواوين مسن الرسم اجتزاء بإحداهما، وذلك نحو (ولا تلون) و(لا يستون) و(الغاون)، كما تحذف الواو لكتفاء بالضمة في مثل خويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير ﴾ (الإسراء: ١١) و ﴿ يمح الله الباطل ﴾ (الشورى: ٢٤)، ﴿ودع الداع ﴾ (القمر: ٢١)، و﴿ سمون قوله في أن الولو من هذه المواضع وقال أبو عمرو: "ولم تختلف المصاحف في أن الولو من هذه المواضع المومنين ﴾ (أنها منه في التحريم: ﴿وصالح المومنين ﴾ (أنه منين ﴾ (أنه منين ﴾ (أنه ).

ومن أمثلة حنف الياء وإثباتها الخلاف في قوله تعالى: ﴿من يهد الله فهو المهتد﴾ (الكهف:١٧)، قرأ نافع وأبو عمرو بإثبات الياء وصلا وحنفها وقفا، وقرأ اللباقون بحنفها في الحالين<sup>(١١)</sup>، وتسمى هذه الياء بالياء المحنوفة أو الزائدة على الرسم، وهذا الموضع من جملة المواضع التي حنفت فيها للياء لجتزاء بكسر ما قبلها، ومثل: فارهبون، فاتقون، تتبعن، نكيره... وبالمقابل هناك مواضع لتفق القراء على إثبات اللياء فيها، وإن كانت مثل سابقتها في البناء؛ موافقة لرسم المصحف، مثل قوله تعالى: ﴿من يهد الله فهو المهتدي﴾ (الأعراف:١٧٨)، لتفق القراء على إثبات بائه في الحالين موافقة لرسم المصحف. (١٧ مصحف. (٢٠).

## ٢ - رسم هاء التأثيث :

المقصود بهاء التأنيث هي التي تكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء سواء رسمت في المصاحف بالهاء أم بالتاء (٢١)، ويدخل تحتها كل ما ضارعها في اللفظ، مثل: همزة (لمزة)، وقد وردت في القرآن كلمات كثيرة رسمت هاءات تأنيثها تاء مفتوحة على غير قياس، ولختلف القراء في الوقف عليها بالتاء مراعاة للرسم أم بالهاء مراعاة للأصل، ثم إن بعضا منها اختلف القراء في قراءته بين الإفراد والجمع، ويدخل في هذا الإطار إثبات الألف الدالة على الجمع وحذفها.

يقول ابن الجزري في شأن المواضع المختلف فيها: "كل هاء تأنيث رسمت تاء نحو: رحمت ونعمت، وشجرت... على قسمين: قسم اتفقوا على قراءته بالإفراد، وقسم اختلفوا فيه، فالقسم المتفق على الجراده جملته في القرآن أربع عشرة كلمة ... والقسم الذي قُراً بالإفراد والجمع ثمانية أحرف" (٢٠) ه هـ:

- ﴿ كلمت ربك ﴾ في (الأنعام: ١١٥، يونس: ٣٣، ٩٦، غافر: ٦)
  - ﴿ ءایت للسائلین ﴾ فی (یوسف: ۷).
  - ﴿ غيسبت الجب ﴾ في (يوسف : ١٥، ١٠).
    - ﴿ ءايت من ربه ﴾ في (العنكبوت: ٥٠).
      - ﴿ هُو هُمْ فِي الْغُرِفَاتُ ءَلَمُنُونَ ﴾ (سبأ : ٣٧)

- ﴿على بينت منه ﴾ في (فاطر: ٤٠)

~ ﴿ وَمَا تَخْرُجُ مِن تُمْرِتُ ﴾ في (فصلت: ٤٧)

- ﴿كأنه جملت صفر ﴾ في (المرسلات: ٣٣)

فمن ذلك للخلاف في قوله تعالى: ﴿ وَهِم على بينت منه ﴾ (فاطر: ٠٠) قرأ نافع وابن عامر وشعبة والكسائي (بينت) بالألف على الجمع، وقرأ الباقون (بينت) بغير ألف على الإقراد (٢٠٠٠). ومن قرأ بالجمع وقف بالتاء كسائر الجموع، ومن قرأ بالإقراد: فمنهم من وقف بالهاء، وهما ابن كثير وأبو عمرو، ومنهم من وقف بالتاء وهما عض وحمزة (٢٠٠٠).

من هنا يتبين أن رسم هاء التأنيث ناء استوعب أوجه الأداء المختلفة بين الإفراد والجمع، والملاحظ أن كل المواضع المختلف فيها بين الإفراد والجمع مما ينتهي بهاء التأنيث رسمت فيها تاء، ولم نجد موضعا ولحدا مختلف فيه رسمت هاء تأنيثه هاء؛ التعذر استيعاب الرسم أداءات الخلاف.

## ٣- الوصل والقصل:

من مظاهر الرسم التي لها علاقة باختلاف الأداء عند القراء الفصل والوصل، فبعض المواضع حقها أن ترسم موصولة قياسا، لكنها رسمت في المصاحف مقطوعة اصطلاحا، وقد تباينت أداءات القراء في مثل هذه الحالات تبعا للرسم من حيث الوقف والابتداء، من ذلك أن لام الجر وردت في القرآن مفصولة عما بعدها في أربعة مواضع (الكهف: ٩٤) و ومال هذا الرسول القوم (النساء: ٧٨)، و ومال هذا الرسول (المعارج: ٣١). فلاحظ أن اللام مفصولة رسما عما بعدها، والقياس أن تكتب: فما لهولاء، فما للذين....،

قال إبراهيم المارغني: "اعلم أن قطع لام اللجر في مال هؤلاء ونظائره، وإن جاء على الأصل الأول<sup>(٢١)</sup>، لكنه مخالف للأصل الثاني<sup>(٢١٧</sup>) وذلك لأن الأصل الأول في جميع الكلمات هو القطع، إلا أنه قد يعرض لبعض الكلمات ما يصير به الوصل أصلا ثانيا فيه، ككون الكلمة لا تستقل بنفسها كاللام والباء والكاف التي هي من حروف المعنى، فرسم كتّاب المصاحف لام الجر في المواضع الأربعة على الأصل الأول، وهو القطع، ورسموا سائر ما يماثلها من المواضع التي فيها لام الجر على الأصل الثاني وهو الوصل، تتبيها على جواز الوجهين عندهم واستعمال الأمرين في عصرهم (١٨).

وقف أبو عمرو على "قما" دون اللام في المواضع الأربعة، واختلف عن الكسائي، فروي عنه الوقف على "ما" دون اللام كأبي عمرو، وروي عنه الوقف على القدراء على اللام، ويسرى ابن الجسزري أن الصواب جواز الوقف على "ما" أو على "اللام" لجميع القراء، قال: "والمنقق عليه من هذا الفصل جميع ما كتب مفصولا سواء كان اسما أو غيره فإنه يجوز الوقف فيه على الكلمة الأولى والثانية عن جميع القراء"(١٠).

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز الوقف على "ما" أو على "اللام" إلا الحتبار ا....(٢٠) أو الصطرار (٢١) فقط، فإذا وقف على "ما" أو على "اللام" في حالة الاختبار أو الاضطرار، فلا يجوز الابتداء باللام أو بهؤلاء، لما في ذلك من فصل الخسسير عن المبتسدا أو المجرور عسن الجار (٢٣).

هذا نموذج عن علاقة الفصل والوصل في رسم المصحف بالخلاف بين القراء، والنماذج في هذا الشأن عديدة، يرجع إليها في مظانها.

## ٤ - الإعجام و الحركات :

على الرغم من حداثة الإعجام والحركات، أو ما يعرف قديما ينقط الإعراب ونقط الإعجام، قياسا بزمن كتابة المصحف، كما أنهما لا يدخلان ضمن قواعد رسم المصحف كما رأينا- فإن لهما علاقة وطيدة بالصياغة

الشكلية لأداءات القراء، بل يمثلان في كثير من الأحيان محور الخلاف بين القراء .

### أ- الإعجياء :

تكاد تجمع المصادر العربية (٢٠٠) على أن أبا الأسود الدؤلي هو أول من وضع نقاط الإعراب، وأن نصر بن عاصم أول من وضع نقاط الإعراب، وأن نصر بن عاصم أول من وضع نقاط الإعجام، وذلك عندما فشا اللحن في القرآن، وخشي المسلمون تعاظم الأمر وبلوغه حدا لا تحمد عواقبه، قام أبو الأسود بليعاز من ولي الأمر (٢٠٠) بنقط المصحف نقط إعراب، ولما انتشرت وذاعت ظهرت مشكلة أخرى للمسلمين غير العرب خاصة، وهي صعوبة التمبيز بين صور الحروف المتشابهة في الرسم مثل الحاء والخاء، والباء والناء والثاء؛ فكلف نصر بن عاصم لحل هذا الإشكال، فوضع نقط الإعجام. وإن كانت الروابات مضطربة في أمر واضع نقط الإعجام: فمن قائل إنه نصر بن عاصم، وقال آخرون إنه يحيى بن يعمر (ت: قبل ٩٠هـــ)، ويروى أن يحيى بن يعمر نقط مصحف ابن سيرين (ت: أبل ٩٠هـــ)، ويروى أن يحيى بن يعمر عناه مصحف ابن سيرين (ت: أبل بعمر، وأن بحيى أول من نقطها بحيى

إن الذي يعنينا من مسألة الإعجام هو علاقتها بالخلاف بين القراء، وكيف صورت نقط الإعجام أشكال الخلاف، فمن ذلك: الخلاف في قوله تعالى: ﴿وَلِنظَرِ إِلَى المظلم كيف ننشرها ﴾ (البقرة: ٢٥٩): قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو (ننشرها) بالراء، وقرأ الباقون (ننشزها) بالزاي (٢٦).

ومن ذلك أيضا الخلاف في قوله تعالى: ﴿أنسجد لما تأمرنا وزلاهم نفورا﴾ (الفرقان:٦٠). قــرأ حمزة والكسائي (يأمرنا) بياء الغيبة، وقرأ الباقون (تأمرنا) بناء الخطك(٢٠٠). من خلال هذين النموذجين يتضح أن نقط الإعجام (يب تب)، (ريز)، وسوى ذلك - أسهمت في تجسيد صور الخلاف بين القراء، وأن القارئ للقرآن يتمكن من معرفة أوجه القراءة - إلى حد كبير - إذا تحددت له نقط الإعجام، وإن كانت لا تكفي، مع غياب الحركات وغيرها من المحددات، هذا، والقيد الأساسي لا يكون في الرسم - كما أسلفنا - بل بالرواية، فالرسم تجسيد لمعالم الأداء وتحديد لخصائصه.

#### <u>ب- الحركات</u> :

إن الحديث عن الحركات يعود بنا إلى واضع أسمها، وهو أبو الأسود الدؤلي، فقد كانت بوادرها حينما كان يضع اللبنات الأولى لعلم المعربية، قال عوض القوزي: "أما وقد أصبح من المقطوع به أن أوليات النحو كانت على يد أبي الأسود الدؤلي... وهو بالطبع نحو بمثل الطفولة المبكرة لهذا العلم، خال من التعليل والتقعيد، لا يخضع إلا لأسلوب العربية في الكلام... ويبدو لي أن أول خطوة خطاها أبو الأسود في هذا المديل هي (نقط الإعراب (٢٨).

وروى العسقلاني في الإصابة عن أبي العباس المبرد قوله: "أول من وضع العربية ونقط المصحف أبو الأمود (٢٩)، وأورد الداني في كتاب النقط ما نصه: "اختلفت الرواية لدينا فيمن ابتدا بنقط المصاحف من التابعين، فروينا أن المبتدئ بذلك كان أبو الأمود الدؤلي، وذلك أنه أراد أن يعمل كتابا في العربية يقوم الناس به ما فعد من كلامهم؛ إذ كان قد نشأ ذلك في خواص الناس وعوامهم، فقال أرى أن أبتدئ بإعراب القرآن أو لا، فأحضر من يمسك المصحف وأحضر صبغا يخالف لون المداد، وقال الذي يمسك المصحف عليه: إذا فتحت فاي فاجعل نقطة فوق الحرف، وإذا كسرت فاي فاجعل نقطة أمام الحرف، فإن

لتبعث شيئا من هذه الحركات غنة - يعني تتوينا - فلجعل نقطتين، ففعل ذلك حتى أتى على آخر المصحف (١٠٠٠).

واستمر الناس يتعلمون هذه الرموز، وهي نقط الإعراب؛ الدلالة على المحركات، حتى وضع نصر بن عاصم - أو يحيى بن يعمر، على أصبح الرأيين - نقط الإعجام، ثم لما تدلخل على الناس رموز الإعراب برموز الإعجام، وكثرت النقاط على المصحف هجر الناس نقاط الإعراب، واستبدلت بغيرها، فقد ذكر الرواة أن الحجاج بن يوسف (ت-٩٥٠هـ) في ولايته على العراق (٧٤ هـ-٩٥ هـ) أمر نصر بن عاصم، أو يحيى بن يعمر بإعجام حروف المصحف لتمييز الحروف بعضها من بعض (١١)، والظاهر أن الناس قد تشابهت عليهم نقط الإعراب ونقط الإعجام، فأخذوا بيحثون عن طريقة جديدة لبيان الإعراب كبديل عن النقاط (١٤)، وأرجح الأراء (١٤) على أن الخليل المن أحمد هو واضع الرموز الدالة على الحركات، وهي التي تراها اليوم، بدلا من نقاط أبي الأمود.

يقول الداني في المحكم: " الشكل الذي في الكتب من عمل الخليل، وهو مأخوذ من صور الحروف، فالضمة واو صغيرة الصورة في أعلى الحرف؛ لئلا نلتبس بالولو المكتوبة، والكسرة ياء صغيرة تحت الحرف، والفتحة ألف مبطوحة فوق الحرف" (23).

وعلى أية حال، فرموز الحركات ( \_، \_، \_، \_، \_ ) (1) التي أيثبت في المصاحف في عهد الخليل إلى أيامنا هذه - جسنت هي الأخرى صور الخالف بين القراء المبعة، مما يقرأ بالفتح أو بالكسر، أو بالمنم أو بالمكون، من ذلك الخلاف في قوله تعالى: ﴿وَإِلَى الله ترجع الأمور ﴾ (البقرة: ١١٠) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي (ترجع) بفتح التاء وقتح الجيم، وقرأ الباقون (ترجع) بضم التاء وقتح الجيم 16، ومنه

أيضا الخلاف في قوله تعالى: ﴿وَا بَنِي إِنِهَا إِن تَكُ مَثَقَالَ حَبّة مِن حَرَاكُ ﴿ لِلْمَانِ : ١٦) ، قرأ نافع (مثقال) بالرفع، وقرأ الباقون (مثقال) بالنصب (١٠) . نلاحظ أن رسم الكلمتين (ترجع)، و(مثقال) من حيث نظام تشكيلة البنية في الأولى، والوظيفة الإعرابية في الثانية احتمل أكثر من وجه، وعليه فتوع أوضاع الحركات عليها بما يحقق ما نكرنا من الوظائف التشكيلية أو الإعرابية أو غيرها – أكسبها هذه الأهمية؛ إذ الحركات من جانب رسمها، وإن كان الأمر شكليا – تصور لنا أوجه الأداء المختلفة بين القراء؛ مما يمكننا من سلامة التلاوة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القيد الأساسي هو الرواية لا الرسم.

#### الهدوامسش

- ١- النشر في القرامات العشر: ١/١.
- ٣- شهاب الدين القسطاتي، الطانف الإشارات الفنون القراءات، ١٩٩١، ويراجح: المقنع نلداني، ص٧.
- ٣- إرمينية: بكسر الهمزة وسكون الراء، وكسر الميم، ثم ياء ساكنة ويعدها نون مكسورة ثم ياء مفتوحة مخففة، قال عنها ياقوت الحموي: النسبة إليها أرميني على غير قياس. يراجع معجم البادان لياقوت الحموي، ١٦٠٠١٥٩/١، وهي منطقة جبلية في شمال شرق آسيا بين الأناضول وأنجاد إيران جنوبي القوقاز، تتبع فيها أنهر عديدة أهمها: أرقص، دجلة والفرات..يراجع: المنجد في اللغة والأعلام، لبطرس حرفوش وآخرين، ص٣٦٠.
- ٤- أذربيجان: يفتح الهمزة وسكون الذال وفتح الراء وكمر الداء وياء ساكنة بعدها، قال عنها يقوت: هي صقع جليل ومملكة عظيمة، النسبة إليها أذري، وقيل: أذربي، ينظب عليها العبال فيها خيرات كثيرة وفواكه جمة، ينظر: معجم البلدان: ١٢٨/١، ١٢٨/١. ١٢٩٠. وهي من جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا، نقع على سواحل بحر قزوين أهم محصولاتها القطن والبترول. يراجع المنجد في اللغة والأعلام، ص٣، وقد استقلت حديثا هي وأرمينية وغيرهما من الجمهوريات الإسلامية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

 رواه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن، تحت رقم ٤٩٨٧، ينظر: صحيح الدخاري: ٣٣٨/٣٠.

آ- يراجع: إن القاصيح، مراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي، ص ٧٨، والوافي في شرح الشهاطية ، ص ١٧٩، ودليل الحيران على مورد الظمأن في فني الرسم والضبط باعتبار قراءة الإمام نافع، لإبراهيم بن أحمد المارغني، ص ٣٧، وعن عدد المصاحف المكتربة، والأمصار المرسلة إليها يقول الداني في المقتح: "أكثر العلماء على أن عثمان بن عفان في لما كتب المصحف جعله في أربع نسخ، وبعث إلى كل ناحية من النواحي بواحدة منهن، فوجه إلى الكوفة إحداهن، وإلى البصرة أخرى، وإلى الشام الثالثة، وأمسك عند نفسه واحدة، وقد قبل: إنه جعله سبع نسخ، ووجه من ذلك أيضا نسخة إلى مكة ونسخة إلى اليمن ونسخة إلى البحرين، والأول أصح وعليه الأثمة المقتم، ص ٩، ويراجم: مناهل العرفان: ٢٧٩/، ٣٧٠.

٧- مناهل العرفان، للزرقاني : ١٠٠٠/١.

٨- دليل الحيران على مورد الظمآن: ص ٣٧.

٩- خالد عبد الرحمن العك: تاريخ توثيق نص القرآن الكريم، ص ٥٩، ٥٩، ويولجع:
 القراءات القرآنية وأثرها في النصير والأحكام: ٣٤٩/١.

١٠- التيسير: ص٧٧، والنشر: ١/٢٢١، والإرشادات الجلية: ص٧٨.

١١- التيسير: ص٦٣، والنشر:٢١٢/٢، والإرشادات الجلية: ص٣٦.

١٢- المقنع: ص ٣٩.

١٣ هو الإمام أبو القاسم على بن عثمان بن محمد بن أحمد بن الحسن القاصح البغدادي
 (ت٠٠٠٥هـ).

3 ا حق، وصحاب من رموز الشاطبية، ذلك أن متن الشاطبية (حرز الأماني) لما كان مبنيا على الإيجاز والاختصار، فإنه سلك في نسبة القراءات إلى القراء مملكا فريدا، فرمز إلى كل واحد من القراء السبعة مع راوبيه بكلمة ثلاثية الأحرف، فرمز بالحرف الأول إلى القارئ الإمام، وبالحرف الثالي إلى الراوي الأول، وبالحرف الثالث إلى الراوي الأول، وبالحرف الثالث إلى الراوي الأول، وبالحرف

وها أذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القواقي مسهلا جعلت أبلجاد على كل قارئ دايلا على المنظوم أول أولا ورموز الشلطيبة قسمان: رموز افترادية، ورموز اجتماعية، فالانفرادية هي الرموز الخاصة لكل لهلم أو راوييه مثل أبسج: أ - نافع، ب - ورش، ج - قالون، ودهز : د- فين كثير، ه - البنزي، ز - قبل، وهكدذا، أما الرمسوز الاجتماعية فهي: ث - عاصم وحمزة والكسائي، خ - الجميع مدوى نافع، ذ - عاصم وحمزة والكسائي ولين كثير ... صحبة - حمزة والكسائي ولين كثير ... صحبة - حمزة والكسائي وشميسة؛ صحاب - حمزة والكسائي وحفص؛ عم - نافع ولين عامر ..... وغيرها من الرموز التي أيدع فيها الشاطبي وضمنها قصيبته، فكانت أعجوبة في استيماب في القراءات.

 ١٥- سراج القارئ المبتدي (شرح الشاطبية): من ١٦٨، ويراجع الواقي في شرح الشاطبية: ٣٤٤.

١٦- الإرشادات الجلية: ص ٣٧٣.

۲۲۳/۲ : من ۲۱، والكافي : من ۸۲، والنشر : ۲۲۳/۲ .

١٨- المقنع : ص ٣٠.

١١- التيسير ص ١١٩ و الكافي ص ١٤٤، والنشر : ٣١٦/٢.

٢٠- الإرشادات الجلية: ص ١٧٨ .

٢١- لأن مذهب الكسائي أن يقف على جميع ذلك بالهاء مراعاة للأصل، يراجع الوافي
 في شرح الشاطبية ص ١٥٨

٢٢- النشر :١٣٠/٢، ويراجع : المقنع، ص ٨١ .

٢٣- التيسير: ص ١٤٨، والنشر: ٢/٣٥٧، والإرشادات الجلية: ص ٣٨٥.

٣٤- الإرشادات الجابة: ص ٣٨٥، ويراجع النشر: ١٣١/٢، فمن قرأ بالإفراد ووقف بالهاء فاعتدادا بالأصل وتنبيها إليه، ومن وقف بالناء فمراعاة للرسم، يراجع في هذا الشأن: سراج القارئ المبتدي، ص٨٠.

٧٠- يراجع المقنع للداني: ص ٧٠.

٢١-٧٧- أعتقد أن المقصود بالأصل الأول والأصل الثاني ما كانت عليه الكتابة من قبل من فصل ووصل وغيرها، وما صارت إليه بعد ذلك.

٢٨- دليل الحيران على مورد الظمآن : ص ٢٣٠ .

٢٩- النشر :٢/٢٤، ويراجع: الوافي في شرح الشاطبية مص ١٨١ و الإرشادات: ص ١١٠.

- ٣٠- الوقف الاختباري، هو ما يقصد للامتحان والاختبار والتعليم؛ لبيان المقطوع من الموصول والثابت من المحذوف، ونحو ذلك، ينظر: الوقف ووظائفه عند النحويين والقراء، حوليات كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، للدكتور محمد خليل نصر الله فراج، الحولية ٢١، الرسالة ١٩٥ سنة ٢٠٠١، جامعة الكويت، ص ١٧، ويراجع: الإنقان في علوم القرآن.
- ٣١ الوقف الاضطراري: وهو الذي يعرض للقارئ لحاجة ليست في اختياره، كالنسيان أو العطاس أو القطاع النفس، ونحوه؛ فيقف على أي كلمة شاء. ينظر: الوقف ووظائفه عند النحويين والقراه: ص ١٧ .
- ٣٢- الإرشادات الجلية: ص ١١٠، يراجع: الواقي في شرح الشاطبية: ص ١٨١، ١٨٢؛ ١٨٢ و غيث النفع في القراءات المبع لطي النوري المفاقسي، ص٥٠.
- ٣٣- براجع في شأن الروايات حول نقط الإعراب والإعجام ؟ كتاب النقط الأبي عمرو الداني، وهو بنيل كتاب المقنع، ص ١٢٤ وما بعدها، وأخبار النحويين البصريين، السرافي، ص ٢١-١٧؟ ومراتب النحويين الأبي الطيب اللغوي، ص ٢٠ وما بعدها. والفهرست الابن النديم ص ٢١، ٢٢، وتاريخ آداب العربية لجرجي زيدان: ١/ ٢٢، وظاهرة الإعراب في النحو العربي الأحمد سليمان باقوت ؟ ص ٥٠ وما بعدها، والمدارس النحوية لشوقي ضيف: ص ١٣، ١٣٠ . ١٧ .
- ٣٤ لم نذكر ولي الأمر لتضارب الروايات حول من أمر أبا الأسود الدولي بما صفع، فتارة يقال: علي بن أبي طالب، وطورا: زياد بن أبيه، وتارة: الحجاج بن يوسف، ومنهم من قال: إنه فعل ذلك من نفسه، وغير ذلك، يراجع كتاب النقط: ص ١٢٤، ١٢٥، ومناهل العوفان: ١٣٣، ٣٣٣.
  - ٣٥- كتاب النقط: ص ١٢٥ .
  - ٣٦- التيسير: ص ٧٠؛ والنشر: ٢٣١/٢؛ والإرشادات الجلية: ص ٦٧.
  - ٣٧- التيمير: ص ١٣٣٤ والنشر: ٢/٤٣٣٤ والإرشادات الجلية: ص ٣٣٦.
- ٣٨ عوض حمد القوزي: المصطلح النحوي: نشأته وتطوره حتى أولخر القرن الثالث
   الهجري، ص٣٠.
  - ٣٩- ابن حجر السقلاني (ت:٨٥٢ هـ)، الإصابة في تمييز الصحابة، ٢٤٢/٢.
    - ٠٤ كتاب النقط: ص ١٢٤، ١٢٥.

- ٤١- المدارس النحوية، لشوقي ضيف، ص ١٧.
- ٤٢- ظاهرة الإعراب في النحو العربي، ص ٥٥.
- ٣٣- ذهب جرجي زيدان إلى عدم نسبة هذا الأمر إلى أحد تاركا الأمر ميهما، يقول: "أما صور الحركات التي وصلت إلينا، نعني الفتحة والضمة والكمرة فلا نعلم واضعها أو واضعها، ولا الزمن الذي وضعت فيه، ولكن الفالب أنها وضعت في القرون الوسطى للإسلام" تاريخ آداب اللغة العربية، ص /٢٣١/١ .
- ٤٤ المحكم في نقط المصاحف، لأبي عدرو الداني، ص ٧، وكذلك نص بروكلمان في
   تاريخ الأب العربي ٥٠٣/١.
- 9- على رأي من يلحق السكون بالحركات، ويعتبره قسيما لها. يقول الدكتور كمال بشر: "وهذه المجموعة تمثل اتجاها قويا بين لغويي الحرب، والمتأخرين منهم بوجه خاص، يعامل أصحاب هذا الاتجاه السكون على أنه حركة، أو كما لو كان كذلك، حيث ينعتونه صراحة بمصطلح "حركة"، ويجعلونه قسيما للحركات، وواحذا في سلملة عدها، أو هم على أقل تقدير يقرنون السكون بالحركات، وينسبون إليه ما لها أو لبعضها من خواص صحوتية أو وظيفية". ينظر : دراسات في علم اللغة، داكمال بشر، ص ١٤٧٠.

٢٦- التيسير: ص ٦٨، والنشر: ٢٠٨/٢، ٢٠٩، والإرشادات الجلية: ص ٥٩.
 ٢٤- التيسير: ص ٢١٦، والنشر: ٢٤/٢، والإرشادات الجلية: ص ٣٦٩.

# دراسة نحوية للتوكيد من خلال آيات الكتاب المجيد

## د/ يحيى عبد الفتاح عبد الحميد (")

#### المقدمة

الحمد الله رب العالمين الذي تكفل بنصرة دينه والحفاظ على كتابه ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ... صلى الله عليه وسلم ... الذي بشرنا يظهور هذا الدين واستمراره إلى أن يأتي أمر االله ، ودعقا إلى التمسك والاعتصام به من خلال عقيدة التوحيد التي وحدت الأمة بعد تشرنم ورفعت من شأنها في العالمين وبعد...

فقد وفقني الله أن أكتب بحثا في ظاهرة لغوية في الأسلوب القرآني، وهي "دراسة نحوية للتوكيد من خلال آيات الكتاب المجيد"، وقد لاقي هذا اللبحث هوى في نفسي؛ لأسباب كثيرة من أهمها الرنجة الجادة في معايشة النسق القرآني ودراسته، والتمتع بما فيه من ذوق لغوى راق، وسعة ومرونة باتت من أمارات التميز للغة القرآن.

ويتكون مقدمة البحث من عدة نقاط أساسية هي :

- مشكلة للبحث.
- الكتابات السابقة .
  - منهج البحث .
  - خطة البحث .

أولا: مشكلة البحث: -

<sup>(\*)</sup> مدرس النحو والصرف، كلية التربية بالسويس.

تموج "الزيادة" بعدد كبير من الآراء والأفكار التي وصلت أحياناً للى درجة التقاقض؛ بسبب كثرة الآراء التي تدور حولها قديماً وحديثاً؛ حتى التيس الأمر على المتخصصين أنصبهم.

ولم نتل هذه الظاهرة الحظ الوافر من الدراسة الذي يليق بها على الرغم من أهميتها؛ ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة منها:

- اختلاف الطماء في تخريجها فعنهم من يسميها: التأكيد ومنهم من يسميها: الصلة، ومنهم من يسميها المقحمة ومنهم من يسميها الزيادة.
- اختلاف العلماء حول الزيادة في كتاب الله فعنهم من أذكر الزائد في كتاب الله ومنهم من جوزه وجعل وجوده كالعدم، ومنهم قال: إنه يقع في كلامه سبحانه وتعالى لغرض التقوية والتوكيد.
- ٣. اختلاف العلماء في الفرق بين الزيادة في التركيب والزيادة في
   البناء.
  - ٤. كثرة الزيادة في لغة العرب ، وفي القرآن الكريم.
- اختلاف المدارس النحوية في تخريج الزيادة، فالزيادة واللغو من عبارة البصريين، والصلة والحشو من عبارة الكوفيين.

#### ثلثيا: الكتابات السابقة:

الكتابات القديمة في جمانها تعبر عن الزيادة في البناء، وهو أن يقصد المتكلم معنى تعبر عنه لفظتان: إحداهما أزيد بناء عن الأخرى ، فيذكر المكلمة التي تزيد حروفها عن الأخرى بناء؛ قصدا منه إلى الزيادة في نلك المعنى الذي عبر عنه ، ولهذا فإن اعشوشب واخشوشن في المعنى أكثر وأبلغ من خشن وأعشب، ولهذا وقعت الزيادة بالتشديد أيضًا، فإن ستار أبلغ من خافر.

والزيادة في الحروف: إما أن تكون لتأكيد النفي كالباء في خبر ليس وما، أو لتأكيد الإيجاب كاللام الداخلة على المبتدأ. وإما أن تكون قائمة مقام إعادة الجملة، قال ابن جني: "كل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى". (1)

و الكتابات حول الزائد في كتاب الله لختلف فيها العلماء ، والأكثرون ينكرون لطلاق هذه العبارة في كتاب الله.

وقد نكرنا طائفة من أقوال العلماء في الزيادة، والقول بأنه يمكن الاستغناء عنها، أو أنه ليس في كلام العرب زائد يضالف واقع اللغة.

ويلاحظ على الدراسات السابقة عدد من الملاحظات منها:

- أنها ركزت على شيء معين، كالدراسات التي ركزت على الزيادة في المحروف، والدراسات التي ركزت على الزيادة في الأفعال والكلام.
  - اختلاف العلماء في وقوع الزائد في القرآن الكريم.
- الخلط بين الزيادة في البناء وهى الزيادة الصرفية، والزيادة في الكلام والتركيب وهو الزيادة النحوية.
- عدم التقريق بين الزائد من جهة الإعراب والزائد من جهة المعنى، وأن الزائد يكون من جهة الإعراب لا من جهة المعنى، والأولى اجتناب هذه العبارة في كتاب الله تعالى.
  - ومن هذا تأتى أهمية البحث التي استهدفت:
- الوقوف على الدراسات السابقة والإفادة منها وبيان الروى في بعض محاورها واختيار لفظة التوكيد أنسب.
  - ٢. الاستمتاع بدراسة ظاهرة أسلوبية قرآنية.
- ٣. معالجة أطر الزيادة بصفة عامة في البناء ، وفي الحروف ،
   وفي الأقعال وفي القرآن الكريم. ولمعل هذا هو الجديد في

الدراسة ، حيث لم تظهر حتى الأن - فيما قرأت - دراسة تجمع بين الزيادة في البناء والحروف والأفعال والقرآن الكريم.

- وقد راعت الدراسة سهولة العرض ووضوح الفكرة واللغة وابتحث عن الإغراب والتعقيد.
- حرصت الدراسة على عرض آراء الأقدمين عرضا دقيقا وأمينا بأسلوب خال من التعقيد، دون المساس بروح الرأى ونصه، مع محاولة الاستفادة من كل الاتجاهات الجديدة لخدمة المادة العلمية.
- التزمت الدراسة بالأمانة العلمية من إسناد كل رأى إلى قائله وكل مقولة إلى مصدرها ، مع اعتمادنا قدر الإمكان على مصادر أصلية في الموضوع.
- استهدفت الدراسة جمع ما تقرق من إشارات الزيادة في القرآن الكريم، مؤسسة كيانا جديدا لهذه القضية يضم شتاتها، ويناقش آد له العلماء فعها .

## ثَلثًا: منهج البحث:

اعتمدت الدر اسة على منهجين متكاملين:

- أحدهما المنهج الإحصائي: حصرا واستقصاء للظاهرة في القرآن الكريم.
- ثانيهما المنهج العقلي الاستنباطي: ففي الدراسات النظرية بصفة عامة لابد من استخدام المنهج العقلي الذي يعتمد على استتتاج النتائج من مقدماتها.

#### رابعًا: خطة البحث:

اقتضت طبيعة البحث أن نقسمه إلى مقدمة وسبعة مباحث وخاتمة..

\_\_\_\_\_

المقدمة: فيها أهمية البحث وخطته ومنهجه. المبحث الأول: التوكيد والزيادة في اللغة. المبحث الثاني: الزائد في القرآن الكريم. المبحث الثالث: الزيادة في الحروف. المبحث الرابع: الزيادة في الأقعال. المبحث الخامس: الزيادة في الكلام. الخامض أهم النتائج.

و آخر دعوانا أن الحمد شارب العالمين البحث الأول أولا: التوكيد والزيادة في اللغة

### أولا: الزيادة في اللغة:

قال صاحب اللسان: وكد العهد والعقد: أونقه والهمز فيه لغة . يقال : أوكنته وأكنته وآكنته إيكادا، بالواو أوضح أي شدنته، وتوكيد الأمر وتأكيده بمعنى. ويقال: وكنت اليمين. والهمز في العقد أجود، وتقول: إذا عقدت فأكد وإذا حلفت فوكد.

قال أبو العباس: التوكيد دخل في الكلام لإخراج الشك وفي الأعداد لإحاطة الأجزاء، ومن ذلك أن تقول: كلمني أخوك. فيجوز أن يكون كلمك هو أو أمر غلامه بأن بكلمك، فإذا قلت: كلمني أخوك تكليما لم يجز أن يكون المكلم لك إلا هو. ووكد الرحل والسرج وكيدا: شده. الوكائد: السيور التي يشد بها. واحدها وكاد وإكاد، والسيور التي يشد بها القربوس تسمى: المياكيد ولا تسمى التولكيد. ابن دريد: الوكائد السيور التي يشد بها القربوس إلى دفتى السرج الواحد وكاد وإكاد. الوكاد حبل يشد به البقر عند الحلب.

والزيادة: النمو وكذلك الزوادة، والزيادة: خلاف النقصان . زلد الشيء يزيد زيدا وزيادة ومزيدا ومزادا ازداد. والزيد الزيادة. وهم زيد على مائة وزيد ، قال نو الإصبع العدواني:

وأنتم معشر زيد على مائة فأجمعوا أمركم طرا، فكيدوني

يروى بالكسر والفتح. وزيته أنا أزيده: جعلت فيه الزيادة. واستزيته: طلبت منه الزيادة. واستزلد فلان فلاناً إذا عتب عليه في أمر لم يرضه ، وتزليد أهل السوق على السلعة إذا بيعت لمن يزيد، وزاده الله خيرا فيما عنده. والمزيد: الزيادة، تقول: أفعل ذلك زيادة، والعامة تقول: زائدة وتزيد السمر: غلا.

وفى الحديث القيامة: عشر أمثالها، هكذا يروى بكسر الزاي على أنه فعل مستقل، ولو روى بسكون الزاي وفتح الياء على أنه اسم بمعنى أكثر الجاز، وتزيد في كلامه وفعله وتزايد: تكلف الزيادة فيه. وإنسان يتزيد في حديثه وكلامه إذا تكلف مجاوزة ما ينبغى، وأنشد:

إذا أنت فاكهت الرجال فلا تلغ وقل مثل ما قالوا ولا تزيد (<sup>(7)</sup> ثانيا: الزيلاة في الاصطلاح: -

وهى عند النحاة يسمونها التأكيد، والصلة، والمقحم. قال ابن جني: والقياس ألا بجوز حنف الحروف ولا زيادتها، ومع نلك فقد حنفت تارة وزيدت أخرى، وكل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى. (7)

## المبحث الثاني الزائد في القرآن الكريم.

والأكثرون ينكرون إطلاق هذه العبارة في كتاب الله ويسمونه: التأكيد، ومنهم من يسميه الصلة، ومنهم من يسميه المقحم. ومن الذين أنكروا: الزائد في كتاب الله الطرطوسي قال في "العمدة": زعم المبرد وثعلب الأصالة

في القرآن الكريم، والدهماء من العلماء والفقهاء والمفسرين على الثبات الصلات في القرآن الكريم، وقد وجد ذلك على وجه لا يمكن إنكاره فنكر كثير ا. (<sup>4)</sup>

وعند لين السراج أنه ليس في كلام العرب زائد؛ لأنه تــكلُم بغير فائدة، وما جاء منه حمله على التوكيد (٥). ومنهم من جوزه وجعل وجوده كالعدم، وهو أفسد الطرق.

وقد رد على فخر الدين الرازي قوله: إن المحققين أجمعوا على أن المحققين أجمعوا على أن المهمل لا يقع في كلام الله سبحانه وتعالى، فأما في قوله تعالى: ﴿فَهِمَا رَحْمَةٍ﴾ (٧). أ

قال صاحب البرهان: فجعل الزائد مهملا وليس كذلك؛ لأن الزائد ما ألى به إلا لغرض التقوية والتوكيد ، والمهمل ما لم تضعه العرب، وهو ضد المستعمل ، وليس المراد من الزيادة - حيث ذكرها النحويون - إهمال اللفظ؛ لكونه لغوا فتحتاج إلى التحدي بالتعبير بها إلى غيرها، فإنهم إنما سموا "ما" زائدة هنا لجواز تعدي العامل قبلها إلى ما بعدها ، لا لأنها ليس لمها معنى.

وقد رد صاحب البحر المحيط: وأما ما قاله في الآية إنها للاستفهام التعجبي، فقد انتقد عليه بأن قيل: تقديره تعبأي رحمة" دليل على أنه جعل "ما" مضافة لرحمة، وأسماء الاستفهام التعجبي لا يضاف منها "أي"، وإذا لم تصبح الإضافة كان ما بعدها بدلا منها ، والمبدل من اسم الاستفهام يجب معه ذكر همزة الاستفهام ، وليست الهمزة مذكورة، فدل على بطلان هذه الدعوى (أ).

وقد أطلق عليها مبيويه اسم الزيادة من حيث زال عملها (١٠)، وهذه بمنزلة قوله تعالى: "(فَهِمَا تُقْصَهُمْ مِيَّاقَهُمْ )" (١١). قال الزجاج: الباء بلجماع من النحويين صلة، وفيها معنى التأكيد (١١)، وقد ذهب ابن عطية أنها المتأكيد، حيث قال: وقوله تعالى: (فيما رحمة من الله) معناه : فيرحمة من الله، و(ما)

قد جرد عنها معنى النفي دخلت التأكيد ، وليست بزائدة على الإطلاق لا معنى لها . معنى هذه الآية: التقريع لجميع من أخل يوم أحد بمركزه ، أي : كانوا بستحقون الملام منك، وألا تلين لهم ، ولكن رحم الله جميعكم، أنت با محمد بأن جعلك الله على خلق عظيم، وبعتك لنتم محاسن الأخلاق، وهُمْ بأن ليك الله لهم، وجعلك بهذه الصفات لما علم تعالى في ذلك من صلاحهم، وأتك لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وتفرقوا عنك (١٠٠). وقد ذكرت أنفا أن العلماء في (ما) هذه كثير من الأراء، قيل : إنها نكرة تامة و(حمة) بدل منها، وقيل : إنها استفهامية للتعجب.

وقد رد صاحب البحر كونها استفهامية ، وقيل: إنها نافية، وكل قول من هذه الأقوال مردود وموضع مناقشة، وأصح الأقوال قول الزجاج وهي أنها صلة وفيها التأكيد ، وقد رأى سيبويه أن (ما) لغو؛ لأنها لم تصدث شيئا (<sup>14)</sup> . فالزيادة واللغو من عبارة البصريين، والصلة والحشو من عبارة الكوفيين، والأولى لجنتاب مثل هذه العبارات في كتاب الله تعالى؛ فإن مراد النحويين بالزائد من جهة الإعراب، لا من جهة المعنى، فإن قوله: (فيما رَحْمَة مِنَ اللهِ يُنْتَ لَهُمُ (<sup>10)</sup> معناه : "ما لنت لهم إلا رحمة"، وهذا قد جمع نفيا و إثباتا، ثم لختصر على هذه إرادة ، وجمع فيه بين لفظي الإثبات وأداة النفي التي هي "ما".

بل هناك بعض العلماء الذين يرون أن الزيادة تزيد اللفظ فصاحة وحسنا، ومن هؤلاء ابن أبى الإصبع المصري حيث جعل بابا بعنوان: "باب الزيادة التي تزيد اللفظ فصاحة وحسنا، والمعنى توكيدا أو تمييزا المداوله عن غيره" ثم قال : "مثال ما أفادت زيادة اللفظ فصاحة والمعنى توكيدا قوله تعالى : " فيما رحمة من الله لنت لهم" فإن كل ذي ذوق سليم وذهن مستقيم صحيح ، يغرق ما بين هذا اللفظ بهذه الزيادة وبينه عربا عنها، فإنه لو قبل:

تُعبر حمة من الله لنت لهم لم تجد لها من الوقع في النفوس ما لقوله: "قيما رحمة من الله لنت لهم ويشهد الطبع الجيد المعتدل بأنها بالزيادة أفصحه وأن الزيادة أفادتها هذه الجزالة والطلاوة ، مع كونها جاءت مؤكدة للمعنى (١١).

وهذه هي أصبح الأقوال التي قيلت في الزائد في القرآن الكريم، الذي أودعه الله من ضروب الفصاحة وأجناس البلاغة وأنواع الجزالة وفنون البيان وحسن الترتيب والتركيب ما أذهل عقول العقلاء، وألني بلاغة البلغاء، فعلموا أن معارضته مما ليس في مقدورهم ولا وسعهم.

## المبحث الثالث: في حروف الزيادة

الزيادة لما أن تكون لتأكيد النفي كالباء في خبر ليس وما ، أو لتأكيد الإيجاب كاللام الداخلة على المبتدأ، وحروف الزيادة سبعة : إن، وأن، ولا ، وما ، ومن ، والمباء، واللام.

بمعنى أنها تأتى في بعض المواضع زائدة، لا أنها لازمة للزيادة. ثم ليس المراد حصر الزوائد فيها ، فقد زادوا الكاف وغيرها ، بل المراد أن الأكثر في الزيادة أن تكون لها.

١- فأما "أن" الخفيفة فتطرد زيادتها مع ما النافية، كقول المرئ
 القيس:

حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا فما إن من حديث ولا صال (١٧)

أي فما حديث. فزلا "ني" للتوكيد ، قال الفراء : لين الخفيفة زلندة، فجمعوا بينها وبين ما النافية؛ تأكيداً للنفي، فهو بمنزلة تكرارها، فهو عند الفراء من التأكيد اللفظي (١٠)، وعند سيبويه من التأكيد المعنوي (١١).

وقيل : قوله تعالى : ﴿وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَاكُمْ فِيهِ﴾ (٢٠) إنها زائدة وقيل: نافية ، والأصل في الذي مكناكم فيه. قال صاحب البحر: وإن نافية أي في الذي مكناهم فيه من القوة والغنى والبسط في الأجسام والأموال ، ولم يكن النفي بلفظ ما كراهة تكرار اللفظ وإن اختلف المعنى، وقيل : إن شرطية محذوف الجواب والتقدير: إن مكناكم فيه طغيتم، وقيل : إن زائدة بعد ما الموصولة وهذا تشبيهاً بما النافية.

وقد استبعد لبن عطية أن تكون لن الموصولة شرطية قال : "وقالت فرقة : لن شرطية والجواب محنوف تقديره والذي لن مكناكم فيه طغيتم وهذا نقطع في التأويل". وقد رجح صاحب البحر كونها نافية قال : وكونها نافية هو الوجه؛ لأن القرآن يدل عليه في مواضع كثيرة كقول تعالى: (كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدُ قُوتٌ وَآثَارًا) (٢٦) وقوله : ﴿ هُمْ أَحْسَنُ آثَانًا وَرِئياً) (٢٦) ؛ فهو أبلغ في التوبيخ وأدخل في الحث في الاعتبار. (٢٥) والحق أنها زائدة من جهة المعنى، والوجه كما ذهب صاحب البحر كونها نافية من جهة المعنى،

٧- وأما (أن) المفتوحة فتزاد بعد لما الظرفية كقوله تعالى: ﴿ وَلَمُا الطرفية كقوله تعالى: ﴿ وَلَمُا حَكُمُوا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ﴾ (٢١) . قال صاحب البرهان: وإنما حكموا بزيادتها لأن "لما" ظرف زمان ، ومعناها وجود الشيء لوجود غيره ، وظروف الزمان غير المتمكنة لا تضاف إلى المفرد، "وأن" المفتوحة تجعل الفعل بعدها في تأويل المفرد ، فلم تبق "لما" مضافة إلى الجمل؛ فلذلك حكموا بزيادتها. (٢٧)

قال صاحب البحر: (زيدت أن بعد لما هذا ، وهو قياس مطرد) (١٠٠٠. وقد علل الزمخشرى لزيادتها بقوله: أن صلة أكدت وجود الفعلين مترتباً أحدهما على الآخر في وقتين متجاورين لا فاصل بينهما ، كأنهما وجدا في جزء واحد من الزمان ، كأنه قبل : لما أحس بمجيئهم ، فأجاب المساءة من غير ريث (٢٠) "خيفة عليهم من قومه" (٢٠). وهذا الذي نكره في الترتيب هو

مذهب سبيويه إذ مذهبه أن لما حرف لا ظرف (١٦) خلافاً الفارسي (١٦) ، والمحق أن زيادتها من جهة الإعراب والأولى لجنتاب مثل هذه العبارة في كتاب الله تعالى . و هي لتقوية المعنى وتوكيده.

"- وأما "ما" فتزداد بعد خمس كلمات من حروف الجر ، فتزاد بعد "من" و"عن" غير كافة لهما عن العمل وتزاد بعد الكاف ، ورب ، والباء ، كافة وغير كافة لهما عن العمل وتزاد بعد الكاف ، ورب ، والباء ، كافة وغير كافة. ("") والكافة إما أن تكف عن عمل النصب والرفع وهن المتصلة بأن وأخواتها نحو (إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّة وَاحِد) (""). (كَالَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْت) (أ") في الآيتين السابقتين ما كافة عن العمل ، وهي زائدة من جهة الإعراب. قال ابن عطية: (إنما) في هذه الآية حاصرة اقتضى نلك العقل في المعنى المتكلم فيه ، وليس صيغة (إنما) تقتضى الحصر ، ولكنها تصلح للحصر والمبالغة في الصغة. وإن لم تكن حصر"ا، نحو : إنما الشجاع عنترة، وغير ذلك.

قال الزجاج: قوله: (كانما يساقون إلى الموت) أي: وهم كانوا في خروجهم القتال كأنهم يساقون إلى الموت لقلة عددهم وأنهم رجلة. وإما أن تكف عن عمل الجر، كقوله تعالى: (اجعل لنا إلها كما لهم آلهة) (١٦) وقيل: بل موصولة، أي كالذي هو لهم آلهة (٧٦).

قال الزمخشرى: (ما) كافة الكاف ولذلك وقعت الجملة بعدها (٢٠٠). وقال ابن مالك: موصولة حرفية أي كما ثبت لهم اللهة فتكون قد حذف صلتها على حد ما قال ابن مالك في أنه إذا حنفت صلة ما فلا بد من إيقاء معمولها كقولهم: لا أكلمك ما إن في السماء نجما أي ما ثبت أن في السماء نجماً (٢٠١) ويكون (الهة) فاعلا بثبت المحذوف.

وقال صاحب البحر: موصولة لسمية و(الهم) صلتها، والضمير عائد عليها مستكن في المجرور، والتقدير كالذي لهم، وألهة بدل من ذلك الضمير المستكن. (\* أُ وأصبح الأقوال قول الزمخشرى لعدم التقدير ولأن عدم التقدير أولى من التقدير. وغير الكافة بعد الجازم نحو : (وَإِمَّا يَنْزَعَنَكُ) (\* أَ (أَيَّا مَا لَتَعْدِر. وغير الكافة بعد الجازم نحو : (وَإِمَّا يَنْزَعَنَكُ) (\* أَ (أَيَّامَا تَكُونُوا) (\* أَ ) وبعد الخافض، حرفاً كان، نحو : (فيمَا رَحْمَة مِنَ الله النَّ لَهُمُ (\* أَ ) (فَيمَا تَقْضِهِمْ مِينَاقَهُمُ (\* ) (عَمَّا قَلِيلٍ) (\* ) (مُمَّا خَطِينَاتِهِمُ (\* ) (مَمَّا خَطِينَاتِهِمُ (\* ) أَ وَ اسما ، نحو (أَيْمَا اللَّحَلِينِ قَطَيْتُ ) (\* ) وتراد بعد أَداة الشرط ، جازمة كانت نحو : (أَيْتَمَا تَكُونُوا يُنْرِكُكُمُ الْمَرْتُ ) (\* ) أو غير جازمة نحو : (أَيْتَمَا تَكُونُوا يُنْرِكُكُمُ الْمَرْتُ ) (\* ) وبين المتبوع جازمة نحو : (مَا عَلَيْ مَا جَاءُوهَا شَهْدِ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ ) (\* ) وبين المتبوع وتابعه، نحو (مَثَلًا مَا بَعُوضَةً ) (\* ). قال الزجاج : "ما" حرف زائد التوكيد عند جميع البصريين " انتهى.

قال القاضي أبو محمد: والذي يرجح أن (ما) صفة مخصصة ، كما تقول : جثتك في أمر ما فتقيد النكرة تخصيصاً وتقريبا ، والذي نختاره من هذه الأعاريب أن (ضرب) يتعدى إلى ولحد وذلك الولحد هو (مثلاً) ، لقوله تعالى: "ضرب مثل "ولأنه مقدم في التركيب ، صالح لأن ينتصب بضرب، و(ما) صفة تزيد النكرة شيوعاً؛ لأن زيادتها في هذا الموضع من جهة الإعراب ، و"بعوضة " بدل وليس عطف بيان؛ لأن عطف البيان لا يكون في الذكرات . وقرأ الضحاك، وليراهيم بن أبى عبلة ، ورؤية بن العجاج بعوضة بالرفع، قال أبو الفتح : وجه ذلك أن (ما) اسم بمنزلة الذي ، أي لا يستحيى أن يضرب الذي هو بعوضة مثلاً. فحذف العائد على الموصول ، وهو المبتدأ . (١٥)

٤- وأما "لا" فتزاد مع الواو بعد النفي ، كقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَسْتُونِ اللَّهِ مَنْ الرَّفعال النّي تطلب اسمين، أي لا المُحسَنَةُ وَلَا السِّيَّةُ ﴾ (٥٠) لأن "استوى" من الرَّفعال التي تطلب اسمين، أي لا تليق بفاعل واحد نحو "اختصم" فعلم أن "لا" زائدة (٥٠).

وقال لين عطية: دخلت في السيئة لتحقق أنه لا تساوي الحسنة السيئة، ولا السيئة الحسنة، لحذف اختصار ودلت (لا) على هذا الحذف فقدر أن الحسنة لا تستوي، أي: " فالحسنة أفضل ط<sup>(10)</sup>. والحق أن (لا) زائدة من جهة الإعراب، أما من جهة المعنى فهي للتأكيد؛ ليدل على أن المراد ولا تستوي الحسنة والمبيئة ولا السيئة والحمنة .

وترّ الد بعد "أن" المصدرية كقوله : ﴿ لِنَمَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ ﴾ (١٠) أي البعلم، ولولا تقدير الزيادة لاتعكس المعنى فزيدت "لا" لتوكيد النفي، قاله لبن جني.

واعترضه لبن ملكون <sup>(۱۱)</sup> بأنه ليس هناك نفي حتى تكون هي مؤكدة له . ورد عليه المنكونى <sup>(۲۲)</sup> بأن هنا ما معناها النفي ، وهو ما وقع عليه العلم من قوله : ﴿أَلَّا يَقْدُرُونَ عَلَى شَيْءً﴾ <sup>(۲۲)</sup>.

ويكون هذا من وقوع النفي على العلم والمراد: ما يقع عليه العلم، كقوله: ما علمت أحدا يقول ذلك إلا زيدا، فأبدلت من الضمير الذي في "يقول" ما بعد "إلا" وفي كان البدل لا يكون إلا في النفى ، فكما كان النفي هنا واقعا على العلم وحكم لما وقع عليه العلم بحكمه كذلك يكون تأكيد النفي أبضا على ما وقع عليه العلم ، ويحكم للعلم بحكم النفي ، فيدخل على العلم توكيد النفي ، والمراد به تأكيد نفي ما دخل عليه العلم.

ولذا كانوا قد زادوا "لا" في الموجب المعنى لمّا توجه عليه فعل منفى في المعنى ، كَتُولُه تعالى: ﴿مَنَعَكَ أَلَا تُسْجُدُ﴾ (١٤). قال صاحب البرهان المعنى: "أن تسجد"، فزاد "لا" توكيداً للنفي المعنوي الذي تضمنه "منعك"، فكذلك تزاد لا في العلم الموجب توكيداً للنفي الذي تضمنه الموجه إليه. (١٠) قال الشلوبين: وأما زيادة "لا" في قوله: ﴿ لَكُنّا يُعْلَمُ أَهْلُ الْكُتَابِ﴾ (٢١)

فشيء متفق عليه وقد نص عليه سيبويه ، ولا يمكن أن تحمل الآية إلا على زيادة "لا" فيها؛ لأن ما قبله من الكلام وما بعده يقتضيه (١٧) ويدل عليه قراءة ابن عباس ، وعاصم ، والحميد: "ليطم أهل الكتاب"، وقرأ ابن مسعود وابن جرير " لكي يعلم " (١٦)، وهاتان القراءتان نفسير لزيادتها، وسبب النزول يدل على ذلك أيضا وهو أن المشركين كانوا يقولون : إنهم أنبياه وكغروا مع ذلك بهم ، فأنزل تعالى (١٦) (إناً يعلنم أهل الكتاب) (١٠) الآية. ومنه (مَا مَنَعَك أنا تسْجُدَ) (١١) بدليل الآية الأخرى : (مَا مَنَعَك أَنْ تَسْجُدَ) فإنه ترك فلا يستقيم المتوبيخ عليه. وقال صاحب الهرهان : ليست زائدة من وجهبن:

أحدهما: أن التقدير ما دعاك إلى ألا تسجد ؟ لأن الصارف عن الشيء داع إلى تركه، فيشتركان في كونهما من أسباب عدم الفعل.

الثاني: أن التقدير ما منعك من ألا تسجد. وهذا أقرب مما قبله؛ لأن ليقاء المنع على أصله، وعدم زيادتها أولى، ومنه: (مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ صَلُوا أَلَّا تَشْبَعُ إِلَى اللهُ ا

٥-و لما "من" فإنها تزاد في الكلام الوارد بعد نفى لو شبه، نحو (وَمَا تَسَقُطُ منْ وَرَقَةَ إِلَّا يَعْلَمُهَا) (١٩) ، (مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ منْ تَفَاوُت فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ قَلْور) (١٩) ، (مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَد وَمَا كَانَ مَعَهُ مَنْ إِلَهَ) (١٩) . (مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَد وَمَا كَانَ مَعَهُ مَنْ إِلَهَ)

مِنْ نَيَا الْمُرْسَلِينَ﴾<sup>(٨١)</sup>، (يَغْفَرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ (<sup>٨١)</sup>، (يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مَنْ ذَهَب﴾ (<sup>٨٢)</sup>، (وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ مَيَّنَاتَكُمْ﴾<sup>(٨١)</sup>.

و أما "ما" في نحو قوله تعالى: ﴿فَهِمَا رَحْمَة مِنَ اللّهِ)( ( ) وقوله: ﴿ فَهِمَا نَصْمَة مِنَ اللّه )( ( ) وقوله: ﴿ فَهِمَا نَصْمَهُ مِنْ اللّهِ ) ( ) أَن فيها فائدة جَلِيلة وهي أنه لو قال: "فيرحمة من الله لنت لهم" وينقضهم من جهة الإعراب جوزنا أن اللين واللعن كانا للمبيين المذكورين ولغير ذلك لهم ، فلما أدخل "ما" في الموضعين قطعنا بأن اللين لم يكن إلا للرحمة ، وأن اللعن لم يكن إلا لأبين أم يكن الإستان الميثاق. ( ( ) ) وقد تعرضنا لهاتين الآيتين أنفا في هذا البحث.

٦- وأما اللباء فتراد في الفاعل نحو كفي بالله ، ونحو أحسن بزيد ، إلا أنها في التعجب لازمة . ويجوز حذفها في الفاعل (وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا) (١٩) (وَكَفَى بنا حَاسبِنَ) (١٩) (وَبُعنا".

وقد دخلت لتضمين "كفى "معنى : الكثفى وهو حسن. وفى المفعول نحو : (وَلَا تُلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (١٠) ، لأن الفعل يتعدى بنفسه ، بدليل قوله : (وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ) (١٠) ونحو (وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِدْعِ التَّخْلَةِ) (١٠) . (وَمُورِّي إِلَيْكَ بِجِدْعِ التَّخْلَةِ) (١٠) . (وَمَنْ يُرِدُ وَلَمْ يُعَلِّمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى) (١٠) ، (فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقَ وَالْأَعْتَاقِ) (١٠) أي يمسح فيه يالْحَد بَطُلُمٍ) (١٠) ، (فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْتَاقِ) (١٠) أي يمسح السَوق وَالْأَعْتَاقِ)

وقيل في الأول: ضمن " تلقوا " معنى : "تفضوا" (١٩٨)، وقيل : المعنى لا تلقوا أنفسكم بمبب أيديكم ، كما يقال : لا تفسد لمراً برأيك (١٩١).

وقيل في قوله تعالى: (تَنْبُتُ بِاللَّهْنِ) (١٠٠): إن الباء زائدة ، والمراد: تتبت الدهن. وفي المبتدأ وهو قايل، ومنه عن سيبويه: (بِأَيْكُمُ الْمُفَّونُ)(١٠١) وقال أبو الحسن : "بِأبِكم" متعلق باستقرار محنوف مخبر عنه بالمفتون(١٠٠) وقال الفراء الباء بمعنى: في أي فريق منكم النوع المفتون(١٠٠). ثم اختلف وقيل: المفتون مصدر بمعنى الفتنة وقيل: الباء ظرفية أي : في أيكم الجنون. وقيل: استقهاماً براد به الترداد بين أمرين وهو أصح الأقوال(١٠٠).

وفى خبر المبتدأ نحو : ﴿جَزَاءُ سُنَّهُ بِمِثْلَهَا﴾ (١٠٠ وقال أبو الحسن: اللباء زائدة ، بدليل قوله في موضع آخر : ﴿وَجَزاء سينة مثلها﴾ (١٠٠ وفى خبر ليس ، كقوله: ﴿ٱلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُعِثِّيَ الْمَوْتَى﴾ (١٠٨ ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بكاف عَبْدَهُ﴾ (١٠١ ).

قال لبن عصفور في "المقرب": ونزلد في نادر كلام لا يقلس عليه، كقوله تعالى : (بقادر عَلَى أَنْ يُحْيَى الْمَوْلَى) (١١٠) انتهى(١١١) .

∀- ولما اللام فتراد معترضة بين الفعل ومفعوله ، كفوله: (رَدَفَ لَكُمْ) (۱۱۱). والأكثرون على أنه ضمن " ردف " معنى : " اقترب " كقوله : (الشَّرَبَ للنَّاسِ حسَابُهُمْ) (۱۱۱). قال الزمخشرى: " استعجاوا العذاب الموعود فقيل المم : عسى أن يكون ردفكم بعضه وهو عذاب يوم بدر، فزينت اللام التأكيد، كالباء في قوله: (وَلَا اللَّمُوا بأَيْدِيكُمْ) (۱۱۱) أو ضمن معنى فعل يتعدى باللام نحو: ننا لكم وأزف لكم (۱۱۰). وقرأ الجمهور ردف بكسر الدال، وقرأ ابن هرمز بفتحها(۱۱۱) وهما لفتان ، وأصله التعدي بمعنى تبع ولحق ، اما خان يكون مضمنا معنى اللازم، ولذلك فسره ابن عباس وغيره بأزف وقرب؛ لما كان يجيء بعد الشيء قريباً منه ضمن معناه. وهذا أصح الأقوال وقد ذكر العلماء أقوالاً كثيرة في هذه المسئلة(۱۱۷).

واختلف في قوله تعالى : (لَهِ بِلاَ اللّهُ لَبِيْنَ لَكُمْ وَيَهَادِيكُمْ) (١١٨) فقيل: زائدة ، وقيل : المتعليل والمفعول محذوف ، أي يريد الله التبيين وليبين لكم ويهديكم ، أي : فيجمع لكم بين الأمرين . (١٠١) قال الزمخشرى : أصله يريد الله أن يبين لكم فزيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين، كما زيدت في : لا أبا لك لتأكيد إضافة الأب ، والمعنى : يريد أن يبين لكم ما هو خفي عنكم من مصالحكم وأفاضل أعمالكم، وأن يهديكم مناهج من كان قبلكم من الأنبياء والصالحين.

وقال صاحب البحر: مفعول يتوب محنوف، هذا هو مذهب سيبويه أي: تحليل ما حلل وتحريم ما حرم ، وتشريع ما تقدم نكره ، والمعنى : يريد الله تكليف ما كلف به عباده مما نكر لأجل التبيين لهم بهدايتهم ، فمتعلق الإرادة غير التبيين وما عطف عليه في مذهب البصريين، ولا يجوز عندهم أن يكون متعلق لإرادة التبيين، لأنه يؤدى إلى تعدي الفعل إلى مفعوله المتأخر بوساطة اللام ، وإلى إضمار أن بعد لام ليست لام الجحود ، ولا لام كي ، وكلاهما لا يجوز عندهم .

ومذهب الكوفيين أن متعلق الإرادة هو التبيين ، واللام هي الناصبة بنفسها لا أن مضمرة بعدها. (۱۲۱). وقال بعض البصريين: إذا جاء مثل هذا قدر الفعل الذي قبل اللام بالمصدر، فالتقدير : إرادة الله لما يريد التبيين.

والحق أن مذهب الكوفيين هو الأصح في هذه المسألة؛ أن عدم التقدير أولى من التقدير. وقال الزمخشرى في قوله تعالى: ﴿وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُونَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (١٣٧) في مورة الزمر : لك أن تجعل اللام مزيدة مثلها في " أردت لأن أفعل " ، ولا نزاد إلا مع "أن" خاصة دون الاسم الصريح ، كانها زيدت عوضا من نزك الأصل إلي ما يقوم مقامه ، كما أثنت السين في "استطاع" يعنى بقطع الهمزة عوضا من نزك الأصل الذي هو " أطوع "، والدليل على هذا مجيئه بغير لام، في قوله تعالى: ﴿وَأُمِرْتُ إِنْ أَكُونَ أُولً المُسْلمِينَ﴾ انتهى (١٢٣).

وزيادتها في " أرنت لأن أفعل " لم يذكره أكثر النحويين ، وإنما تعرضوا لها في إعراب : (ايريد الله ليبين لكم) (۱۲۰) ونزاد لتقوية العامل الضعيف إما لتأخره ، نحو ((هُلَك وَرَحْمَةٌ لِلْلَذِينَ هُمْ لِرَبُّهِمْ يَرْتُهُونَ) (۲۰) ونحو : ﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّوْيَا تَعْبُرُونَ﴾ (١٣١) لو لكونه فرعا في العمل ، نحو : ﴿مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُ (١٢٧) ﴿فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ (١٢٨) ﴿نُوَاعَةً لِلشَّوى (٢٠١) وقيل: منه ﴿إِنَّ هَلَا عَدُو لَكَ وَلزَوْجِكَ ﴾ (١٣٠) وقيل: بل يَعلق بمستقر محذوف صفة لعدو هي للاختصاص. وقد اجتمع التأخر والفرعية في نحو: ﴿وَكُنَا لَهُكُمُهُمْ شَاهدِينَ﴾ (١٣١).

وقد تجيء اللام التوكيد بعد النفي وتسمى لام الجحود ، وتقع بعد "كان" مثل : ﴿ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبُهُمْ ﴾ (١٣٢) ، وهذه اللام لتأكيد النفي ، كالباء الداخلة في خبر "ليس (١٣٢) وقد تأتى في موضع، وتحنف في آخر الاقتضاء الممام ذلك. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : ﴿ لُمُم إِلَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمّ إِلَّكُمْ يَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمّ إِلَّكُمْ يَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمّ إِلَّكُمْ يَعْدَ ذَلِكَ لَمَيّانَ الْمَالُ .

# المبحث الرابع: الرّيادة في الأفعال:

حق الزيادة أن تكون في الحروف وفي الأقعال ، وقد بينا الزيادة في الحروف في الممودث الثالث، وأما الأسماء فنص أكثر النحويين على أنها لا تزاد، وأما الزيادة في الأقعال فسوف نعرض لها في هذا المبحث إن شاء الله. زيادة كان في قوله تعالى : ﴿ قَالُوا كَيْفَ نُكُلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ

قال الزجاج: وفي هذا ثلاثة أقوال: قال: أبو عبيدة أن معنى (كان) اللغو، والمعنى كيف نكلم من في المهد صبياً لا يفهم مثله، ولا ينطق لسانه بالكلم. وقال قوم: إن (كان) في معنى وقع وحدث، والمعنى على قول هؤلاء: كيف نكلم صبياً قد خلق في المهد. وأجود الأقوال أن يكون (من) في معنى الشرط والجزاء فيكون المعنى: من يكن في المهد صبياً. ويكون صبياً حالا فكيف نكلمه (١٣١).

قال لبن عطية : و(كان) هنا ليس يراد بها المضي؛ لأن كل واحد قد كان في المهد صبيا ، وإنما هي في معنى : هو ( الآن ) ، ويحتمل أن تكون الناقصة والأظهر أنها التامة. قال القاضي أبو محمد : ونظير (كان) هذه قول رؤية:

# والرأس قد كان له قتير (١٣٧)

و (صبياً) إما خبر كان على نجوز وتخيل في كونها ناقصة، وإما
 حال إذا كان قدرت زائدة أو نامة للاستقرار من الكلام.

وقال الفراء ولبن الأنبارى: إن (من) شرطية و(كان) بمعنى يكون والتقدير من يكن في المهد صبياً فكيف نكلمه، وهذا كما تقول: كيف أعطى من كان لا يقبل عطية ، أي: من يكن لا يقبل العطية (١٣١)، والماضي قد يذكر بمعنى المستقبل في الجزاء كقوله تعالى: ﴿قَبَارَكُ اللَّهِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ عَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنّات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ (١٣١) أي: إن يشأ يجعل. ويهذا ينضح أن في (كانٌ ) أربعة أقوال:

- ١- أن تكون زائدة .
- ٢- أن تكون بمعنى: وقع وحنث.
- ٣- أن تكون بمعنى المضارع على أن (من) شرطية.
- أن تكون ناقصة بمعنى: (صار) وهذا الأخير قاله قطرب.

وقال ابن الأنباري: لا يجوز أن يقال: زائدة وقد نصب (صبيا). ولا أن يقال: إن كان بمعنى حدث ووقع الأنها أو كانت كذلك لاستغني عن الخبر، وتكتفى بذلك (١٤٠٠). وقد ناقشها أبو حيان ونفى ذلك.

قال صاحب البحر: والظاهر أنها ناقصة فتكون بمعنى صار أو تبقى على مدلولها من اقتران مضمون الجملة بالزمان الماضي، ولا يدل ذلك على الانقطاع كما لم يدل في قوله : ﴿وَكَانَ اللَّهُ غُقُورًا رَحِمًا﴾ (المان الله عَلَى الله على اله على الله على اله

(وَلَا تَقُوبُوا الرَّدُ إِلَّهُ فَاحِشَةً) (١٤٠) والمعنى (كان) وهو الآن على ما كان؛ والناك عبر بعض أصحابنا عن (كان) هذه بأنها ترادف لم يزل. وما رد به ابن الأتباري كونها زائدة من أن الزائدة لا خبر لها ، وهذه نصبت (صبيا) خبر لها – أيس بشيء، لأنه إذ ذلك ينتصب عن الحال. والعامل فيها الاستقرار ... والظاهر أن ( من ) مفعول يتكلم، ونقل عن الفراء والزجاج أن (من) شرطية؛ كان المعنى يكن وجواب الشرط محذوف تقديره فكيف (نكلم) هو قول بعيد جذا. وعن قتادة أن (المهد) حجر أمه ، وقيل: سريره، وقيل: المكان الذي يستقر عليه .

والحق أن السياق يحتمل كل هذا المعاني السابقة، وروى أنه قام متكنا على يساره، وأشار إليهم بسبابته اليمنى ، وأنطقه الله تعالى أو لا بقوله: (إِنِّي عَبُدُ اللهِ آتَانِيَ الْكَتَابُ ( ( ۱٬۰ الرهم الذي ذهبت إليه النصارى ( ۱٬۰ الرهم الذي ذهبت إليه النصارى ( ۱٬۰ الرهم الذي ذهبت إليه النصارى ( ۱٬۰ الرهم الذي الم

وقد نفى ابن يعيش أن تكون بمعنى المضي، وقال: لو أريد بها معنى مضى لم يكن لعيسى عليه المملام في ذلك معجزة. وقال الزمخشرى : كان إيقاع مضمون الجملة في زمان ما مبهم يصلح لقريبه وبعيده وهو هنا القريبه خاصة، والدال عليه معنى الكلام وأنه مسوق التعجب.

ووجه آخر أن يكون ( تكلم ) حكاية حال ماضية أي كيف عهد قبل عيسى أن يكلم الناس في المــهد صبيا فيما سلف من الزمان حتى نكــلم هذا (١٤٠).

وجوز ابن الشجري في أماليه جواز حنف خبر كان (١٤٧) وحده، ومن حنف خبر كان وحده حديث: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فريما قلت النبي صلى الله عليه وسلم: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لى منها الولد (١٤٨). وقال ابن جني: حنف خبر كان ضعيف في القياس وقاما يوجد في الاستعمال، فإن قلت: خبر (كان) يتجاذبه شيئان: لحدهما: خبر المبتدأ لأنه أصله.... والثاني المفعول به لأنه منصوب بعد مرفوع، وكل واحد من خبر المبتدأ والمفعول به يجوز حذفه .

قبل: إلا أنه قد وجد فيه مانع من ذلك، وهو كونه عوضاً من المصدر. فلو حذفته لنقضت الغرض الذي جنت من أجله، وكان نحواً من إدغام الملحق ، وحنف المؤكد (121).

والحق أن (كان) زائدة من جهة الإعراب لا من جهة المعنى. وهي في هذا كقول الفرزدق (١٠٠٠):

فكيف إذا رأيت ديار قوم وجيران لنا كانوا كرام

وقد نص سيبويه على أن كان زائدة، وقد رد المبرد بقوله: والقوافي مجرورة وتأويل هذا سقوط (كان) على ( وجبران اننا كرام ) في قول النحويين أجمعين، وهو عندي على خلاف ما قالوا من الناء (كان )؛ وذلك أن خبر ( كان ) لذا، فتقديره: وجبران كرام كانوا لنا. وقد رد ابن و لاد في الانتصار فقال: قال أحمد: إذا كانت ( لنا ) هذا صلة جبران معلقة بها ، فليس يجوز أن يكون خبرا لكان ، مثال ذلك أنك لو قلت: مررت برجل راغب فينا كان لم يجز أن نجعل ( فينا ) وهو معلق براغب خبرا عن (كان) وكذلك مررت برجل نازل علينا كان .

قال جعلت علينا ، وفينا ، ولنا - خبرًا من (كان ) فهو سوى ذلك المعنى، ولم تكن الرغبة ، ولا النزول علينا ، ولا المجاوزة لنا. وكأنك قلت : مررت برجل راغب ، ولا تذكر فيمن رغب، ثم قلت : كان فينا، كما تقول : كان معنا ، وكذلك نازل وما أشبهه مما يقتضى حذفا من الحروف ، وكأنه

قال في البيت : وجيران، ولم يبين لهم جيران، ثم قال: كانوا أنا، أي كانوا كما هم، وهذا المعنى غير ما ذهب إليه الشاعر، وهو متكلف (١٥١).

وقال الشيخ محمد محيى الدين عبدا لحميد: والذي ذهب إليه سبيويه أولى بالرعابة؛ لأن اتصالها باسمها لا يمنع من زيادتها ، ألا ترى أنهم يلغون ظننت متأخرة ومتوسطة ، ولا يمنعهم إسنادها إلى اسمها من إلغاتها ، ثم المصير إلى تقديم خبر كان عليها، والفصل بين الصفة والموصوف عدول عما هو أصل إلى شيء غيره . قول سبيويه : وقال الخليل إن من أفضلهم كان زيدًا ، على إلغاء كان ، وشبيهه بقوله الشاعر

# وجيران لنا كانوا كرام

وقال الأعلم: الشاهد فيه إلغاء كان وزيادتها توكيدًا وتبينا لمعنى المضي، والتقدير: وجيران لنا كرام كانوا كنلك (١٥٥). وأجود الأقوال أنها زائدة على قول جمهور النحاة. وزيادتها أدت إلى تقوية المعنى وتوكيده، ولا تزاد إلا في حشو الكلام قال ابن مالك:

وقد تزاد كان إلى حشو كما كان أصح علم من تقلما

قال ابن عقيل : كان على ثلاثة أفسام : أحدهما : الناقصة والثاني : النامة وقد تقدم نكرهما ، والثالث الزائدة، وهي المقصودة بهذا البيت ، وقد نكر ابن عصفور أنها نزاد بين الشيئين المتلازمين : كالمبتدأ وخبره، نحو زيد كان قائم، والفعل ومرفوعه نحو لم يوجد كان مثلك، والصلة والموصول نحو : جاء الذي كان أكرمه، والصفة والموصوف مررت برجل كان قائم.... وهذا يفهم أيضا من إطلاق قول المصنف: وقد نزاد كان في حشو، وإنما نقام زيادتها بين ما وفعل التعجب ، نحو: ما كان أصنح علم من تقدما و لا نو غيره إلا مماعا (107).

\_\_\_\_\_

ومما ورد من زيادتها بين ما التعجبية وفعل التعجب قول الشاعر الحماسي :

أبا خالد ما كان أوهى مصية أصابت معدا يوم أصبحت ثاويا (١٠٥١) وقول امرئ القيس ابن حجر الكندي:

أرى أم عمرو دمعها قد تجدرا بكاء على عمرو، وما كان أصبرا<sup>(۱۰۰)</sup> إذا قدرت الكلام وما كان أصبرها، وشذ زيادتها بين حرف الجر ومجرور، كتوله:

سراة بني أبي بكر تسامى على كان المسومة العراب (٥٠١) وقد شذ زيادتها بلفظ المضارع في قول أم عقيل:

أنت تكون ماجد نبيل إذا قب شمال بليل (١٥٧)

قال ابن عقيل: وأكثر ما تزاد بلفظ الماضي ، وقد شنت زيادتها بلفظ المضارع في قول أم عقيل (١٠٥١). قال صاحب البرهان : قال حازم : إن كان الأمر الذي ذكر أنه أصبح فيه لم يكن أمسى فيه فليست زائدة. وإلا فهي زائدة كقولك: أصبح العمل حلوا. وأجاب الرماني عن قوله: (فَأَصَبَحُوا خَاسِرِينَ) (١٠٥١) : فإن العادة أن من به علة تزاد عليه بالليل يرجو الفرج عند الصباح؛ فاستعمل أصبح لأن الخسران جعل لهم في الوقت الذي يجوز فيه الفرج فليست زائدة.

وهو معنى قول غيره: إنها تأتي للدوام، واستمرار الصفة، كفوله تعالى: ﴿فَأَصْبُحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِتُهُمْ ﴾ (١٦٠) ، ﴿وَأَصَبُحَ الَّذِينَ تَمَتُّوا مَكَانَهُ بالْأَمْسِ﴾ (١٦١).

وأما قوله تعالى: (ظل وجهة مسودا وهو كظيم) فهو على الأصل لظهور الصفة نهارا، والمراد الدولم أيضا، أي استقرت له الصفة (نهاره)

(١٦٢). والحق أن زيادة أصبح جاءت من جهة الإعراب، وليس من جهة المعنى.

# البحث الخامس الزيادة في الكلام

قولهم: بسم الله الاسم زيادة، قال أبو عبيدة: بسم الله إنما هو الله وأنشد للبيد:

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر أي: يعتذر ويقال معنى اعتذر: أي أتي بعذر معه،أي: السلام عليكما. ومثله: (تبارك اسم ربك) أي تبارك ربك.

الوجه يزاد أيضا في الكلام قال الله تعالى : ﴿وَلَا تَطُرُدُ الَّذِينَ يَدَعُونَ رَهُمُ بِالْغَدَاةُ وَالْعَشِّي يَرِيْدُونَ وَجَهِهُ ۚ أَي : هُو ، و﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتُمْ وَجَهُ اللهُ﴾ (١٦٧) في فتم الله ، و ﴿إِلْمَا نُطِّعُمُكُمْ لُوجُهِ اللهِ﴾. أي: لله.

وعلى : نزاد في الكلام . قال حميد بن ثور (١٦٨)

أبي الله إلا أن سرحة مالك على كل أفنان العضاة تروق أولد: تروق كل أفنان العضاة وعلى زلندة.

وعن : نتراد ليضا كقوله تعالى : ﴿فَلْيَحْلَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ (١٦٩)

ولن الثقيلة ليضا نزلد كقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْمُوْتَ الَّذِي تَفْرُونَ مِنْهُ فَإِلَّهُ مُلَاقِيكُمْ﴾ ('``)، وقال الشاعر (''`)

إنَ الحَليفة إن الله سربله سربال ملك به ترجى الحواتيم ولهَنَ للثَقيلة ، أيضا نزاد كقول الشاعر (١٧٣) :

ما إن رأيت ولا سمعت بمثله (١٧٢)

وقال الله عز وجل: ﴿وَلَقَدُ مَكَّنَاهُمْ فِيهِ﴾ (١٧٤)قال بعضهم : أراد فيما مكناكم فيه و إن ز لئدة.

لَّذِ قَد نَزَلَد ، كَقُولُه تَعَلَى : ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلَاتِكَةِ﴾ (١٧٠) و ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لَابُنه﴾ (١٧١) وقال لبن ميلاة (١٧٧) :

إذ لا يزال قاتل : أين هو ذلة المشاة عن فرس اللبن الهوذلة : التحرك والاضطراب.

وما قد نزلد ، كقوله تعالى : ﴿فَهِمَا لَقْضِهِمْ مِيْنَاقَهُمْ﴾ (١٧٨) و﴿عَمَّا قَلِيلٍ﴾ (١٧٩) و﴿إِنَّا مَا تَدْعُوا﴾ (١٨٠) قيل : المعنى فَبنقضهم ميثاقهم وعم قليل وأبا ندعوا فعا زائدة فيهن. قال الشاعر (١٨١):

لو بأبانين جاء يخضها رمل ما أنف خاطب بدم
كأنه أراد: رمل أنف خاطب وما زائدة. قال حسان بن ثابت (١٨٠٠).
ولدنا بني العنقاء وابنى محرق فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما
أكد م بنا النا كأنه أو لد .

#### الخاتمة:

الحمد أله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيننا محمد أفضل المخلوقات . أما بعد، فقد عرضت في هذا البحث بتوفيق الله لقضية من القضايا المهمة، وهي دراسة نحوية التأكيد من خلال آوات الكتاب المجيد، والترمت عوض آراء الأقدمين عرضا دقيقا أمينا بأسلوب خال من التعقيد، وحاولت الاستفادة من كل الآراء ، ومن هنا كان البحث وافيا .

وقد وصلت بفضل الله تعالى إلى نتائج أعقد أنها على غاية من الأهمية وهي:

أو لا : الأولى اجتناب عبارة الزيادة في كتاب الله تعالى، فإن المراد بالزائد من جهة الإعراب لا من جهة المعنى . ثانيا : عرضت لأراء العلماء في الحروف الزائدة في القرآن الكريم فعنهم من أنكرها، ومنهم من جوزها وجعل وجودها كالعدم، ومنهم من جوزها لغرض التقوية والتوكيد. ووضحت أن الزائد يكون من جهة الإعراب لا من جهة المعنى .

ثالثا : الزيادة موضوع مهم من موضوعات النحو جدير بالدراسة والتصنيف؛ لتوضيح الفرق بين الزيادة في البناء وهو باب خاص بالصرف، والزيادة في التركيب وهو باب خاص بالنحو.

رابعا : حق الزيادة أن تكون في الحروف وفي الأفعال كما سبق أن وضحنا في هذا البحث، وأما الأسماء فنص أكثر النحويين على أنها لا نزاد ، وقد رأى كثير من المفسرين الحكم عليها في بعض المواضع بالزيادة .

خامسا : تبنى البحث تجلية العديد من المصطلحات الخاصة بالزيادة و اللغو ، والصلة ، والحشو ، والتأكيد ، والمهمل ، والمقحم .

سانسا: ينبغي أن نتمط الزيادة ونتمج في أبواب النحو مستقلة بذاتها.

سابعا : لم أعرض في هذا البحث للزيادة في البناء لكثرة الكتابات؛ حتى قلت بحثًا .

ثامنا : الزيادة لها صلة بالنحو ، ولها صلة بعلم البيان ، ولها صلة بالبلاغة ، ولها صلة بالصرف ، وهي باب واسع في اللغة العربية . العواشي

- ا. الخصائص : لأبي الفتح عثمان بن جني ، تحقيق محمد على النجار ، دار الكتاب العربي بيروت د. ت . ۲: ۲۸۹.
  - ٧. لسان العرب ~ ابن منظور ، محمد بن مكرم بيروت د. ت .
    - ٣. الخصائص ٣: ٢٨٠.
- العمدة في محاسن الشعر وأدبه ، ابن رشيق القيروائي ، تحقيق محمل قرقزان ، دار المعرفة بيروت ط ١ ١٩٨٢٠ ٢: ٧٩.
- الأصول في النحو : لابن السراج ، أبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي ،

تحقيق عبد الحسن القتلى ، مؤسسه الرسالة ، ط ١٤٢٠هــ/١.

- ٦. سورة آل عمران أية ١٥٩.
- ٧. التفسير الكبير : الفخر الرازي ، دار إحياء النراث العربي ، بيروت ، ما ٣، د. ت .
- ٨. البرهان في علوم القرآن الكريم: بدر الدين الزركشي ، تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم ، مكتبة دار التراث ، ٣: ١ ٨.
- البحر المحيط في التفسير: لأبي حيان الأنطسي محمد بن يوسف ، طبعة جديدة بعناية الشيخ زهير جميد ، دار كند ، بيروت ، ١٤١٢هــ ١٩٩٧ ٣: ٥٠٨.
- ١٠. الكتاب : سيبويه ، عمرو بن عثمان ، تحقيق عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي القاهرة ط ٣٠ ٣٠٥ ١٩٨٣ م، ص٣٠٥.
  - ١١. تكررت في الأيتين : ( ١٥٥ ) من سورة النساء و ( ١٣ ) من سورة المائدة .
- معاني القرآن وإعرابه للزجاج ، أبي إسحاق دار الحديث ، القاهرة ، ط١ ، ١٤١٤ .
   هـــ ١٩٩٤ م ١ : ٤٨٢ .
- ١٣. تفسير ابن عطية ( للمحرر الوجيز في تفسير الكتاب للعزيز ، لابن عطية الأنداسي ، أبي محمد عبد الحق) طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ /خليفة بن حمد أل ثأن أمير دولة قطر ، ط. ١ ١٤٠٢/ هـ ١٩٨٧ م .
  - ۱٤. الكتاب ۲: ۳۰۵.
  - . ١٥ مىورة آل عمران آية : ١٥٩ .
- بديع القرآن لابن الإصبع المصري ، تحقيق حفني محمد شرف نهضة مصرط ١
   ١٩٥٧ ص٣٠٥.
- ١٧. للبيت من قصيدة لامرئ للقيس في الديوان ١٠٥ ١١٢ وشرحه ٤٥ ٦٥، وفي المقتضب ٢: ٣٣٦.
- ١٨. معاني القرآن . اللغراء ، يحيي بن زياد ، تحقيق أحمد يوسف نجائي ومحمد علي
   النجار ، دار السرور ، بيروت ، د. ت .
  - . ١٩٢ : ١ : ١٩٢ .
  - ٢٠. سورة الأحقاف آية ٢٦.
    - ٢١. البحر ٩: ٤٤٧.
  - ۲۲. تفسير ابن عطية ۱۳ : ۳۱٤.
    - ٢٣. سورة غاقر آية : ٨٧.

٧٤. سورة مريم آية: ٧٤.

٢٥. البحر ١: ٤٤٧.

٢٦. سورة العنكبوت آية ٢٣.

۲۷. قبرهان ۳: ۸٦.

٨٢. البحر ٨: ٥٥٣.

٢٩. من غير ريث : أي بطء، أو من غير وقت. اللسان ريث.

۳۰. الكشاف ۳ : ۲۰۵.

٣١. فكتاب ٢: ٨٨.

٣٢. شرح شواهد الإيضاح الأبي على الفارسي : عبد الله بن بري ، تحقيق عبد مصطفى درويش مطبوعات مجمع القاهرة ، ١٩٨٥ م .

٣٣. البرهان ٣: ٨٦.

٣٤. النساء آية : ١٧١.

٣٥. الأنفال آية : ٦.

٣٦. الأع اف آبة : ١٢٨

٣٧. البرهان ٣: ٨٧.

۲۸. الکشاف ۲: ۱ ۱۹.

٣٩. شرح ابن عقيل ١ : ١٣٩.

. ٤٠ البحر ٥: ١٥٩ .

٤١. سورة الأعراف الآية: ٢٠٠٠.

٤٢. سورة الإسراء آية: ١٠.

٣٤. سورة النساء آية : ٧٨.

٤٤. سورة آل عمران آية : ١٥٩ .

٥٥. سورة المائدة آية : ١٣ .

٤٦. سورة المؤمنون آية ١٠٠.

٤٧. سورة نوح آية.

٤٨. سورة النساء آية : ٢٨.

٤٩. سورة النساء أية : ٧٨.

٥٠. سورة فصت آية : ٢٠.

٥١. سورة للبقرة أية : ٧٦.

٥٢. معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١٠٤.

٥٣. سورة البقرة آية . ٨٨.

٥٤. سورة آل عمران آية : ١٥٩ .

٥٥. تفسير ابن عطية : (٢، ٢١٥.

٥٦. المرجع السابق نفسه .

٥٧. سورة فصلت آية : ٣٤.

٥٨. البرهان في علوم القرآن ٣: ١١.

١١٣ : ١٣ - ١١٣ : ١١٣ .

٦٠. سورة : الحديد آية : ٢٩.

١٦. لين ملكون هو : إبراهيم بن محمد بن منذر ، أبر إسحاق بن ملكون الحضرمي . نحوى ، من أهل إشبيلية مولدا ووفاة . توفي عام ( ٥٨١ هــــ١١١٩م ) من مصنفاته : إيضاح المنهج وشرح الجمل والنكت على التبصرة للمصيري . انظر : ( بغية الوعاة ١٦٧٨ . وتذكرة النوادر ١٢٧ والأعلام ١٣/١) .

11. السكوني هو : عمر بن محمد بن حمد بن خليل ، أبو على السكوني . مترئ من فقهاه المالكية، إشبيلي نزل تونس . من مصنفاته : التمييز لما أودعه الزمخشرى من الإعتزالات في تصير الكتاب العزيز، وكتاب مسألة في أصول الدين على مذهب أهل المنة. انظر ترجمته في: ( نفح الطيب ١١٥٠: وكشف الظنون ١٢ مدهب أهل المنة. انظر ترجمته في: ( نفح الطيب ١٣ : ١١٥٠ وكشف الظنون ١٢ مدهبة العارفين ٢٠١. والأعلام ١٣/٠.

٦٣. سورة : الحديد آية : ٢٩.

١٢. سورة الأعراف آية : ١٣

٦٥. للبر**م**ان ۲: ۹۰

٦٦. مورة الحديد آية ٢٩

۲۷. البر هان ۲: ۹۰

١٦٨. انظر التبصرة في القراءات لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ، تحقيق محي
 الدين رمضان ، معهد المخطوطات العربية الكويت ط ١ : ١٩٨٥ .

١٦٠. تفسير ابن عطية ١٤: ٣٢٠.

٧٠. سورة الحديد آية: ٢٩.

٧١. سورة الأعراف: ١٣.

٧٧. سورة من آية : ٧٥.

۷۳. للبر هان ۲: ۹۰.

٧٤. سورة : طه آية : ٩٢ – ٩٣.

٧٥. سورة المعارج: ٥٠.

٧٦. سورة الواقعة آية : ٧٥.

٧٧. سورة القيامة آية: ١.

٧٨. سورة الأتعام آية: ٥٩.

٧٩. سورة الملك آية ٣٠.

٨٠. سورة المؤمنون آية : ٩١.

١ ٨. مورة الأنعام: ٣٤.

٨٢. نوح آية : ٤.

٨٣. سورة الحج آية : ٧٣.

٨٤. سورة البقرة آية: ٢٧١.

٨٥. سورة آل عمران آية: ١٥٩.

٨٦. سورة المائدة أبة ١٣

٨٧. البر هان ٣: ٩٢.

٨٨. سورة النساء أبة ٧٩

٨٩. سورة النساء آية : ٧٩.

٩٠. سورة الأنساء آية: ٧٤.

٩١. سورة النقرة آبية: ١٩٥

٩٢. سورة الحجر أية: ١٩

٩٣. سورة مريم آية : ٧٥.

٩٤. سورة العلق آية: ١٤

٩٥. سورة الحج أية.

٩٦. سورة الحج آية : ٢٥.

٩٧. سورة ص آية: ٣٣.

۹۸. للبرهان ۳: ۹۰.

الرسمة تصريبة المرادية من عدل ارتبال الحداث المجاولا

٩٩. المرجع السابق نفسه .

١٠٠ سورة المؤمن آية : ٢ .

١٠١. سورة القلم أية : "ورأي سيبويه لنظر الكتاب ٣: ٩٦

١٠٢. معاني القرآن الكريم للأخفش سورة القلم .

١٠٣. معانى القرآن الكريم للفراء سورة القلم.

١٠٤. البحر المحبط ١: ٢٣٧.

١٠٥. سورة يونس آية : ٧٧.

١٠١. معانى القرآن الكريم للأخفش سورة يونس.

١٠٧. سورة الشوري آية: ٤٠

١٠٨. سورة القيامة آية: ٤٠

١٠٩. سورة الزمر آية: ٣٦

١١٠. سورة القيامة أية. ٤٠. .

۱۱۱ المقرب: ابن عصفور الإثنبيلي ، تحقيق عباس عبد السئاره دار الكتب العلمية ، بدروت ط ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۸۳ .

١١٢. سورة النمل آية ٧٢.

١١٣. سورة الأنبياء أبة : ١

١١٤. سورة البقرة أيه: ١٩٥.

١١٥. الكشاف ٣: ١١٥، ٢٨٩.

١١٦. النشر في القراءات العشر الابن الجزري، والتذكرة في القراءات الثماني ، ابن غلبون الحلبي.

١١٧. انظر البحر المحيط ٨، ٢٩٩

١١٨. مورة النساء آية : ٢٩.

١١٩. البرهان ٣: ٢٦.

۱۲۰. الكشاف ۱: ۳۳۰.

١٢١. سورة للزمر أية: ١٢.

١٢٢. الكشاف: ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢.

١٢٢. سورة النساء آية ٣٦.

١٧٤. سورة الأعراف آية ١٥٤

١٢٥. سورة يوسف أية : ٤٣ .

١٢٦. سورة البقرة أية : ٩١ .

١٢٧. سورة البروج آية : ١٦

١٢٨. سورة المعارج آية : ١٩

١٢٩. سورة طه آية : ١١٧.

١٣٠. سورة الأنبياء آية : ١١

١٣١. سورة الأنفال قية : ٣٣

۱۳۲. البر مان ۲: ۹۸.

١٣٣. سورة المؤمنون ،

١٣٤. سورة مريم أية ١٩.

١٣٥. معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣: ٣٢٨.

1971. هذا البيت من الشعر منسوب إلى رؤبة ، وقد وجنته في ديوانه المسمى مجموع أشعار العرب المشتمل على ديوان رؤبة ، واقتير الشيب، قبل: هو أول ما يظهر منه ، وفي الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة أراد تكاحها، قال: أي النساء هي؟ قال : قد رأت القتير، قال: دعها. والقتير: المشيب، وأصله رعوس مسامير حلق الدروع تلوح فيها ، شبه بها الشيب إذا نقب في سواد الشعر . (راجح اللسان – قتر) وكان في البيت بمعنى وقع وحدث .

١٣٧. تفسير ابن عطية ٩: ٤٦٢ ، ٤٦٣ .

١٣٨. سورة الفرقان آية : ١٠.

١٣٩. الأضداد لأبن الأثباري : ٥٠.

١٤٠. متورة النساء آية : ٩٦.

١٤١. سورة الإسراء أية: ٣٢.

١٤٢. سورة مريم آية : ٣٠.

١٤٣. البحر٧: ٢٥٨

۱۶۶. الكشاف ۳: ۱۷.

۱٤٥. شرح ابن يميش ٧: ١٠٠.

١٤٦. أمالي ابن الشجري ١ : ٣٢١، ٣٢٢.

١٤٨. وانظر في هذه المسألة الأشباها: ٢٩٦، وسيبويها: ٢٨٩ والخصائص ٣: ٣١،

والرضى: ٢٧٢ والمغنى: ١٥٩ والهمع ١: ١٦٦ والكافية ٢: ٢٧٣، والروض الإنف! : ٢٧٧، والغز الله ٢٧٠؛ ٤-٠٠ والمقتضين؛: ١١٧، ١١٨.

189. وقد ورد: فكيف لإذا حللت ديار قوم، في شرح المفصل فكيف لإذا مررت ديار قوم والبيت للفرزدق، من قصيدة له يمدح فيها هشام بن عبد الملك، وقيل: يمدح مسليمان بن عبد الملك وهي في ديوانه ٥٣٥-٤٠٤ والمبيت في ميينويها: ١٨٩ ببعض تغيير وافظر الخزافة ٤: ٣٧-٤ والمعنى١: ٣٢٠ والمعنى١: ٣٢٠ والمعنى١: ٣٢٠ والمعنى١.

٠٥٠. لنظر الانتصار ١٤٢ ، ١٤٤.

١٥١. انظر حواشي شرح ابن عقبل ١: : ٢٩٠.

١٥٢. شرح اين عقبل ١ : ٢٨٨، ٢٨٩

١٥٣. شرح التبريري ٣: ٢٢.

١٥٤. شرح ابن عقبل ٢: ١٥١ وفي ديوانه: ١٩ أنشد هذا البيت ابن عقبل ولم ينسبه إلى قائل، ولم يعرف العلماء له قلتلا، يروى المصراع الأول منه جياد بني تسلمي ويروى العجز، على المهطلة الصلابة.

١٥٥. لنظر ابن عقيل ١ : ٢٩١ والحاشية المرجع السابق نفسه .

١٥٦. شرح ابن عقبل ١ : ٢٩٣.

١٥٧. المرجع السابق نفس.

١٥٨. سورة المائدة آية : ٥٣.

١٥٩. سورة الأحقاف آية ٢٥.

١٦٠. سورة القصيص أية : ١٢.

١٦١. البر هان ٣: ٨٠

١٦٢. مجاز القرآن ١٦١.

١٦٣. ديوانه ص١٤ ٢ والخصائص ٣/٢٩ وتأويل مشكل القرآن ص ٢٥٥ .

١٦٤. الأتعام : ٥٢.

١٦٥. للقميص : ٨٨.

١٦٦. البقرة: ١٥٥.

١٦٧. الإنسان: ٩

١٦٨. ديوانه ص٤ وتأويل مشكل القرآن ص ٢٥٠، وأنب الكانب؟، ٥.

١٦٩. النور: ٦٣.

- ۱۷۰. هو جریر، والبیت فی دیوانه ص ۱۷۲(نصان طه) ، وتأویل مشکل القرآن ص ۲۰۱۱والخزانة ۲۰۱۱.۳۰.
- ۱۷۱. هو درید بن الصمة وعجز البیت: "كالیوم هائئ أنیق جرب" دیوانه من ۳۶، والشعر والشعراء (۳۰// وتأویل مشكل القرآن ص ۲۰۱ والمغنی ص/۷۵۷ رقم ۱۱۵۷.
  - ١٧٢. جاء بعد "بمثله" في العالمينا، ولا وجه لها ؟ لأن الوزن يختل.

١٧٣. الأحقاف : ٢٦

١٧٤. البقرة : ٣٠.

١٧٥. لقمان : ١٣ .

١٧٦. مختلف في نسبته ، فهو لابن هرمة في شعره ص ١١٩.

١٧٧. النساء: ١٥٥ والمائدة: ١٣.

١٧٨. المؤمنون : ٤٠.

١٧٩. الإسراء: ١١٠.

۱۸۰. هو مهلهل بن ربیعة، والبیت في دیوانه ص ۷۷ ومعجم ما استعجم ۱۹۲۱ ومغنی اللبیب ۱: ۷۶۰ رقم ۵۸۳ وینسب لعصم بن النصان في معجم الشعراء ص ۷۷۰ ویلاد.

۱۸۱. والبيت في ديوان حسان ، ص ۱۳۰ والديوان ۴۸/۷ اوالموشح ص ۸۲. ثنت المعادر والواحم

- القرآن الكريم (كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير) [آية
   ۱ من سورة هود].
  - ٢. الإبدال: ابن السكيت . تحقيق حسين محمد شرف . القاهرة ١٣٧٩هـ.
- الإبدال: أبو الطبب اللغوي ، تحقيق عز الدين التتوخي ، مطبوعات مجمع دمشق ١٩٦٠١٣٧٩.
- أدب الكاتب : ابن قايبة الدينوري ، تحقيق محمد الدالي مؤسسة الرسالة .
   بيروت ط ١ ، ١٩٨٢.

- الأزهرية في علم للحروف، الهوري ، علي بن محمد، تحقيق عبد المعين الملوحي ، مطبوعات مجمع دمشق ط ١ ١٩٨١ .
- آساس البلاغة: الزمخشرى، جار الله محمود بن عمر، الهيئة المصرية
   العامة الكتاب، القاهرة.
- أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني ، قراءة محمود محمد شاكر ، مطبعة المدنى القاهرة ، ودار المدنى بجدة ط ١ ، ١٩٩١.
- ٨. الأشباه والنظائر : جلال الدين السيوطي ، تحقيق عبد العال سالم مكرم ، مؤسسة الرسالة ، بيروت، ط ١٩٨٥.
- إعراب القرآن الكريم وبيانه ، محيي الدين الدرويش ، دار اليمامة دمشق بيروت ط ٧، ١٤٢٥ هـ/١٩٩٩.
- ١٠. إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: ابن خالويه ، أبو عبد الله
   الحسين بن أحمد، مكتبة الزهراء . القاهرة عن طبعة حيدر آباد الدكن ،
   اللهند، د. ت .
- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: ابن السيد البطليوسي . تحقيق مصطفى السقا، وحامد عبد المجيد دار الشئون الثقافية، بغداد ط ٢ ، ١٩٩٠.
- أمالي الزجاجي: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي . تحقيق عبد السلام هارون ، المؤسسة العربية الحديثة ، القاهرة ط ١٣١٧هـ..
  - ١٣. أمالي ابن الشجري: هبة الله بن علي ، حيدر آباد الدكن ١٣٩٠هـ..
- أمالي القالي: أبو علي ، إسماعيل بن القاسم ، مطبعة السعادة ، القاهرة،
   ١٢٧٣هـ ١٩٥٣م
- ١٥. أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد ) الشريف المرتضى ، على
   ابن الحسين ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الكتاب العربي، ط
   ٢٠ ١٩٦٧ م.

١٦. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ابن هشام ، عبد الله جمال الدين بن يوسف ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، المكتبة التجارية ،

لقاهرة ط ١٣٢٥ هـ ١٩٥٦ م.

١٧. بدلتم الفوائد : ابن قيم الجوزية ، دار الكتاب العربي، بيروت. د . ت.

 ١٨. البرهان في علوم القرآن: بدر الدين الزركشي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، مكتبة دار التراث القاهرة . د. ت.

- تأويل مشكل القرآن ابن قتيبة الدينوري ، تحقيق السيد أحمد صقر ، دار التراث ، القاهرة.
- ٢٠. تفسير البحر المحيط: أبو حيان الأنداسي ، محمد بن يوسف ، طبعة جديدة بعناية الشيخ زهير جعيد ، دار الفكر الطباعة والنشر، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٧م.
- ۲۲. تفسير فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني ، دار إحياء التراث العربي
   بيروت د . ث.
- تفسیر الکشاف : الزمخشری ، جار الله محمود بن عمر . دار إحیاء التراث العربیة ، بیروت .
- تهذیب اللغة: الأزهري، محمد بن لحمد، تحقیق عبد السلام هارون،
   المؤسسة المصریة العامة المثالیف والنشر. القاهرة، ط ۱۹۲،۱ م.
- الخصائص : ابن جني ، أبو الفتح عثمان ، تحقيق محمد على النجار ،
   دار الكتاب العربي بيروت.
- ٢٦. ديوان امرئ القيس ، بشرح حسن السندوسي المكتبة الثقافية ، بيروت طـ ٧، ١٤٠٢/ ١٤٠٢ .
- ٢٧. ديوان أمية ابن أبي الصلت : تحقيق بهجة عبد الغفور الحديثي دار
   الشئون الثقافية ، بغداد ، ط۱ د. ت .
- ٢٨. ديوان حسان بن ثابت: تحقيق سيد حنفي حسين دار المعارف بمصر

191٧ م.

- ٢٩. ديوان حميد بن ثور الهلالي: صنعه عبد العزيز الميمنى الدار القومية الطباعة والنشر، القاهرة د. ت. وتحقيق محمد نجم دار بيروت ط١، ١٩٩٥.
- ٣٠. ديوان دريد بن الصمة : جمع وتحقيق محمد جزر دار قتيبة دمشق ،
   ١٩٨١م .
- ٣١. ديوان الفرزدق ( همأم بن غالب ) دار صادر بيروت ، د. ث ، طبعة الصادي القاهرة ، ١٩٥٤.
- ٢٣. ديوان لبيد بن ربيعة العامري تحقيق إحسان عباس، نشر وزارة الإعلام
   في الكويت ، مطبعة حكومة الكويت ط ٢، ١٩٨٣ م .
- ۳۳. دیوان المهلهل شرح وتحقیق أنطوان محسن القفوال، دار الجیل بیروت
   د. ت.
- ٣٤. رصف المباني في شرح حروف المعاني: المالقي، أحمد بن عبد النور، تحقيق أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، ط١ ، ١٩٧٥ م
- ٣٥. شرح أدب الكاتب. الجواليقي، موهوب بن أحمد، مكتبة القدسي، القاهرة
   ١٣٥٠ هـ.
- ٣٦. شرح التصريح على التوضيح: الأزهري، خالد بن عبد الله دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، د. ت.
- ٣٧. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : تحقيق أحمد سليم للحمصي ،
   ومحمد أحمد فاسم ، دار جروس ، طرابلس ، لبنان ، ط ١ ، ١٩٩٠م.
- ٣٨. شرح المفصل: ابن يعيش، عالم الكتب بيروت، ومكتبة المنتبى، القاهرة.
- ٣٩. الصحاح: الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم
   الملايين، بيروت، ط ٣، ١٩٨٤ م

٤٠. الكتاب: سيبويه، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط٣، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م

- كتاب الإبانة في للغة العربية، سلمة بن مسلم العونتبي الصحاري،
   تحقيق عبد الكريم خليفة و آخرين. ، ط ۱ ، ۱۶۲۰ هـ/ ۱۹۹۹ م.
- كتاب العين : الخليل بن أحمد الفراهيدي ، تحقيق مهدي المخزومي وإيراهيم السامرائي مؤمسة دار الهجرة ، إيران ، ١٤٠٩ هـ..
- ٤٣. لسان العرب: ابن منظور، محمد بن مكرم، دار صادر. بيروت. د.ت .
- 33 . المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية ) : أبو محمد عبد الدق عطية الأنداسي ، تحقيق الرحالي الفاروق وآخرين ، الدوحة ، ط ١ ، ١٣٩١هـ ١٩٢٢م.
- ۵٤. المخصص: ابن سيده، علي بن إسماعيل، دار الكتب العلمية ، بيروت ،
   د . ث
- معاني القرآن: الأخفش الأوسط، سعيد بن مسعدة، تحقيق فانز فابس،
   الكويت، ط ١ ١٤٠١ هـ ١٩٨١.
- ۷۶. معانی القرآن : الفراء ، یحیی بن زیاد ، تحقیق أحمد یوسف نجاتی ومحمد علی النجار دار السرور ، بیروت ، د . ت.
- ٨٤. معاني للقرآن وإعرابه: الزجاج، أبو إسحاق ليراهيم بن السري ، تحقيق عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت ، ط١ ١٤٠٨ هـ/١٩٨٨.
- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاري ، جمال الدين ،
   تحقيق مازن المبارك ومحمد على حمد الله ، دار الفكر ، ط۲، ١٩٦٩م
- ٥٠. المقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ، عالم الكتب بيروت د. ت.
- ١٥. المجموع في التصريف: ابن عصفور الإشبيلي، تحقيق فخر الدين قباوة
   دار الآفاق الجديدة، بيروت ط ٤ ١٩٧٩ م .
- ٥٢ . همع الهوامع شرح جمع الجوامع من علم العربية، السيوطي ، جلال الدين ، مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة ط ١ ، ١٣٢٢م .

# " دراسة تعليلية عزفية لرومانس بتعوفن رقم (١) لآلة الكمان "



# د/ حمدي مصطفى عيد 🖰

تحتل آلة الكمان المرتبة الأولى من بين جميع آلات الاوركسترا ؛ لما لها من دور متميز في أداء الأحمال الموسيقية ، ومقدرة خاصة في أداء أدق التعبيرات الموسيقية ، مثلها في ذلك مثل الصوت البشري ، كما أنها تعد العمود المقتري لعائلة الوتريات ذات القوس ، ويتضح ذلك في أغلب الأحمال الأوركسترالية (خاصة في العصر الروماتتيكي) .

حظيت آلة الكمان باهتمام العديد من المؤلفين عبر مختلف العصور وقد بدأت الكتابة للآلات الونزية عامة ولآلة الكمان خاصة منذ عصر الباروك ، ويتضع ذلك جليا في تعدد مؤلفات الكمان مثل الكونشرين الصوناتا الرومانس.

ويعد بيتهوفن ' من أبرز مؤلفي العصر الرومانتيكي ، وله أعمال متميزة لآلة الكمان منها لزومانس موضوع الدراسة .

وكلمة رومانس 'Romance " تعني رواية غرامية أو قصة خيالية، ولقد أطلق هذا الاسم على الإنتاج الغني الذي ولد في الفترة ما بين النصف الثاني من القرن الثامن عشر حتى نهاية القرن التاسع عشر تقريبا ؛ لما انسمت به تلك الأعمال من الإفراط في العاطفية ومرحات الخيال البعيدة (١).

<sup>(\*)</sup> أستاذ مساعد بالمعهد العالي للموسيقي العربية / أكانيمية الفنون بالهرم.

 <sup>(</sup>۱) محسن الصياد- مصر، تعوسيقى في العصر الرومانتيكي...التطبيق، شبكة المعلومات ،
 ۲۰۰۱/۰۷/۲۲.

ويجب على العازف المنفرد أن يتميز بالبراعة في الأداء والتعبير ، وتكون لديه القدرة على التفهم الكامل لدور الألة المنفرد في تحاورها مع الاوركمئزا لعزف الرومانس .

ولابد ادارسي العزف على آلة الكمان من عزف الرومانس خاصة ؟ لتطم كيفية الأداء والتعبير عن أدق الأحاسيس لهذا المؤلف ، ومن هذا المنطلق برزت مشكلة البحث من (خلال خبرته في التدريس بالمعهد العالمي الموسيقى العربية بقسم الآلات – تخصص كمان ) ، حيث إن مناهج العزف على آلة الكمان ( الشق الغربي ) في مرحلة الدراسات العليا التي تبدأ بمرحلة " الدبلوم ، الماجستير والدكتوراه " نتضمن قيام الدارسين بعزف عدة صميغ مختلفة الآلة الكمان ، ومنها الرومانس رقم (١) لمادة دراسات متقدمة في الأداء.

من هنا يهدف البحث إلى تطليل الرومانس رقم (١) تطليلا عزفيا بهدف وضع ترقيمات مقترحة للأصابع وتعديل بعض أشكال القوس لتسهيل أدائه على آلة الكمان .

# ومن هنا تظهر أهمية هذا البحث :

حيث يسمى إلى تطبل العزفي لرومانس بيتهوفن رقم (١) لآلة الكمان ، ووضع ترقيمات مقترحة لأصابع اليد اليسرى وأشكال الأداء بالقوس ؛ للتغلب على صعوبات الأداء والتعبير، ليس فقط لدارسي آلة الكمان بالمعهد بل في الكليات المناظرة .

لذلك لخنّار الباحث الرومانس مصنف رقم (١) في مقام فا الكبير" لبيتهوفن " <u>عينة لبحثه</u> . ويقسم الباحث هذه الدراسة إلى مبحثين :-

الأول : الإطار النظري ، الذي بدوره يتحدد في :

- · بتهوفن.
- الروندو.

الثاني : الإطار العملي " الدراسة التحليلية " ، وتنقسم إلى جزأين :-

- التحليل العزفي.

# الإطار النظري

## أولا: بيتهو فن

شهدت مدينة بون الألمانية ميلاد الفنان العبقري لودفع فان بيتهوفن عام ١٧٧٠، وتم تعميده في ١٧ ديسمبر ١٧٧٠. وظهر تميزه الموسيقي منذ صغره، فنشرت أولى أعماله وهو في الثانية عشر من عمره عام ١٧٨٣، واتسعت شهرته كمازف بيانو في سن مبكرة ثم زاد ابتلجه وذاع صيته كمؤلف موسيقي، عاني بيتهوفن كثيراً في حياته عائلياً ، وصحياً فيالرغم من أن أباه هو معلمه الأول الذي وجه اهتمامه الموسيقي ولقنه العزف على البيانو والكمان ، فإنه لم يكن الأب المثالي ، فقد كان مدمناً للكحول ، كما أن والدته توفيت وهو في للسابعة عشر من عمره بعد صراع طويل مع المرض ، تاركة له مسئولية العالمة؛ مما منعه من إتمام خطته والسفر إلى فيينا ، عاصمة الموسيقي في ذلك

<sup>(\*)</sup> ممر كرم ، ويكيبيديا، الموسوعة الحرة ، www.dw-world.de.

## حياته في فبينا عاصمة الموسيقي:

في ١٧٨٩ تحقق حلمه أخيراً ، فقد أرسله حاكم بون إلى فبينا ، وهناك تتلمذ على يد هايدن . ولكن بيتهوفن صاحب الألحان واجه بعض الخلاقات مع معلمه ، وعندما سافر هايدن إلى اندن ، درس بيتهوفن على يد أسائذة آخرين مثل "ساليري" "وشينك" "وأليريشتبيرجر".

وقد أسهمت كل هذه الدروس والاحتكاكات في تكوين شخصيته الفنية ، وحاول أن يشق لنفسه طريقًا كعازف في عاصمة الموسيقى، وسرعان ما لاقى مكانة كبرى خاصة في الأوساط الأرستقراطية ، فقد حاز إعجاب الأسرة الملكية وعومل كصديق أكثر منه مؤلفاً .

وبالرغم من ذلك فقد عاش ومات فقيراً ، وأصبح غناه هو أعماله الفنية المتميزة ، فقد جاء إنتاجه الفني غزيراً حتى بعد إصابته بالصمم .

## صمم بيتهو أن والتحول الكبير في شخصيته:

بدأت إصابة بيتهوفن بصمم بسيط عام ١٨٠٢ ؛ مما اضطره الاسحاب من الأوساط الفنية تدريجياً ولمضى حياته بلا زواج ، غير أنه لم يتوقف عن الإنتاج للفني ولكن أعماله اتخذت اتجاهاً جديدًا .

ومع ازدياد حالة الصمم التي أصابته ، امتنع عن العزف في الحفلات العامة ، وابتحد عن الحياة الاجتماعية وانتجه للوحدة وقلت مؤلفاته ، وأصبحت أكثر تعقيداً ، حتى أنه رد على انتقادات نقاده بأنه بعزف للأجيال القادمة .

وبالفعل ماز الت أعماله حتى اليوم من أهم ما أنتجته الموسيقى الكلاسيكية العالمية . واكتسبت اثنتان من السيمفونيات التي كتبها في صممه أكبر شعبية، وهما السيمفونية الخاممة والتاسعة ، كما أنه أحدث الكثير من التغييرات

في الموسيقى، وأدخل الغناء والكلمات في سيمفونيته التاسعة ، فجاحت رسالته إلى العالم "كل البشر سيصبحون أخوة ".

وبالرغم من اليأس الذي أصابه في أوقات عديدة ، وكاد يصل به للانتحار، فإنه قاوم ووجه طاقته كلها الابداع الفني ، حتى أنه قال يوماً : " با لشدة ألمي عندما يسمع أحد بجانبي صوت ناي لا أستطيع أنا سماعه ، أو يسمع أخر غناء أحد الرعاة بينما أنا لا أسمع شيئاً ، كل هذا كاد ينفعني إلى اليأس ، وكنت أضع حداً لحياتي اليائسة ، إلا أن الفن وحده هو الذي منعني من نالك " .

ولكن معاناته لم نطل كثيراً ، فقد توفي عن عمر يناهز السابعة والخمسين ، بعد أن أثرى الموسيقى الكلاسيكية العالمية وصار أحد أعلامها الخالدين .

#### أعمل الاوركسترا:

- تسع سيمفونيات .
- \* افتتاحيات ليونور، كوريو لاتوس ايغمونت.
  - \* كونشرتو للكمان والاوركسترا .
- \* رومانس رقم ١ و ٢ للكمان والأوركسترا .
  - \* عشر سوناتا للكمان والبيانو.
    - \* ست عشرة رباعية وترية .
  - \* خمس سوناتات النشيلو والبيانو.
  - \* كونشرتو التشيللو والأوركسترا.
  - ثماني ثلاثيات البيانو والكمان والتشيالو.

- تتويعات على لحن ادبابيالي .
  - اثنان وثلاثون تتويحا للبيانو.
- خمسة أعمال كونشرتو للبيانو والاوركسترا.
  - فوجة .
  - أوبرا فيديليو.
  - موسيقي الكورال .
  - قداس میسا سولمنیس -

#### موسيقي البياتو:

الثنتان وثلاثون سوناتا أشهرها السوناتا الرابعة عشرة والمعروفة
 لاحقاً بـــ (ضوء القمر) وسوناتا

#### ثانيا: الروندو

## <u>ما هية الروندو:</u>

إن مصطلح روندو يعني دائرة " رقص وغناء " ، ويأتي منشأ الروندو من الأغاني الجوقية مع اللازمة ، وهذه الأغاني مبنية بحيث يأتي المقطع أو لا ومن ثم تأتي اللازمة ويتغير نص المقطع كل مرة عند تكرار الموسيقي ويبقى نص اللازمة كاملا أو يبقى جزء كبير منه .

 ويمثل الروندو توسعا أكبر القالب بالمقارنة مع القوالب ذات الجزأين والأجزاء الثلاثة وذلك عن طريق دمج عدة أجزاء في القالب ، وهذا يظهر بصورة واضحة إذا تصورنا الروندو كتتابع ثلاثة قوالب مترابطة بأجزاء مشتركة . (1)

# صبغة الروندو القديم " نو المقاطع ":

يحــوي اللحن الرئيسي طابعا غذائيا راقصا من ثمانية مقابيس ، ونادرا ما بتألف من منة عشر مقياسا وكان الروندو يتألف من جمائين متشابهتين وينتهي بكاديزا تامة ، ويتم عرض اللحن الرئيسي من ثلاث حتى خمس مرات وفي حالات خاصة ثماني مرات ، ولا أثر لوجود الكودا في الروندو القديم .

## صيغة الروندو البسيط Simple Rondo "الصيغة الدائرية":

تعتمد كل صبغ الروندو على مبدأ ولحد هو : تقرير فكرة كاملة في البداية ، تتناوب كلها أو جزء منها مع أقسام متباينة عديدة متعاقبة ، والنوع الذي نتتاوله هنا بالدراسة هو ما يسمى " الروندو البسيط " حيث لا يخرج تصميمه عن الشكل الأتى :

A - B - A۱ - C - A۲ وفيه يعاد اللحن الرئيسي ثلاث مرات على الأقل وقد يصل إلى أربعة أو أكثر .

لما عن منشأ تلك الصيغة فكانت من البساطة بحيث لم تتنشر إلا في مطلع نهضة موسيقى الآلات في القرن السابع عشر، ويظهور صيغ أخرى أرقى

 <sup>(</sup>١) سيدرك تورب ديني ، التطيل الموسيقي، ترجمة د . سمحه الخولي ، د . حسين فوزي ،
 المجلس الأعلى للقافة ، القاهرة ، ٢٠٠٠.

وأعقد تركيبا لخذ الروندو البسيط يختفي بالتكريج حيث حلت محله صبغ أخرى أنسب التعبير عن أفكار ومشاعر وأجواء أرفع وأعقد من ذي قبل . (١)

# الإطار العملي

#### الدراسة التطبلية

لقد بني الباحث أساسا للدراسة التحليلية بحيث تشتمل على :-

- ١. تحليل الشكل البنائي ارومانس بتهوان مصنف رقم (١) "
  - التطيل العزفي، ويرتكز على ثلاثة عناصر:

أ - الأشكال الإيقاعية للأفكار البنائية التي قام عليها الرومانس
 ب- الطدات التي تضمنتها.

ج - الترقيمات وأشكال القوس.

# أولا: تحليل الشكل البنائي:

قصيغة البنائية : جاء لحن هذا الرومانس في قالب الروندو البسيط -Simple Rondo.

#### التقسيم العام:

- ( A ) من م ١: م ١٩ فظة تامة في سلم فا الكبير ،
- ( B )- من م ، ٢ : م ٣٦ قطة غير نامة في سلم دو الكبير.

 <sup>(</sup>١) فيكتور بابينكو ، تحليل القوالب الموسوقية ، ترجمة عماد حموش ، ماجد دحدل ، وزارة الثقلقة – المعهد العالى الموسوقي ، دهشق ، ١٩٩٨.

ومن م ٣٧ : م ٣٩ وصلة لحنية الهدف منها تأكيد العودة للسلم الأساسي فا الكبير تمهيدا لإعادة لحن القسم الأساسي ( Ar) .

للدليل اعتماد لحن الكمان على تكرارات لحنية بشكل رتيب ينتهي بحركة لحنية كروماتية . ( Ar ) من م ٤٠ : م ٥٨ الضلع الأول " للدويل كروش الأول " قفلة تامة في سلم فا الصخير.

يلاحظ في نهاية لحن القسم الأساسي انحراف اللحن مقاميا إلى سلم فا الصغير .

وبأسلوب الندخل.

( C )- من م ٥٨ : م ٦٩ الضلع الأول " الدوبل كروش الأول " .

قَطْلة نصفية في سلم فا الصغير.

ومن م ٦٩ : م ٧٨ وصلة لحنية الهدف منها الخروج من روح سلم فا الصغير والعودة لروح سلم فا الكبير تمهيدا لإعادة القسم الأساسي (Ar) .

واعتمد اللحن الأساسي للكمان على نماذج لحنية قصيرة رتيبة تتكرر ثم إضافة عنصر الكرومانية لها حتى ينتهي تأثير سلم فا الصغير ويهيئ المستمع للسلم الأساسي فا الكبير .

( Ar) من م ٧٩ : م ٨٩ الضلع الأول قظة نامة في سلم فا الكبير .

من م ٨٩ : م ١٠٣ قسم ختامي " كودا " الضلع الثاني.

قفلة تامة في سلم فا الكبير.

( A ) من م ١ : م ١٩ لحن القسم الأساسي للمقطوعة .

عبارة عن جملة موسيقية تتكرر مرئين بالإضافة لعبارة موسيقية .

الجملة من م ١ : م ٨ الضلع الثالث الكروش الأول .

تتكرر في م 1: م 11 الضلع الأول وما بينها وصلة لحنية مونوفونية .

العبارة من م ١٦ الضلع الثاني : م ١٩ .

المصلحبة غلب عليها الهارمونية الراسية والبرمونية في أسلوب " Bass " باص الأرضية مع ظهور المحات خاطفة تنسيج المونوفوني في م ٨ الثالث والرابع و م ١٦ الضلع الثاني حتى م ١٧ السنع الثاني .

لاحظ أن لحن القسم ( B ) " الاستطراد تحني الأون " استغل بدلية لحن الكمان في قسم ( A ) اللحن الأساسي ، كما استغن النموذج الإيقاعي الثاني من لحن ( A ) وكذلك النموذج الإيقاعي الخامس في م ٢ الضناع الأول .

كما استغل لحن ( C ) " الاستطراد اللحني لــُانـي " نموذج لحني ليقاعي ورد في بدلية اللحن الأساسي ( A ) في م ۲ وكذك في الموازير من م ٦٥ : ٦٨ .

 أ الاستطراد اللحني الأول ' وردت الانتقالات المقامية الأتية:

بدأ لحن قسم ( B ) في سلم فا الكبير ثم انتقر لسلم رى الصغير بدءا من م ٢٤ : م ٢٧ ثم انتقل إلى سلم دو الكبير من م ٢٨ : م ٣٨ الضلع الأول ثم بدأ يعود مسار اللحن للسلم الأساسي فا الكبير .

 لحن قسم ( C ) "الاستطراد اللحني الثاني " وردت الانتقالات المقامية الآتية:

بدأ لحن قسم ( C ) في ملم فا الصغير ثم انتقل إلى ملم رى بيمول الكبير من م ٦١ : م ٦٥ الضلع الثالث ثم انتقل بعدها لسلم سي بيمول الكبير من أتكروز م ٦٦ : م ٦٦ ثم انتقل بعدها أسلم دو الكبير من انكروز م ٢٧ : ١٧ ثم انتقل بعدها لسلم فا الصغير من انكروز م ٦٨ : م ٦٩ الضلع الأول " دويل كروش الأول " .

لا مانع من اعتبار لحن الألسام الاعتراضية ( B ) ، ( C ) جاء في صورة تفاعلية ؛ نظرا لاعتماد القسمين على نماذج لحنية وليقاعية سبق ورودها في لحن القسم الأساسي ( A) فضلا عن توفر عنصر الانتقالات المقامية المثيرة في كل من القسمين .

# النماذج الامقاعة الأساسية التي اعتبد عليها لحن القسم الأساسي:





النموذج الإيقاعي للخامس م ١٦ الضلع الثاني والثالث وتكرر في م ١٦ ، ١٧.



# دراسة تحليلية عزفية لروماتس بتهوفن رقم(١) لآلة الكمان فكر وإبداع

الخلية اللحنية الوحيدة المستخدمة والمستغلة طوال لحن (أ) جاءت في منتصف لحن الجملة الموسيقية من م أنكروز م ٥: ٥ الضلع الثالث الكروش الأول وتتكون من:

نموذج لحنى- قفزات صاعدة ثم هابطة تظهر هارمونية ٧٧ في سلم فا الكبير.



نموذج ليقاعي– استغل بالنكرار في م ٦

الحظ وجود حركات لحنية كرومانية أو هارمونية في الموازير الآنية:

- م ٣ الضلع الثاني لحن كروماتي
- م ٤ الضلع الثاني لحن كروماتي
- م ٦ الضلع الرابع لعن كروماتي أو " هارمونية كروماتية "
- م ٨ الضلع الثالث والرابع وصلة لحنية مونوفونية " لحن كروماتي "
- م ١٥ الضلع الثاني هارمونية كروماتية في المصاحبة "الباص"
  - م ١٧ الضلع الثالث هارمونية كروماتية

# ٣. الطبات المستخدمة في أداء الرومانس

تضمن الرومانس ثلاث حليات فقط:-

حلية الجربتو ، وحلية الترعيدة " Trill " ، وحلية الأتشيكاتورا .

| ~ |
|---|
| # |
|   |

حلية "الجريتو" .........

**في ال**موازير ١، ٧، ٢٠، ٢٦، ٤٠، ٤٦، ٩٩، ٥٨



في الموازير ٣٦، ٣٦، ٤٢، ٨١، ٩٧

# ثانيا: التحليل العزفي:

يتكون الرومانس - وهو عيارة عن لحن موسيقي الآلة الكمان بمصاحبة الاوركسترا كما نكرنا سابقا - في قالب " الروندو البسيط " Simple Rondo الاوركسترا كما نكرنا سابقا - في سلم فا الكبير من مائة وثلاثة مازورات وتقوم آلة الكمان بمحاكاة الاوركسترا ومحاورته في لحن جميل ، ويظهر مهارة العازف في لداء الأساليب الثقنية للآلة والتعبير عن المواقف الحسية والدرامية وغيرها في لحن هذا القالب.

ويبدأ العزف بعرض اللحن الرئيسي على الوضع الأول بعق نغمة "قا" بالإصبع الأول على الوتر الأول (مي) ومن المهم جدا عدم أداء الفيراتو vibrato من أول أداء النغمة بل بعد قليل جدا حتى تستقر النغمة ثم أداء حلية الجربتو على نفس النغمة " فا " في المازورة رقم (۱) ، ويستمر الوضع الأول حتى مازوة رقم (۳) باستخدام الصعود الكروماتي من نغمة " فا دييز" بالإصبع الأول ثم نغمة " صول " بالإصبع الثالث ثم الصعود إلى الوضع الثالث وعفق نغمة " لا " بالإصبع الأول على نفس الوتر الأول "مي" . وفي المازورة ( ٣ ) نستخدم حلية "الانتشيكاتورا" في بداية الضلع الذاني بنغمة " لا " بالإصبع الثالث ثم أداء نفس الحلية في بداية الضلع الرابع

بنغمة " دو " بالإصبع الثالث أيضا ، وننتقل إلى الوضع الثالث بداية من الضلع الثالث في المازورة وبأشكال القوس الموضحة بالشكل رقم ( ١ ) .



#### شکل رقم (۱)

وفي المازوة رقم (٤) يستخدم الصعود الكروماتي أيضا من نفمة " لا "
بالإصبع الأول على الوضع الثالث ثم عفق نفمة سي بيمول بالإصبع الثاني ثم
نغمة سي طبيعية بالإصبع الثالث ثم نفمة دو بالإصبع الرابع، وفي مازورة (٥)
يستخدم حلية الترعيدة في الضلع الثاني بالإصبع الثاني والثالث على الوئر الأول
في الوضع الأول ثم الصعود إلى الوضع الثالث بنغمة " فا " بالإصبع الثالث
على الونر الثاني " لا " ويكرر هذا الشكل في مازورة ( ١ ) وننتقل في آخر
كروش من المازورة (١) من الوضع الثالث إلى الوضع الخامس على نفس
الوثر وأداء نغمة " رى " بالإصبع الثاني وأداء حلية الجربثو بالإصبع الثالث
والثاني والأول على نفس النغمة " رى " في المازورة ( ٧ ) .



شکل رقم ( ۲ ) ۲۹۲

وفي المازورة رقم ( ٢٠ ) بدلية الحدث الأول ببدأ بعفق نغمة " لا " في الوضع الثاني بالإصبع الثاني على الوتر الأول " مي " وأداء حلية الجربتو بالأصابع الثاني والثالث والأول ، شكل رقم ( ٣ )



شکل رقم ( ۳ )

وفي المازورة ( ٢٢ ) نقق نغمة " لا " بالإصبع الأول في الوضع الثانث على الوتر الأول (مي) ثم نغمة " سي " بالإصبع الثاني ثم ننتقل إلى الوضع الخامس وعفق نغمة " دو " بالإصبع الأول وأداء سلم صاعد إلى نغمة " فا " بالإصبع الرابع في أم " بنفس الإصبع الرابع في الوضع الثالث والهبوط إلى نغمة " لا " بالإصبع الأول وفي المازورة ( ٢٣ ) الهضيط إلى الوضع الثالث من نغمة " دو " إلى نغمة " مي الطبيعية " بنفس الإصبع الثالث الذي يعرف بالانتقال عن طريق النصف تون هبوطا ، وفي المازورة ( ٢٤ ) أداء تفزة من نغمة " لا " بالإصبع الثاني على الوتر الثالث ( رى ) إلى الوضع السلاس وعفق نغمة " صول " بالإصبع الرابع على الوتر الأول ( مي ) ، ثم الهبوط إلى الوضع الخامس من نغمة " فا " الإصبع الموسع الرابع إلى نغمة " مي " بنفس الإصبع في المازورة ( ٢٥ ) ثم الهبوط إلى الوضع الثاني من " نفلة الإصبع الرابع ( أي ثالثة هابطة ) ثم الهبوط إلى الوضع الثاني من " فا " الإصبع الثاني من " فا " الإصبع الثاني من " فا " الإصبع الثاني من " فا " بالإصبع الثانورة ( ٤٠ ) .



شكل رقم ( ٤ )

ويتم أداء المازورة (٢٦) على الوضع الثاني بأداء نغمة " لا "بالإصبع الثاني ثم نغمة " رى " بالإصبع الثاني على الوتر الثاني ( لا ) ثم أداء حلية الجربيتو باستخدام الأصابع الثالث والثاني والأول على نفس الوضع ، شكل رقم ( ٥ ) .



#### شكل رقم ( ٥ )

وفي النصف الثاني من المازورة ( ٢٨ ) يتم عفق نغمة " فا "بالإصبع الرابع وفي الوضع الخامس على الوتر الأول " مي " ثم الهبوط بشكل لربيج مستخدما الوضع الرابع ثم الوضع الأول من نغمة " رى " بالإصبع الثاني على الوضع " سي الطبيعية " بالإصبع الأول ثم نغمة " صول " بالإصبع الثاني على الوضع الأول ، ثم أداء باق الاربيج حتى نغمة فا بالإصبع الثاني وبشكل القوس المربوط لكل النغمات كما بالشكل رقم ( ١ ) .



وفي المازورة رقم ( ٢٩ ) يبدأ من الوتر الثالث " رى " بالصعود من نغمة " مي " بالإصبع الأول صعودا سلميا في شكل اربيج ( مي - مسي - رى - فا - مسي - رى - مس ) من الوضع الأول على الوتر الثالث حتى الوضع الرابع على الوتر الأول " مي " بنغمة " مي " بالإصبع الرابع ثم هبوط سلمي على الوتر الأابت مرورا بالوتر الثاني وينتهي بنغمة " رى " بالإصبع الرابع على الوتر الثالث " رى " في نفس الوضع في أول المازورة رقم (٣٠) ثم أداء شكيل سلمي وتكراره على الوضع الأول بشكل قدوس " staccato " مقطع ) وينتهي بهبوط سلمي من نغمة " لا " بالإصبع الثالث إلى نغمة " لا " الوتر الثاني مطلقاً استعدادا لبداية صعود سلمي آخر في المازورة (٢١) انهاية الجملة . شكل رقم ( ٧ ) .



شکل رقم ( ۷ )

وفي بداية المازورة ( ٣١ ) يؤدي سلما صاعدا مكوناً من ( ديوانين ) "
tow octave " من نغمة " صول " والصعود إلى الوضع الخامس من نغمة
" فا " بالإصبع الأول على الوتر الثاني ويستمر بالصعود بالترتيب على نفس
الوضع حتى نغمة " مي " الإصبع الثالث في نفس الوضع الخامس على الوتر
الأول " مي " ثم الصعود إلى الوضع السادس وأداء نغمة " فا " بالإصبع الثاني

ثم نغمة "صسول" بالإصبع الثالث ثم الصعود إلى الوضع السابع وأداء نغمسة " لا " بالإصبع الثاني ثم نغمات " سي " بالثالث و" دو " بالإصبع الرابع ، ثم الهبوط إلى الوضع الثالث على الوتر الثاني " لا " وأداء حلية التريل بالإصبع الأول والثاني بنغمة " رى ، ومي " والنزول إلى الوضع الثاني في نهاية الحلية والانتقال إلى الحلية الخرى بالإصبع الأول والثاني بنغمة " صول ، لا " على الوضع الثاني والوتر الأول " مي " والنزول إلى الوضع الأول في نهاية الحلية . الموضع الثاني والوتر الأول " مي " والنزول إلى الوضع الأول في نهاية الحلية .



شكل رقم ( ٨ )

ومن بداية العازورة ( ٣٤ ) تبدأ وصلة لحنية في سلم دو الكبير بهدف الرجوع إلى السلم الأساسي.

ويبدأ بأداء ملم شبه كوروماتي في شكل القوس " قوس " المازورة (مقطع) ثم " legato " مربوط ) على الوضع الثالث والأول ، وفي المازورة ( ٣٦ ) يبدأ بنفس الجملة ثم الصعود إلى الوضع الثالث ثم الوضع الخامس وأداء نغمة " فا " بالإصبع الرابع على الوئر الأول ثم أداء نغمة " لا " على نفس الوضع بالإصبع الثالث على الوئر الثاني ونغمة " صول " بالإصبع الثاني ثم الرجوع إلى الوضع الثالث بداية من نغمة " دو " بالإصبع الثالث على الوئر الأول وأداء شكل متكرر وبتغير في علامات التحويل في الموازير (٣٧ ) ، ٨٨).

حتى ديوان كامل وصلا إلى نغمة "رى" بالإصبع الرابع على الوتر الأول باستخدام الإصبع الأول ثم الثاني ثم الثالث بشكل مسلسل كل نصف تون ، ويتم الرجوع إلى الإيقاع الأول باستخدام "الديل للبطء في الزمن " raellintando " ( تقليل معرعة الإيقاع ) شكل رقم (٩) ؛ وذلك استعدادا للعودة إلى اللحن الأساسي في بداية الدازورة (٤٠) .



شكل رقم ( ٩ )

يبدأ الحدث الثاني من مازورة ( ٥٥ ) في سلم" فا " الصغير ويبدأ العزف على الوضع الخامس وأداء نغمة " فا " بالإصبع الرابع على الوتر الأول ثم الانتقال إلى نغمة " دو " بالإصبع الأول على نفس الوضع السابق وينتقل إلى الوتر الثاني بأداء نغمة " لابيمول " بالإصبع الثالث ثم الإصبع الأول وعفق نغمة " في " ثم يؤدي سلمًا صاعدا في " فا " ثم ينتقل بنفس الإصبع الأول إلى نغمة " مي " ثم يؤدي سلمًا صاعدا في

تتابع بنفس الشكل الإنقاعي في المازورة ( ٥٩ ) حتى نغمة "رى بيمول" بالإصبع الثالث ثم النزول إلى الوضع الثالث وأداء نغمة "مي " بالإصبع الثاني على الوتر الثاني ، وفي المازورة ( ١٠ ) يهبط إلى الوضع الأول ، وفي المازورة ( ١٠ ) يهبط إلى الوضع الأول ، وفي الموزير ( ١٦ ، ٢٢ ) يبدأ بأداء ملم فا الصغير هبوطا ثم صعودا بدءًا من نغمة " سي " بالإصبع الثاني في الوضع الثالث الثابت إلى نغمة " صول " بالإصبع الأول على الوتر الثالث ثم الصعود مرة أخرى إلى نغمة " صول " بيمول " ثم الهبوط إلى نغمة " فا " بالإصبع الرابع على الوتر الأول ، ويستمر في ومن نغمة " رى بيمول " بداية ملم في الوضع الثانث ويصعد إلى الوضع الصعود الملمي وأداء نغمة " رى بيمول " بالإصبع الثاني ثم نغمة " مي بيمول " بالإصبع الثانث في شكل كورماتي بالإصبع الثالث في شكل كورماتي بنفسة " فا " بالإصبع الثالث في شكل كورماتي بنفسة " فا " بالإصبع الثالث في شكل كورماتي



شكل رقم ( ۱۰ )

وفي نهاية مازورة ( ٦٣ ) هبوط إلى الوضع الأول بأداء نغمة " لا "
بالإصبع الأول على الوتر الرابع "صول " ثم نغمة " سي " بالإصبع الثاني في
بداية مازورة ( ٦٣ ) ثم سلسلة تغزات خامسة هابطة من نغمة " سي " إلى نغمة
" مي بيمول في الوضع الثالث " ثم ثالثة صاعدة إلى نغمة " صول بيمول في
نفس الوضع " ثم خامسة هابطة إلى نغمة " دو " في الوضع الأول ثم ثالثة
صاعدة نغمة " مي " بالإصبع الثاني في الوضع الثالث على الونر الثاني ثم أداه
شكل سلمي من نغمة " صول بيمول " إلى نغمة " رى بيمول " في الوضع الثاني
وبالإصبع الثاني على الونر الرابع ، ومن نفس النغمة صمودا إلى نغمة " فا "
بنفس الإصبع الثاني على نفس الونر الرابع في الوضع الخامس، ثم بهبط من
نغمة " صول بيمول " إلى نغمة " مي بيمول " بنفس الإصبع الثالث بأسلوب "
نغمة " صول بيمول " إلى نغمة " مي بيمول " بنفس الإصبع الثالث بأسلوب "
الثالث وأداء نغمة " دو " ثم نغمة " لا " بالإصبع الأول وينتهي الحدث في
المازورة (١٥ ) شكل رقم ( ١١ ) .



## شکل رقم (۱۱)

ومن مازورة ( ٦٨ ) وصلة لحنية في سلم " دو الكبير " الهدف منها الخروج من سلم فا الصغير والعودة إلى سلم فا الكبير ؛ تمهيدا لإعادة القسم الأساسي ( أ٢ ) ، ومن منتصف المازورة ( ٢٩ ) النوار الثالث أداء اربيج سلم دو الكبير في الوضع الأول بشكل قوس استكاتو (مقطع) ، وفي مازورة ( ٧٠ ) نفس الشكل بداية من خامسة الاربيج نغمة " صول " بالإصبع الأول في الوضع

الثاني ، ويكرر نفس شكل الاربيج في مازورة ( ٧٧ ) بداية من النغمة ثامنة الاربيج نغمة "و" بالإصبع الثالث على الوتر الأول ، ويتم الصعود "من نغمة" مي بالإصبع الثاني على الوتر الثاني إلى نغمة " صول " بنفس الإصبع وعلى نفس الوتر إلى الوضع الخامس ، ويشكل القوس " الديتاشيه " ( القصير ) ومن بداية مازورة ( ٤٧ : ٧٦ ) أداء ثالثات بالإصبع الثاني والوتر المطلق الأول بنغمة " صول ، مي " مع التكرار وتتابع النغمات صعودا بالإصبع الثالث والأول وأداء نغمات " لا ، فا " ثم نغمات " سي ، صول " بالإصبع الرابع والثاني، ثم نغمات " دو ، لا " بالإصبع الثالث والأول ، وفي المازورة ( ٢٧ ) يبدأ بالهيوط من نغمة " رى " بالإصبع الرابع في الوضع الثالث في تململ يتبات سلمية هابطة إلى الوضع الأول . شكل رقم ( ٢٧ ) .



شکل رقم ( ۱۲ )

وفي مازورة ( ٧٧ ، ٧٨ ) تسلسل سلمي مكرر آخر في شكل قوس " ليجاتو " ( مربوط ) صعودا من الوضع الأول من نغمة " صول " إلى الثالث لنغمة " رى " بالإصبع الرابع على الوئر الأول ثم يكرر نفس الشكل حتى الضلع الثاني من مازورة (٧٨)، ومن الضلع الثالث يبدأ من الوضع الأول في الصعود في شكل ثالثات متتابعة من نغمة " دو " بالإصبع الثاني على الونر الثاني إلى نغمة " دو " بالإصبع الثالث في الوضع الثالث على الونر الأول واستخدام "البطء في الزمن " rally " ( نقليل السرعة ) استعدادا لإعادة عرض اللحن الأساسي . شكل رقم ( ١٣٣) .



#### شکل رقم ( ۱۳ )

إعادة عرض اللحن الأساسي من مازورة (٧٩ : ٨٦) بنفس الأوضاع ، بخلاف المازورة ( ٨٧ ) .

فتبدأ في الوضع الثالث بنغمة " لا " بالإصبع الأول على الونر الأول " مي " ثم قفزة إلى الوضع الخامس بنغمة " دو " بنفس الإصبع ونفس القوس ثم هبوط سلمي من نغمة " فا " بالإصبع الرابع إلى نغمة " صول " بالإصبع الثاني في نفس الوضع على الونر الثاني "لا" في شكل قوس " استكانو ليجانو " ( مقطع مربوط في قوس واحد) صاعد . شكل ( 18) .



ومن ملزورة ( ٨٩ ) يبدأ القسم الختامي ( الكودا ) بأداء سلم كروماتي بشكل قوس " Detache " ( قوس منفصل ) بدلية من الدويل كروش الأول بنغمة " لا " بالإصبع الرابع على الوتر الثالث في الوضع الأول باستخدام الأصابع ( الأول ، الثاني ، الثالث ، الرابع ، الوتر المطلق ) في أداء السلم الكروماتي حتى نغمة " رى " بالإصبع الرابع في الوضع الثالث على الوتر الأول في الضلع الأول من مازورة ( ٩٠ ) ، ثم الانتقال إلى الوتر الثاني في الضلع الثاني من نغمة " رى " بالإصبع الأول وتكملة السلم الكروماتي حتى نغمة " رى " بالإصبع الأول وتكملة السلم الكروماتي حتى نغمة " لا " شكل رقم ( ١٥ ) .



#### شكل رقم ( ١٥ )

في المازورة ( ٩١) يتم أداء شكل مكرر للأصابع على الوتر الأول في الوضع الثالث ( سي ، لا ، رى ، دو ) بشكل قوس ليجاتو " مربوط " ، وفي الصلع الأخير من المازورة سلم هابط من نغمة " سي " بالإصبع الثاني في الوضع الثالث إلى نغمة " سي" بالإصبع الثالث على الوتر الثاني " رى " ، وفي مازورة ( ٩٢ ) أداء سلم شبه كروماتي من نغمة " لا " بالإصبع الثاني في الوضع الثالث على الوتر الثالث " رى " صعودا إلى الوضع الخامس من نغمة " لا " بالإصبع الثاني غي دو دبيز " إلى نغمة " فا " بالإصبع الرابع على الوتر الأول ثم نغمة " لا " بالإصبع الأول . في مازورة ( ٩٣ ) أداء شكل إيقاعي متكرر بداية من نغمة " فا " دبيز بالإصبع الأول ( ١٩٥ ) أداء شكل إيقاعي متكرر بداية من نغمة " فا " دبيز بالإصبع الأول ( ١٩٠ ) أداء شكل إيقاعي متكرر بداية من نغمة " فا " دبيز بالإصبع الأول ( فا ، لا ، صول) بعد سكتة دبل كروش في قوس واحد ليجاتو ، ويكرر الشكل من نغمة " لا " في الوضع الثالث بالإصبع الأول ويكرر في

الوضع الخامس نغمة " دو دييز " ثم يكرر على نغص الوضع من نغمة " مي " بالإصبع الثالث ، وفي المازورة ( ٩٤ ) يؤدي شكل ليقاعي آخر مكون من مداسيات دبل كروش في شكل سلمي مكرر بقوس " Detache " ( قوس منفصل ) بداية من نغمة " دو " بالإصبع الأول في الوضع الخامس ( دو ، فا ، مي ، رى ، دو ، سي ) ويتم الهبوط إلى الوضع الرابع لأداء نغمة " سي " منكر الشكل لابد من استخدام الجليساندو " الانزلاق " بالإصبع الرابع لأداء النخمتين " فا " و " مي " بالإصبع الرابع لأداء نغمة واحدة فقط ، ثم يتم أداء سلم من أخر كروش في المازورة ( ٤٤ ) من نغمة واحدة فقط ، ثم يتم أداء سلم من أخر كروش في المازورة ( ٤٤ ) من نغمة " رى " إلى نغمة " لا " بالإصبع الثالث هبوطا إلى الوضع الأول . شكل رقم ( ١٦ ) .



لأداء قفلة هذه الجملة في المسازورة ( ٩٠) باستخدام حلية الترعيدة "Trill" بالإصبع الثاني والثالث في الضلعين الأول والثاني ثم الصعود إلى الوضع الرابع لأداء الضلعين الثالث والرابع من المازورة بنفس الحلية على نفسة " دو " على نفس الوتر الأول ثم الانتقال إلى نفمة " فا " بالإصبع الثاني في مازورة ( ٩٦) على نفس الوضع الرابع على الوتر الثاني . شكل رقم (١٧) .



وفي المازورة ( 90 ) هبوط ملمي باستخدام حلية " الاكتبيكاتورا "
بدلية من الكروش الرابع وأداء نغمة " رى " بالإصبع الرابع ، والكروش
الخامس نغمة " دو " بالإصبع الثالث ، والكروش السانس نغمة " سي " بالإصبع
الثاني في الوضع الثالث ، ثم الانتقال إلى الونر الثاني" لا " في الوضع الرابع
الأداء نغمة " صول " بالإصبع الثالث لينتني أداء حلية الكروش السابع بنغمة "لا"
بالإصبع الرابع ثم الكروش الثامن نغمة " صول " بالإصبع الثالث. شكل (10) .

وفي المازورة ( ٩٩ ) هبوطا بتتابع سلمي من نغمة "رى" بالإصبع الثالث في الوضع الرابع على الوتر الأول مرورا بالوتر الثاني بنغمة "لا" بالإصبع الرابع ثم الوتر الثالث بنغمة "رى" بالإصبع الرابع ثم بداية سلم صاعد في المازورة ( ١٠٠ ) بداية من نغمة "فا "بالإصبع الثاني في الضلع الرابع على الوتر الثاني صعودا إلى الوضع السادس في نغمة "رى" بالإصبع الثالث ثم تكملة السلم من نغمة "لا" في نفس الوضع السادس على الوتر الثاني "لا" والانتقال إلى الوضع السابع في نغمة "فا "بالإصبع الثالث "لا" بالإصبع الثالث ، ثم تكملة السلم في المازورة ( ١٠١ ) من على الوتر الثاني "لا" بنغمة " دو" بالإصبع الثالث على الوتر الأول ثم بالإصبع الثالث ثم ينزلق باستخدام الجليساندو بالإصبع الثالث نفسه إلى نغمة " دو" بالإصبع الثالث ثم ينزلق باستخدام الجليساندو بالإصبع الثالث نفسه إلى نغمة " الإ" ثم في النهاية نغمة " فا "بالإصبع الأول ، مع مراعاة باستخدام " البطء الإ مع مراعاة باستخدام " البطء الإ " مع مراعاة باستخدام " البطء

في الزمن " rally ( تقليل سرعة الإيقاع ) المازورة ( ١٠١ ) للإحساس بالقفلة شكل رقد ( ١٠١ ) .



شکل رقم ( ۱۸ )

# نتانج البحث

تتاول البحث وصف إجراءات الدراسة التحليلية " ارومانس بتهوفن رقم (1) لآمة المكمان ، وبما اشتملت عليه من تحليل الشكل البنائي ، وشرح قالب الروندو وتوضيحه ، وتوضيح النماذج الإيقاعية الأساسية التي اعتمد عليها لحن القسم الأساسي، والحليات المستخدمة في أداء الرومانس والتحليل المعزفي للأداء، كما قام البحث بوضع ترقيمات لأصابع اليد اليسرى لتسهيل الأداء على آلة الكمان من أجل تأكيد هدف البحث ، بحيث يكون الانتقال بين الأوضاع في سهولة تامة وراحة للعازف ، كما تم تعديل بعض أشكال أداء القوس بما ينتاسب مع أداء الرومانس ؛ لإظهار المعنى والتعبير الحسي لطابع المؤلف .

وحيث إنه بالتحليل العزفي لرومانس رقم ( ۱ ) لألة الكمان ، ووضع ترقيمات مقترحة للأصابع اليد اليسرى ، وتعديل بعض أشكال القوس لتسهيل أداءه على آلة الكمان - يرى الباحث بأن هذه الترقيمات والتعديلات في أشكال الأداء بالقوس ، تساعد الدارسين للتغلب على صعوبات الأداء والتعبير ادارسي آلة الكمان بالمعهد العالى الموسيقي العربية وجميع الكليات المناظرة.

# المراجع

- سمر كرم، ويكبيبنيا، الموسوعة الحرة، www.dw-world.de.
- ميدرك ثورب ديفي ، التحليل الموسيقي ، ترجمة د . سمحه الخولي ، د . حسين فوزى ، المجلس الأعلى الثقافة ، القاهرة ، ٢٠٠٠.
- ٣. فيكتور بابينكو ، تحليل القوالب الموسيقية ، ترجمة عماد حموش ، ماجد
   دحدل ، وزارة الثقافة المعهد العالى للموسيقا ، دمشق ، ١٩٩٨ .
- سعيد عزت ، التذوق الموسيقي دائرة معارف موسيقية ( جهة النشر غير محددة ) القاهرة ، ١٩٥٨ .
- محمحه الخولي ، الموسيقى الأوربية في القرنين ١٧ ، ١٨ ، محيط الفنون ( ٢ ) دار المعارف – القاهرة ١٩٧١ .
- آ. س . ث . ديفي ، التأليف الموسيقي ، ترجمة سمحه الخولي ، دار المعارف ، القاهر ة ١٩٦٥ .
- Christine, Emmer: Harper's Dic .of Music, Barnes Noble Book, Oxford University press, New York, 1983.
- Arthur, Jacobs, The Pegum, Dic. Of music, 5<sup>th</sup> Ed. London, 1991.
- Michael Kennedy, The Concise, Oxford Dic. Of music, London 1956.

# دراسة تحليلية عزفية لرومانس بتهوفن رقم(١) لآلة الكمان فكر وإبداع

# Romance Beethoven op 50 Adagio cantabile

Page 1





Page 3



# " دراسة فكر محمد صلام الدين في المقامات العربية ومشتقاتما "

د / أميمة إبراهيم أبو النبايل<sup>(\*)</sup>

#### • مقدمــة:

بدأ القرن العشرون في مصر برواد للموسيقى العربية من ملحنين ومطربين ومنظرين لقواعد الموسيقى العربية ونظرياتها التي تناولت عناصرها من أوزان وضروب ومقامات ودراسة قياسات السلالم الموسيقية أمثال ( يحيي الليثي ، محمد محمد حبيب ، منصور عوض ، عبد الحليم نويرة ، محمد توفيق بدران ، حورية عزمي ، محمد تصلاح الدين ، بالاشتراك مع محمد محمود الحفني ) ولكل منهم فكر وروية في مفردات هذه النظريات؛ مما ساعد الحفني على إقامة مؤتمر علمي يبحث في مجال الموسيقى العربية في مصر عام ١٩٣٧م ، وكان أول مؤتمر خاص بهذا المأن ، واشترك هؤلاء المفكرون في هذا المؤتمر بأبحاثهم كل في مجاله ، وقتم " محمد صلاح الدين " فكرة في المقامات العربية والأصول للضروب العربية .

وتعاقبت الأجيال وها نحن في القرن الحادي والعشرين نجد بعض المتخصصين لا يعلمون شيئًا عن هؤلاء المفكرين النين أثروا هذا الفن منذ بداياته الحديثة بهذه القواعد في القرن العشرين؛ ومن هنا جاءت مشكلة الدحث.

<sup>\*\*)</sup> مدرس بقسم الموسيقي العربية - كلية التربية الموسيقية - جامعة حلوان .

# • مشكلة البحث :

بالرغم من ظهور رواد للموسيقى العربية اهتموا بدراسة المقامات العربية وتصويرها وشاركوا في المؤتمر الأول للموسيقى العربية في مصر عام ١٩٣٢م ، وقد كان لهؤلاء الرواد فكر مثل " محمد صلاح الدين " فإن الطلاب لم يتعرفوا عليه ولا على فكره في المقامات العربية ومشتقاتها .

# • أهداف البحث :

- التعرف على فكر " محمد صلاح الدين " حول الأبعاد والأجناس والجموع الخاصة بالموسيقى للعربية في مصر.
- ٢) التعرف على فكر " محمد صلاح الدين " في المقامات العربية
   الأماسية في مصر .
- ٣) التعرف على فكر ' محمد صلاح الدين ' في مشتقات المقامات العربية الأساسية في مصر .

# • أسئلة البحث :

- ١) ما فكر " محمد صلاح الدين " في البُّعد والجنس والجمع ؟
  - ٧) ما المقامات العربية الأساسية ؟
- ٣) ما المقام المشتق والمقام المتشابه عند " محمد صلاح الدين " ؟

# • أهمية البحث :

يسمى البحث إلى تعرّف الطلاب على روّاد المؤتمر الأول الموسيقى العربية ومنهم " محمد صلاح الدين " ، ومما يكون سببًا في تواصل فكر الأجيال للموسيقى العربية .

#### حدود البحث :

١٩٠٧ : ١٩٦٥م فترة حياة " محمد صلاح الدين " في جمهورية مصر العربية .

# • إجراءات البحث:

# أ) عينة البحث :

الأبعاد - الأجناس - المقامات الأساسية ومشتقاتها في الموسيقى العربية عند "محمد صلاح الدين".

# ب) أنوات البحث :

- كُتُب " محمد صلاح الدين " وحلقات بحث الموسيقى في المجلس الأعلى
   لرعاية الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية .
  - استمارة استطلاع رأي الخبراء في نتائج البحث .

#### ج ) منهج البحث :

يتبع هذا البحث المنهج الوصفى ( التحليلي ) .

#### • مصطلحات البحث :

🗖 یکاہ :

"يــك": تعنـــي الأول، " كاه " تعني مقام ، والكلمة تعني (١٧ - ٤٠٦) .

🛘 عاصمه:

الدرجة المهمة انغمات المقام أي العربة (١٠ – ٨) .

| 🗖 الجناح الأفنى :                                      |
|--------------------------------------------------------|
| نغمات جنس أصل المقام، أي النغمات التي على اليسار .     |
| . (٧٩ – ١١)                                            |
| <ul> <li>الجناح الأعلى:</li> </ul>                     |
| نغمات جنس فرع المقام، أي النغمات التي على اليمين .     |
| (٧٩ – ١١)                                              |
| □ المنطقة الفاصلة :                                    |
| منطقة الحجاز التي تفصل بينهما (١٢ – ٢٣٤).              |
| 🗖 البُح الذي بالأربع :                                 |
| كان العرب يعرقون الجنس بهذا المسمى (١١ – ٤).           |
| 📮 البُحد الذي بالكل :                                  |
| يعرفه العرب على أنه بُعد أوكتاف (١١ - ٤) .             |
| الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث .               |
| ترى الباحثة أن هذه الدراسات تتدرج تحت اتجاهين :        |
| أ) محمد صلاح الدين : ولم يسيق عمل أبحاث عنه .          |
| ب) المقاملت العربية : وتُكتم الباحثة ما يلي :          |
| الدراسة الأولى: دراسة قدري مصطفى سرور علم ١٩٨٦م يعوان: |
| " المقلم في الموسيقى العربية قديماً وحديثاً " (٩)      |

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم عرض لتاريخ تطور المقام في الموسيقي العربية عند القدماء حتى أول مؤتمر الموسيقي العربية عام ٩٣٢ م

مع شرح توضيحي لأساليب التنوين المقامي قديماً وحديثاً .

الدراسة الثانية:دراسة ألفت محمد أدهم المنيري عام ١٩٩٤م بعنوان :

" المقامات العدربية من كتاب المستشرق الفرنسي البارون ديرلاجيه " (٢)

تهدف هذه الدراسة إلى التعرض المقامات العربية كما ذكرها البارون دير لانجيه في كتابه وتحليلها وإلقاء الضوء على تاريخ حياته من خلال عرض شامل اكتابه.

الدراسة الثالثة : دراسة صالح رضا صالح عام ١٩٩٤م بعوان :

" تاريخ السلم الموسيقى العربي " (٧)

تهدف هذه الدراسة إلى تأريخ السلم الموسيقي العربي من خلال قدماء المصريين والإغريق حتى اللانقي وهو من أولخر من كتبوا عن السلم الموسيقى العربي من القدماء .

الدراسة الرابعة : دراسة أماتي محمود عارف عام ١٩٩٨م بطوان :

" مقام السيكاه وقصيلته بين النظرية والنطبيق " (٣)

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم أصل مقام السيكاه مع التوصل إلى طبيعة مقام السيكاه نظرياً وتطبيقياً ، ودراسة المقامات الفرعية التي تُعد من فصيلة مقام السيكاه .

الدراسة الخامسة عراسة حازم محمد عبد العظيم عام ١٩٩٨م بعنوان :

" مقام الكرد وفصيلته بين النظرية والتطبيق " (٥)

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم أصل مقام الكرد مع التوصل إلى طبيعة مقام الكرد نظرياً وتطبيقياً ، ودراسة المقامات الفرعية التي تُعد من فصيلة مقام الكرد .

« الدراسة السائسة عراسة جلال محمود الدين شهاب عام١٩٩٨م بعوان:

# " مقام الحجاز وقصيلته بين النظرية والتطبيق " (؛)

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم أصل مقام الحجاز مع التوصل إلى طبيعة مقام الحجاز نظرياً وتطبيقياً ، ودراسة المقامات الفرعية التي تُعد من فصيلة مقام الحجاز .

الدراسة السابعة : دراسة فاتن عادل عبد العزيز عام ١٩٩٩م بعثوان :

# " مقام النهاوند وقصِولته بين النظرية والتطبيق" (٨)

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم أصل مقام النهاوند مع التوصل إلى طبيعة مقام النهاوند نظرياً وتطبيقياً ، ودراسة المقامات الفرعية التي تُعد من فصيلة مقام النهاوند .

• أولاً: المقاهيم النظرية للبحث:

# أ) تعريف " محمد صلاح الدين " وأعماله الفنية :

ترى الباحثة أن تبدأ هذه المفاهيم بتعريف " محمد صلاح الدين "
 وأعماله الغنية .

- ولد " محمد صلاح الدين " بكفر الزيات عام ١٩٠٧م وتوفي ١٩٦٥م .
- درس أصول الموسيقى في مركز ترنتي كوليج بإنجلترا عن طريق المراسلات ( المركز الأصلي ) .

كان يعمل في وزارة المعارف ووزارة التربية والتعليم أكثر من ثلاثين
 عاماً .

- اشترك مع " محمود الحفني " عام ١٩٣٠م في إنشاء تفتيش التربية الموسيقية بالوزارة.
  - وضع أسس التعليم الموسيقي ونظم مناهجه .
- أشترك بأبحاث عديدة في المؤتمر الأول للموسيقى العربية في مصر عام ١٩٣٢م.
  - عمل مفتشاً للتربية الموسيقية .
- عمل بالتدريس في المعهد العالي لمعلمات التربية الموسيقية ، وفي المعهد العالي للموسيقي المسرحية، وفي المعهد العالي للتربية الرياضية.
  - عُيّن مديراً لقسم الموسيقى بالجامعة الشعبية .
- كان موضع التقدير لكفاءته ومجهوداته في حفلات النشاط المدرسي التي
   كانت تقام على مؤلفاته وألحانه وإخراجه .
- عُيِّن عضواً في المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأدلب ، كما عُيْن مقرراً
   في لجان بحث الموسيقى وتنظيم قواعدها ، ونشر بحثه في المجلس في
   حلقة بحث الموسيقى في الإقليم المصري .
- اختارته رابطة الإصلاح الاجتماعي ليكون مشرفاً على التعليم الموسيقي.
- وقع عليه الاختيار من قبل وزارة التربية لوضع وتلحين القصص
   الحركية والموسيقى التصويرية لمراحلها المختلفة في مهرجان الشباب
   الرياضي والحفلات المقامة في استاد القاهرة بمناسبة ٢٣ يوليو.

- اشترك في تلحين بعض األغاني الإذاعية للأطفال (بابا شارو ماما مسيحة).
- حصل على جائزة وزارة التربية والتعليم في مسابقة الكتب الدراسية
   الموسيقية عام ١٩٥٦م .
- حصل على جائزة عيد العلم في مسابقة الأناشيد الجميع المناطق التعليمية
   اللجمهورية .
  - قام بتألیف کتب موسیقیة منها \* :
- كتاب قواعد الموسيقى العربية وتذوقها ، وقد فاز بجائزة التربية والتعليم .
  - كتاب مفتاح الألحان العربية .
  - كتاب تصوير الألحان العربية .
  - البوصلة الموسيقية التصوير الألحان والمقامات .
    - كتاب الموسيقى والأتاشيد المدرسية .
      - كتاب موسيقي الطفل وأغانيه .
        - كتاب الأتاشيد الإسلامية .
    - الكراسة الموسيقية المرحلة الابتدائية .

ا) لطلحت الباحثة على نسخة من هذه الكتب من مكتبة ابنته " كاميليا مسلاح الدين "
 الأستاذة الدكتورة بكلية التربية الموسوقية - جامعة حلوان .

٢) مقابلـــة البلحثة مع لهنه " نلجي محمد صلاح الدين " رئيس قسم الموسيقى بالهيئة
 المامة القصور الثقافة .

# دراسة فكر محمد صلاح الدين في المقامات العربية ومشتقاتها فكر وإيداع

كراسة المبادئ الموسقة للمرحلة الاعدادية.

- o كتاب الأناشيد و الأغاني المدرسية .
  - كتاب الألعاب الموسيقية .
- قدّم الأطفال ما يقرب من مائة من نشيد وطني ونشيد إسلامي
   وأغنية عربية ريفية ، كما طرح عددًا من القصص والمسرحيات
   المدرسية ومقطوعات موسيفية للبائد من أجل توزيعها للأطفال .

# ب) قو اعد الموسيقي العربية ومقاماتها:

ترى الباحثة أن مفردات هذه القواعد هي:

- علامات التحويل والبعد وأنواعه ، الجنس وأنواعه .
  - الجمع وأنواعه ، تكوين المقام .
  - الأصول والضروب العربية والموازين.
  - المقامات الأساسية في الموسيقي العربية .
    - · المقامات المشتقة من المقام الأساسي .
    - المقامات المتشابهة مع المقام الآخر .
  - أساليب تصوير المقامات والألحان العربية .

ونتص الباحثة على أن هذا البحث يختص بالمفردات التالية :

- ١. البُعد وأنواعه .
- الأجناس الأساسية وأنواعها .
  - ٣. الجمع وأنواعه .
  - ٤. المقامات الأساسية .
- ٥. المقامات المشتقة والمتشابهة من فكر "محمد صلاح الدين" والتعليق عليها.

C .02

# • ثانياً : فكر محمد صلاح الدين في المقامات العربية :

# 1) الأبعاد المكونة للأجناس :

يُعرّف " محمد صلاح الدين " البُعد بأنه هو المسافة بين نغمتين متتاليتين صعوداً لو هبوطاً ولا يتعدى بُعد الثانية ، وله لربعة أنواع:

| واع الأبعاد | جدول يوضيح أ |
|-------------|--------------|
|-------------|--------------|

| تثنوين للبُط. | مجموع للبُط                     | توع البُط       |
|---------------|---------------------------------|-----------------|
|               | $\left(\frac{t}{t}\right)$      | البُعد الصغير   |
|               | $\left(\frac{\psi}{t}\right)$   | البُعد المتوسط  |
|               | $\left(\frac{t}{t}\right)$      | البُعد الكبيــر |
|               | $\left(\frac{\Gamma}{3}\right)$ | البُعد الزائــد |

#### جدول رقم (١)

وترى الباحثة أن هذا الفكر يتفق مع الفكر الذي يُستخدم الآن للأبعاد الأربعة في القرن الحادي والعشرين، وفيه لم تتغير أنواع هذه الأبعاد .

# ٢) الأجناس الأساسية في الموسيقي العربية :

يرى " محمد صلاح الدين " أن الأجناس هي الأصل في تركيب المقامات العربية بنظام؛ لأن الجمع بين جنسين من هذه الأجناس يكون المقام، كما يُعرفه بما يلى :

الجنس: هو مجموع أربع نغمات نقصل بينها ثلاثة أبعاد أو (مسافات)
 تتبع توزيعها وترتيبها نظاماً خاصاً بُكسب الجنس صفته اللحنية
 ويُبين نوعه ويُوضح شكله .

 العقد: إذا زائت نغمات الجنس عن أربع نغمات وأصبحت خمس نغمات تُسم, عقداً.

وترى الباحثة أن هذا ما نتفق عليه حتى القرن الحادي والعشرين، مع معرفة أن الجنس أصغر هيئة لحنية في الموسيقي العربية .

اعتبر " محمد صلاح الدين " أن الأجناس الأساسية في الموسيقى العربية إحدى عشر جنساً وعقداً منهم خمسة أجناس خالية من البُعد المتوسط، وسنة آخرون يحتوي كل منهم على البُعد المتوسط . (١١ – ٥٠)

# ٣) الأجناس والعقود الخالية من البِّعد المتوسط :

جدول يوضح الأجناس والعقود الخالية من البعد المتوسط

| تدوين<br>الجنس/العقد                  | مجموع <i>أبعاد</i><br>الجنس/العقد | شك <i>ل</i><br>الجنس/الع <del>ق</del> د | اسم<br>الجنس/العقد |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
|                                       | $\left(\frac{1}{t}\right)$        | تام                                     | جنس عجم            |
| مهار کار کورد مراج راحت               | ( <del>10</del> )                 | تام                                     | جنس نهاوند         |
| To see the second                     | $\left(\frac{1\cdot}{t}\right)$   | تام                                     | جنس کرد            |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | $\left(\frac{i}{l}\right)$        | تام                                     | جنس حجاز           |
| مواق کود دوکاد راحت                   | ( <del>1.</del> )                 | تام                                     | جنس نو أثر         |
| وا مول کو درکه راده                   | $\left(\frac{1t}{t}\right)$       | خماسي تام                               | عقد نوأثر          |

من الملاحظ أنه استخدم جنس النوأثر على أنه جنس تام زايد (رابعة زايدة) والمتخلص من الرابعة الزائدة نبعاً للقواعد التأليفية دون عقد خماسي،

أي أن قلحسّاس ركز على نغمة الأساس ( صول ) .

# ة) الأجناس التي تتميز بالاحتواء على البُط المتوسط :

جدول يوضح الأجناس التي تتميز بالاحتواء على البعد المتوسط

| تنوين الجنس العوسيقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مجموع<br>ليعاد<br>الجنس | أبعاد<br>الجنس | شكل<br>الجنس | اسم<br>العنس |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|
| A CALL OF THE PARTY OF THE PART | 1.                      | 177            | تام          | راست         |
| ال ميان باد واد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١.                      | 778            | نام          | بياتي        |
| 10 to 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١.                      | 717            | تام          | عراق         |
| شهر توا جوازگاه سوگاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11                      | 7 2 2          | فوق النام    | سيكاه        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٩                       | 7 1 7          | متوسط        | مزلم         |
| 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٨                       | <b>77</b>      | ناقص         | صبا          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 £                     | ***1           | تلم          | عقد صنبا *   |

جدول رقم (۲)

<sup>\*</sup> قررت لجنة المجلس الأعلى للقنون والأداب بجلستها في يونيو ١٩٥٨م أنه عقد صبا .

ولذا يَعتبر " محمد صلاح الدين " أن الأجناس الأساسية أحد عشر جنساً ملخصه كالتالي :

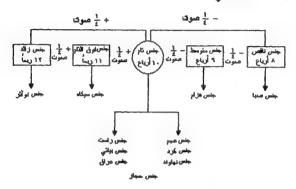

شكل رقم (١) ملقص للأجناس الأسلسية

من هذا الملخص بتضع لذا أنه استخدم جنس الصبا ناقص أربع درجات بدلاً من "عقد" كما ذكر في جلسة يونيو ١٩٥٨م، وكذلك عقد سيكاه، ولكن " محمد صلاح الدين " رأى أنه لا يمنع اعتبار كل من جنس السيكاه والعراق والهزام كل له لحن خاص .

مما سبق ترى البلطة أنه وافق على أن الأجناس الأساسية أحد عشر جنساً ، كما أنه اعتبر كل جنس أساسًا لمقام يُسمى جنس الجزع ، ويكون له جنس آخر يُسمى جنس الفرع .

أمًا من حيث عدد الأجناس: فأنه يمكن الجمع بين العراق والهزام والسبكاء واعتبارها نسبة ولحدة وألا يعتبر جنس بستتكار وجنس راحة الأرواح . أما من حيث جنس النهاوند فيمكن اعتبار عقد التوأثر من فصيلة النهاوند فيكون عدد الأجناس ثمانية أجناس أساسية ، وذلك بالرغم من أن قرارات لجنة المقامات بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب نتص على أن الأجناس الأساسية في الموسيقي العربية تسعة كما أوضحت الباحثة .

اتفق فكر " محمد صلاح الدين " في أنواع الجموع للمقامات العربية مع ما نستخدمه في القرن الحادي والعشرين وهو ثلاثة أنواع :

- الجمع المتقصل: مقام الراست ، مقام النهاوند ، مقام العجم .
- الجمع المتصل: مقام البياتي، مقام الكرد، مقلم الحجاز، مقام النوأثر.
  - الجمع المتداخل: مقام الصبا ، مقام السيكاه .

وترى الباحثة أنها لاحظت أن المقام يتكون من جنسين : الجنس الأول الأدنى ( الأسفل ) بيداً من نغمة أساس المقام جنس الجذع ، والجنس الثانى ( الأعلى ) بيداً من نغمة غمّاز المقام .

#### المقامات الأساسية ومشتقاتها :

يرى " محمد صلاح الدين " أن جميع أدلة المقامات العربية تتبع أدلة المقامات الأربعة الأساسية للموسيقي العربية وهم :

## ۱) مقلم الراست : جرامع



# دراسة فكر محمد صلاح الدين في المقامات العربية ومشتقاتها . فكر وإبداع

# ٢) مقام البياتي :



## ٣) مقام النهاوند:



#### مقلم التهاوند

#### ٤) مقام عجم عشيران :



شکل رقم (٥)

مقلم عجم عشيران

#### المقلمات المشتقة :

هو المقام الذي يُدوّن على أحد أللة المقامات الأربعة ويشترط فيه :

- أن يبدأ نغمانيه من الدرجة الأولى للدليل بشرط إدخال بعض علامات التحويل على درجاته، وفي هذه الحالة يُسمى من مشتقات الدرجة الأولى.
- ب) أن تسبداً نغماته من إحدى الدرجات الأخرى ويُسمى باسم درجة اشتقاق،
   فيقال: من مشتقات الدرجة الثانية أو الثالثة ، ولا يشترط إدخال علامات
   تحويل على درجاته .

جدول يوضح مشتقّات الدرجة الأولى لمقام الراست

| علامات التحويل           | ىرجة الركوز      | الدليل | اسم المقام       |
|--------------------------|------------------|--------|------------------|
| لأ يوجد                  | کردا <i>ن</i> او |        | كردان            |
|                          | راست             |        |                  |
| سیا                      | راست             |        | الماهور          |
| سيها في القرارات         | راست             |        | الرهاوي          |
| مي ا ، فا# ، سي!ا        | راست             |        | زاويل            |
| سىط                      | راست             |        | سوزدل آرا (شورك) |
| مي دا ، سي دا ، ري#      | راست             |        | السزكار          |
| دو# أوكتاف أعلى ،<br>ريط | راست             |        | الدلنشين         |
| لاط ، سي ط               | راست             |        | السوزناك         |

جدول رقم (٤)

# دراسة فكر محمد صلاح الدين في المقامات العربية ومشتقاتها - فكر وإبداع

#### جدول يوضح مشتقات الدرجة الثانية لدليل مقام الراست

| علامات للتحويل | نرجة للركوز | للعليل | أسم للمقام |
|----------------|-------------|--------|------------|
| لا بوجد        | الدوكاه     |        | الحسيني    |

جدول رقم (٥)

#### جدول يوضح مشتقات الدرجة الثالثة لتليل مقلم الراست

| علامات التحويل    | درجة للركوز      | العثيل | اسم المقام |
|-------------------|------------------|--------|------------|
| لا يوجد           | کردا <i>ن او</i> |        | سيكاه      |
|                   | راست             |        |            |
| ظهور بياتي الصيني | راست             |        | مايه       |
| سياف              | راست             |        | شعار       |
| قا‡ ، سي∉         | سيكاه            |        | مستعار     |
| لاط ، سي          | سيكاه            |        | الهزام     |

#### جدول رقم (١)

# جدول يوضح مشتقات الدرجة الرابعة لدليل مقام الراست

| علامات التحويل | درجة الركوز | العليل | اسم المقام |
|----------------|-------------|--------|------------|
| سی             | جهاركاه     |        | الجهاركاه  |

جنول رقم (۷)

# دراسة فكر محد صلاح الدين في المقامات العربية ومشتقاتها فكر وإبداع

#### جدول يوضح مشتقات الدرجة الخامسة لدليل مقام الراست

| علامات التحويل | درجة الركوز | الثليل | اسم المقام |
|----------------|-------------|--------|------------|
| 群岛             | یکاه        |        | اليكاه     |

#### جدول رقم (٨)

# جدول يوضح مشتقات الدرجة السادسة ادليل مقام الراست

| علامات التحويل | درجة للركوز  | العليل | اسم المقام   |
|----------------|--------------|--------|--------------|
| لا يوجد        | حسيني عشيران | 韓国     | حسيني عشيران |

جدول رقم (٩)

# جدول يوضح مشتقات الدرجة السابعة لدليل مقام الراست

| علامات التحويل | درجة الركوز | العليل | لسم للمقلم   |
|----------------|-------------|--------|--------------|
| لا يوجد        | عراق        |        | المراق       |
| <b>b</b>       | عراق        |        | الأويج       |
| صول•ا          | عراق        |        | بستتكار      |
| مي¢ ، فا#      | عراق        |        | رلحة الأرواح |
| مي! ، فالم     | عراق        |        | فرحناك       |

جدول رقم (۱۰)

# دراسة فكر محمد صلاح الدين في المقامات العربية ومشتقاتها - فكر وإبداع

# جدول يوضح مشتقات مقام الراست

| الدرجة<br>السابعة | الدرجة<br>السائسة | للترجة<br>الخامسة | الدرجة<br>الرابعة | للرجة<br>الثلاثة | الدرجة<br>الثانية | للرجة<br>الأولى |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|                   |                   |                   |                   |                  |                   |                 |
| مقام عراق         | مقام              | مقام یکاه         | مقام جهاكاه       | مقام سیکاد       | مقام حسيني        | مقلم راست       |
|                   | الحسيني           |                   |                   |                  |                   |                 |
|                   | عشيران            |                   |                   |                  |                   |                 |
| مقلم أويج         |                   | مقام نو ا         |                   | مقام مایه        | مقام محوّر        | مقلم كردان      |
| مقام بستتكار      |                   | مقام نوی          |                   | مقام شعار        | مقام عرضبار       | مقام ماهور      |
|                   |                   | کرد               |                   |                  |                   |                 |
| مقام رلحة         |                   | مقلم نوی          |                   | مقام مستعار      | مقام حسيني        | مقلم رهلوي      |
| الأرواح           |                   | عجم               |                   | 1                | في الترارات       |                 |
| مقام فرحناك       |                   | مقلم نوی          |                   | مقام هزام        | مقام طاهر         | مقام سوزدل      |
|                   |                   | بوسليك            |                   |                  |                   |                 |
|                   |                   | مقام حجاز         |                   |                  |                   | مقام ز اویل     |
|                   |                   | ټو ي              |                   |                  |                   |                 |
|                   |                   |                   |                   |                  |                   | مقام سزكار      |
|                   |                   |                   |                   |                  |                   | مقام دانشین     |
|                   |                   |                   | I                 |                  |                   | مقام سوزناك     |

#### جدول رقم (۱۱)

#### - المقامات المتشابهة :

هو المقام الذي يتفق مع المقام الأساسي من حيث التدوين الموسيقي في الدليل والدرجات والأبعاد الصوتية ، ولا يختلف معه إلا في طريقة العمل وإدخال بعض العلامات العارضة .

#### - متشابهات مقام البكاه :

مقام النوى ، فهو يتفق مع مقام البكاه في الدليل وأبعاده الصوتية الدرجات ، ولكن درجة ركوزه النوى على بُعد أوكتاف لحدّ.

# متشابهات مقام الحسيني :

مقام المحير ، مقام الطاهر ، مقام عرضبار ، مقام الحسيني كالعزار ، مقام عشاق تركي، مقام عشاق مصري.

#### متشابهات مقام الحجازكار:

نتفق هذه المقامات في الأبعاد وتختلف في درجة الركوز ، كما تختلف في دليل المقام وطابع اللحن .

جدول بوضتح متشابهات مقام الحجاز كار

| درجة الركوز | اسم المقام   |
|-------------|--------------|
| اليكاه      | شد عربان     |
| العشيران    | السوزدل      |
| العراق      | أوج آرا      |
| الراست      | حجاز کار     |
| الدوكاه     | شهناز        |
| الجهاركاه   | جهاركاه تركي |

جدول رقم (۱۲)

• نتائج البحث :

# عرضت الباحثة خلاصة رأي " محمد صلاح الدين " في مفردات الموسيقي العربية ، حيث إن :

- علامات التحويل التي أقرها المؤتمر الأول الموسيقى العربية التي ما
   زالت تُستخدم إلى أوائل القرن الحادي والعشرين هي العلامات التي
   استخدمها " محمد صلاح الدين " .
- كذلك الأبعاد الأربعة للتي أقرها المؤتمر هي الأبعاد التي استخدمها "
  محمد صلاح الدين " ، وتُستخدم حتى أوائل القرن الحادي والعشرين
  ( الآن ) .
- الأجناس في الموسيقى العربية التي أقرها المؤتمر الأول الموسيقى
   العربية تسعة أجناس وهي :

| جنس عجم   | جنس بياتي | جنس راست   |
|-----------|-----------|------------|
| جنس حجاز  | عقد نواثر | جنس نهاوند |
| جنس سيكاه | جنس صبا   | جنس کرد    |

ويزيد عليهم " محمد صلاح الين " جنسين أخرين فيصبحوا أحد عشر وهي (جنس عراق ، جنس هزام ) .

ويستخدم في أواثل القرن الحادي والعشرين ( الأن ) تسعة أجناس أقرها المؤتمر، والبعض يعتبر عقد النوأثر من النهارند فيصبح عدد الأجناس ثمانية . أنواع الجمع في الموسيقى العربية التي أفرها المؤتمر الأول، وكذلك

التي استخدمها " محمد صلاح الدين " - هي التي تستخدم إلى الآن في أوائل القرن الحادي والعشرين بأنواعها الثلاثة .

فكر صلاح الدين في مسميات الأجناس في تكوينها للمقام كما يلي:

جنس أدنى نغمات اليسار يسمى جنس جزع .

جنس أعلى نغمات اليمين يسمى جنس فرع .

وترى الباحثة أن هذا الفكر لا يستخدم حيث إن جنسي المقام هما :

وجنس الفرع الأيمن

جنس الأصل الأيسر "جنس الجذع"

وكذلك تلاحظ الباحثة استخدام نصف بيمول (٩)، ولكن تستخدم الأن في أوائل القرن الحادي والعشرين هكذا (ط) بيمول مشطورة .

 أما من حيث المقامات الأساسية في الموسيقى العربية فرأى " محمد صلاح الدين " أنها أربعة فقط وهي :

مقام الراست مقام البياتي

مقام العجم مقام النهاوند

وترى الباحثة أن من المستغرب مجينها أحد عشر جنساً أساسياً ثم تتبعها أربعة مقامات فقط فكل جنس أساس يكون جنس أصل لمقام أساس كما نعرف ؛ مما يؤكد أنها ليمت بأربعة مقامات .

اعتبر " محمد صلاح الدين " أن المقامات جميعها تقع تحت نوعين
 من المقامات المقامات الأربعة السابقة : الأول يكون مشتقات المقام؛
 وهذا يعني أن كل درجة من درجات المقام ركوز لمقامات أخرى،

يعني ذلك مشتقات الدرجة الأولى ثم مشتقات الدرجة الثانية وهكذا ، وهذا الفكر الذي تعامل به " محمد صلاح الدين " .

وتعليقاً على هذا نترى الباحثة ما يلى :

- ١) كل المقامات المشتقة من مقام الراست ليست بطابع مقام الراست .
- Y) أن دليل المقام ثابت في كل المقامات التي تشق من مقام الراست وهذا غريب جداً ، حيث إن علامات التحويل المقام نُظهر طابعه وليست علامات عارضة لا ينظر إليها ولكن تنوينها في دليل المقام تحفظ طابعه فكيف لا تنون في الدليل .
- ٣) أن المقام الواحد بمكن اعتباره مشنقات الدرجة الثانية المقام والدرجة الخامسة المقام آخر، فمثلاً مقام الحسيني مشتقات الدرجة الثانية المقام الراست ومشتقات الدرجة الأولى لمقام البياتي.
- المقامات المتنابهة هي المقامات التي تشترك مع المقام الأساسي في
   الدليل والأبعاد الصوئية، وتختلف في درجة الركوز ، وهذا يعتبر من
   أهم المؤثرات على طابع المقام فالدرجة لها تأثير فعلي على النغم .

وبذلك ترى الباحثة أنها أجابت على تساؤلات البحث مع عرض النتائج .

#### • توصيات البحث:

- التعرف بطريقة علمية وجادة على النظريات الموسيقية التي قام بوضعها علماء الموسيقي خلال القرن العشرين .
- لاتمق في دراسة الجوانب التاريخية لموسيقانا العربية ، وضرورة
   الاهتمام بتدريس تاريخ المقامات وتدوينها ونشأتها دراسة مستقيضة في

الكليات والمعاهد الموسيقية ، وذلك حتى يتمكن الدارس في هذه الكليات والمعاهد من الإلماء بناك المقامات والأجناس .

- ٣) تشجيع الدارسين على البحث والتنقيب عن ما قد أغفل في حقل المقامات والأجناس العربية وتحقيق توصيات مؤتمر القاهرة عام ١٩٣٢م .
- الاهتمام بتدريس النظريات الموسيقية التي ظهرت على يد مجموعة عظيمة من العلماء بطريقة مبسطة ومنهم محمد صلاح الدين .
- الاهتمام بتدريس المقامات والأجناس والإيقاعات والضروب القديمة من خلال علماء الموسيقى مثل ( الأرموي الكندي الفارابي ابن زيله) وغيرهم؛ التعرف على كيفية ظهور هذه المقامات والأجناس والإيقاعات وعمل أبحاث مقارنة بين علماء القرنين المسابق والحالي؛ التحقيق تلك المقامات ومشتقاتها وتقنينها.
- القيام بعمل بحوث ودراسات عن فكر محمد صلاح الدين في الموسيقى؛
   لما له من إنتاج علمي غزير ومثمر في علم النظريات وقواعد الموسيقى العربية .

#### • مراجع البحث

- الحلقة الثانية لبحث الموسيقى العربية : ( المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية ) ، من ١٩٦١/١١/١٦ إلى ١٩٦٦/٢/١٨
- ٧. ألقت محمد أدهم المنيري: " المقامات العربية من كتاب المستشرق الفرنسي البارون بير لانجيه " ، رسالة دكتوراه غير منشورة ،
   كلية التربية الموسيقية ، جامعة حاوان ، القاهرة ، عام ١٩٩٤م .
- ٣. أماتي محمود عارف: "مقام السبكاء والمسابئة بين النظرية والتطبيق" ،
   رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة ، عام ١٩٩٨م .
- ع. جلال محمود الدين شهاب : " مقام الحجاز وقصيلته بين النظرية والتطبيق"، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة ، عام ١٩٩٨م .
- ه. حازم محمد عبد العظيم: "مقام الكرد وفصيلته بين النظرية والتطبيق"
   ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة ، عام ١٩٩٨م.
- ٢. رتيبة الحقني: " المجلة الموسيقية " ، العدد ٧٤ ، ٧٧ ، ١٦ ، القاهرة .
- ٧. صالح رضا صالح: " تاريخ السلم الموسيقى العربي" ، رسالة دكتوراه
   غير منشورة ، كلية التربية الموميقية ، جامعة حلوان ، القاهرة
   ، عام ٩٩٤ م .

٨. فاتن عادل عبد العزيز: "مقام النهاوند وفصيلته بين النظرية والتطبيق"
 ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الموسيقية ،
 جامعة حلوان ، القاهرة ، عام ١٩٩٩ .

- ٩. قدري مصطفى سرور: " المقام في الموسيقى العربية قديماً وحديثاً في مصر" ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية المربية المربي
- ١٠. محمد صلاح الدين : " الموسيقي والأناشيد المدرسية " ، الجزء الثاني ، مطبعة أحمد مخبعر ، القاهرة .
- الموسيقي للعربية وتفوقها من الهيئة العامة المشون المطلبع الأميرية ، القاهرة ، عام ١٩٦٠م .
- القاهرة ، عام ١٩٥٠م .
- ١٣. \_\_\_\_\_\_: "موسيقي الطفل وأغانيه" ، مطبعة أحمد مخيمر
   ، القاهرة .
- محمود أحمد الحفني : " المجلة الموسيقية " ، القاهرة ، الأعداد من بداية ظهورها .

# " طريقة المران الصحيحة لإعداد عازف الكمان المتمييز "

د. اشرف سعید هیکل <sup>(\*)</sup>

# • مقدمة البحث :

تتوفر في عارف الكمان إمكانيات خاصة تزداد وتتميز كلما زاد تعمقاً في دراستها والتحكم في أدانها . ومن المهم جداً أن نظم أن التمرين والتدريب في شأن إجادة العزف هو الوسيلة الأساسية لتتمية القدرات التكنيكية والتعيرية؛ حتى يتمنى ثنا إعداد العازف المتميز .

فالمران والأداء بالطرق الصحيحة، وكذلك كيفية استثمار الوقت للتكريب من أجل تثليل الصعوبات والتحكم الكبير في الآلة دون إجهاد أو توتر – يتطلب كثيرًا من الجهد والصير .

وبالرغم من أن الكثير من عباقرة الأداء كان تمرينهم على العزف مرتبطاً بمجرد العزف والتعمق في الأعمال الموسيقية التي يقومون بدراستها، لكن تطور الإبداع في أداء موسيقي الكمان أدى إلى أجبال من الأساتذة الذين ربطوا بين هذه الآلة والتشكيل البيولوجي اجسم العازف . ولذلك فإننا نجد تمرينات خارجة عن العزف نفسه تؤدي إلى المزيد من الإثقان وعبقرية الأداء، ومن المهم جداً تجزئة الوقت المخصمص اللتمرين، وتخصيص كل جزء منه الفقرات التي يجب المران عليها؛ لتقوية عضلات الأصليح

 <sup>(\*)</sup> الأستاذ المساعد بقسم الآلات تخصم كمان، المعهد العالي الموسيقي العربية
 أكاديمية الفون.

وتتميتها، تماماً كما يفعل الرياضيون بالمران اليومي المنتظم ؛ ويذلك يجد العازف نضه قلاراً على توظيف كل إمكاناته من أجل عزف وأداء جيد ومتميز .

- ويشتمل البحث على إطارين أساسيين :
  - إطار نظري .
  - إطار عملي .

# أولاً: الإطار النظرى:

إن عزف آلة الكمان ليس من الأمر السها؛ لأنه عزف جملة بسيطة تستدعي تكنيكيات وتمارين كثيرة لتمارس، ويمكن تأديتها ولحداً تلو الآخر، وخاصة لو كانت بسرعة كبيرة . وفي الإمكان التغلب على كثير من الصعوبات بالعزف اليومي لكل تكنيك على انفراد، وخاصة عزف السلالم بمفاتيحها وأشكالها المختلفة ، وأن يتم العزف أوتوماتيكياً كالمشي والحديث وتتاول الطعام .. إلخ ؛ لأن من المهم جداً تلقائية معرفة التكنيك .

# ويقول جالاميان " Galamian : (١)

إن هناك ما يسمى بالأسلوب الفني، وهو المقدرة على التوجيه العقلي والتتفيذ الجسماني لجميع حركات العزف الضرورية للبدين اليمنى والبسرى والذراعين والأصابع، بمعنى التمكن من جميع عناصر مهارات عزف الكمان بأعلى مستوى ممكن، وهو الإجادة الكاملة لكل ما يتعلق بإمكانيات الآلة المهمسقية.

والهدف الذي يسعى إليه معظم دارسي ألة الكمان الذين يأخذون على عائقهم الدراسة الجدية التي يعتبر نظامها شديد الدقة عندما يتم التعليم بطريقة

Glamian Ivan: "Principles of Violin playing and Teaching, London W.C.I. 1964.

جيدة - هو إما أن يصبحوا عازفين صوايست ، أو أن يصبحوا مدرسين لآلة الكمان . وفي الفالب تكون الحالة الثانية هي التي يختارها معظم الدارسين . حيث إن العزف المنفرد كمهنة يعتبر غير مجز ، إلا في حالات قليلة معينة تقوم بها تلك النوعية من العازفين المميزين ، وطلاب المراحل الدراسية المتقدمة في عزف آلة الكمان، حين يخضعون لنفس الطموح؛ وعليهم أن يسعوا الحصول على أستاذ كفء التعلم على يديه .

هذا لأن عالم الموسيقى به أشخاص كثيرون ليس لديهم المعرفة الدقيقة بهذا الفن . ومن المؤسف أن هؤلاء هم الذين يصبحون معلمين وأساتذة لهؤلاء الطلبة، والمتوقع منهم أن يعلموهم حتى يصلوا بهم إلى مستوى لا يمكن أن يصلوا إليه هم بأنفسهم ، ويتخرج كثير من الدارسين على أيدي هؤلاء المدرسين، ويلمع بعض منهم في عالم الموسيقي، ويصبحون ذوي أسماء رنانة ، وقد ينسب المدرسون النجاح إليهم ، لكن في رأي الباحث أن هذا النجاح يرجع إلى الموهبة الربانية ، والاستعداد الفطري لدراسة الموسيقى ، كما يرجع إلى الوعي والاحتكاف بالمستويات الأخرى ، علاوة على تلقي الطلاب دروسًا خاصة في الآلة على أيدي خبراء وعازفين يعرفون الطريق السليم الذي يؤدي إلى البراعة التقنية الفائقة ( Virtuous )

فعلى الدارسين الراغبين في دراسة الكمان ضرورة إتقان الأساسيات الأولية لفن العزف على الآلة، ومعرفة ماهية التدريب والعران الجاد المنظم، الذي يحقق ويوصل إلى المستوى الأفضل لإجادة العزف على الآلة.

فعلى مدرس الآلة اختيار الكتب والتمارين المناسبة ، بحيث يكون قادراً على توجيه الطلاب التوجيه الصحيح ، ويكون أيضاً قادراً على توصيل المعلومة ، وأن يدرك جيداً أن كل دارس بعتبر حالة منفردة ذات شخصية مستقلة ، وأن يتحمل المشقة والعناء الذي قد يقابله أو يصاحبه نتيجة جهد التتريس ، وأن يكون قادراً على تنفيذ المنهج المدروس والمرسوم الدارسين وانتباعه والالتزام به ، وإعطاء التدريبات التكنيكية والسلالم الموسيقية على مختلف الأوضاع للآلة ، ولا يعطي الدارسين فرصة عدم الالتزام والبعد عن المنهج الموضوع إلا القلة القليلة منهم ذوي المواهب والمقدرة الخاصة ، الذين يرغبون في الاستزادة من العلم والخبرة ، ويجب أن يكون التدريب والمران في أوقات منتظمة .

# - التمارين الأساسية وكيفية استخدامها (١):

يجب أن نضع لمامنا أي التمارين التي يجب أن تمارس وما المدة ؟ وكم مرة الممارسة ؟ إن احتياجات كل فرد مختلفة عن الأخر، والتمرين الذي يناسب فرذا قد لا بناسب الآخر. ولهذا ينحصر التمرين تحت عدة فئات ، فيعضها يقصد بها إثراء مجال محدد في العزف ، فهذه من الممكن العودة اليها من حين لأخر و لا تحتاج التمرين اليومي المنتظم ، وبعضها لغرض إحساء شعور مختلف للأيدي والذراعين في مختلف المجالات للعزف ؛ مثلاً إحساس كل إصبع على القوس برفع الإصبع أو خفضه وكذلك سحبات القوس المستقيمة ، وهكذا ... وكل هذه تكون قصيرة وبسيطة ، و لا تحتاج أكثر من المعازفين بجدون أن التمارين المختلفة تصبح أمراً سهلاً يستحب الرجوع إليها العازفين بجدون أن التمارين المختلفة تصبح أمراً سهلاً يستحب الرجوع إليها مراراً وتكراراً، ويمكن أن تستخدم يومياً ابناء التكنيك أو بانتظام الهذا التكنيك، وتستخدم كطريق مدريع التأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام .

<sup>(1)</sup> Fieher Simon: "Basics". Peters Edition - London 1997.

وهناك تمارين أخرى تعد روتينية ممتازة ذات تأثير، وبرغم ذلك ينتج عنها تكنيك واضح مثل عزف السلالم المختلفة بأشكال متعددة كل يوم، ومن التمارين الأساسية التي ينتج عنها عزف متميز تمارين الانتقال في الأوضاع المختلفة على السلالم والمفاتيح المختلفة ، ويفضل بعض العازفين المتميزين عزف كل التمارين في يوم واحد . على مديل المثال تمارين التتقل بين الأوضاع أو تمارين إصدار النغم ، ومع أن التمارين الأساسية ليست كتاباً يعزف من الغلاف إلى الغلاف ، فإن ممارسة تمرين هو أفضل من ممارسة قسم ما كل يوم. وهناك بعض التمارين التي تستغرق (٣٠) ثانية وأخرى تستغرق (٣٠) ثانية الحتياجات الفرد والوقت المتاح .

# ويقول " ياهودي ماتيوهين Yahodi Manuhim " <sup>(١)</sup> :

في طريقة التدريب والمران على آلة الكمان بالنسبة للدارسين ذوي المستوى المنقدم ، قد يمكنهم أداء ناجح متميز الأنواع الحركات الرئيسية في عزف الكمان عن طريق ملسلة من التمارين تهدف إلى إعداد العازف المتميز على النحو التالي:

#### - تمارين للتسخين أو التنشيط:

هذه التمارين وضعت تحت عناوين تصف كل منها طبيعة الحركة المطلوبة التمارين التبادلية التي تتطلبها الليد اليمنى واليد اليمرى وفق الوقت المناسب التي يحتاجه العازف.

اليد اليمنى:

١- المرونة:

<sup>(1)</sup> Yehudi Memihn: Six Lessons for Violin - London 1971.

يبدأ الطالب في التمرين على عزف ألحان بسيطة على وترين في مجموعات من خمس نوت بدون أي ضغط على أي جزء من القوس.



ثم يدمجها في مجموعات من ٢ ، ٤ ، ٢ يعزف في النهاية نوت



ئم ينبع بحركة مزدوجة عند نهاية القوس.



يجب على أصابع اليد اليمني أن تخضع لحركة المرور على الأوتار، ويكون أداء الحركة أكثر سهولة إذا ما كانت عصا القوس غير مائلة أكثر من اللازم .

#### ٢- الضغط:

تقوم البد اليمنى بأداء كل من أشكال القوس العليا والسفلى ، ويجب مزلولة التمرين لجميع أجزاء القوس على جميع الأوتار ، مع عمل حركة استرخاء لأعلى بالنسبة الكتف ، فيجب السماح للقوس من فترة لأخرى بأن يرتفع عن الأوتار عندما يزول

#### ٣- التارجح:

عمل بعض التأرجدات كاملة القوس على جميع الأوتار ، والبدء بالقوس بحركات لأعلى ثم يتبعها حركات لأسفل ثم إعادة القوس الموضع الأصلي بحركة مقوسة في الهواء، والتتريب على ذلك بأشواط أقصر المقوس ، والبدء يكون من عند طرف القوس ، ثم حدركة عكسة تعداً من كعب القوس .

#### ٤- القفز بالقوس :

يتدرب الدارس على أداء القفز من خلال تمارين الريكوشية ( Riccochet ) ، والاستكاتو ( Specato ) بواسطة النصف العلوي من القوس .

# ٥- حركات التحرك الواسع على الأوتار:

هي حركات فورية على طرف ومنتصف القوس وكعب القوس



#### "- الديتاشيه الكبير:

ويمكن التدريب على أداء السلالم الموسيقية بالشكل التالي :



ويتم التمرين على جميع أوضاع اليد اليسرى ، على أن يكون ذلك المنخمات ذات الصوت القوي البطيئة في زمن الروند والبلانش التي تغطى حركة القوس كاملة .

#### اليد اليسرى:

# ١- التأرجح:

التأرجح الكبير:

يتم التمرين على أوكتافين بإصبع واحد وعلى وتر واحد وبثلاث نوت في القوس الواحد .



وهذه الانتقالات تتم بكل لصبع ( ٢ ، ٤ ، ١ ، ٣ ) على كل ونر (رى ، مي ، صول ، لا ) .

- إدماج الأصابع مع تأرجح الذراع:

يتم النمرين بعزف الأربيجات الكبيرة والصغيرة بإصبع واحد وعلى وتر واحد كالمثال التالى :



وهذه الأربيجات يجب أن تعزف بكل إصبع (٢،٤،١،٣)

#### ٢- جنب الأصابع ونفعها:

يوضع إصبع ولحد على النوتة بثبات ، ثم يشد الذراع في اتجاه رقبة الكمان المعغوق ، ثم يدفع الداخل في اتجاه الفرسة ، ويكرر للداخل ، باستخدام باقى الأصابع على نقط مختلفة على الأوتار :

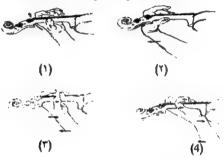

#### ٣- حركة الرسغ:

يوضع الإصبع على نونة واحدة، ثم البدء في التدريب على عمل حركة تنبنبية كبيرة باستخدام الرسغ معزوجة بحركة جنب ودفع من الذراع ، وتكرار ذلك لباقى الأصابع .

#### ٤- وضع إصبع الإبهام:

يجب المحافظة على وضع الإبهام ومتابعته، حين الانتقال من وضع لآخر بدقة لمسئوليته عن الإمساك بعنق آلة الكمان وإعطاء الضغط المناسب الضغط المعاكس في أصابع اليد.

# ٥- التدريب على عزف السلالم الكبيرة والصغيرة.

#### ٦- التريل:

للتدريب على الزغردة (١) بين كل إصبعين ، بطيئة في بادئ الأمر ، ثم التدرج في المرعة لأدائه ؛ والتريل هو نوع من أنواع الطيات اللحنية التي تؤدى عن طريق عنق نعمتين بالتعاقب السريم .



ويمكن معرفة ما يكفي من أسلوب العزف باليد اليسرى، بحيث يتمكن الدارس من أداء سلم بسيط بأصابعه أنتاء النركيز على القوس ، وعلى هذا النحو يستطع أن يحقق سحبات قوس قليلة أو بسيطة تساعده على استعمال الأصابع وسماع ما يمكن عزفه .

إن العزف على الكمان (١) ، يتطلب درجة عالية من استغلال اليد اليسرى ، والتنسيق الدقيق لها ، مع كل من الانطباعات المسمعية للدارس .

# ثانياً: الإطار العملي:

بالنسبة لدارسي آلة الكمان في المراحل المتقدمة ، يعرض الباحث بعض الأمثلة التي تفسر وتوضح طريقة الانتقال لمختلف الأوضاع من خلال المناهج الموضوعة ، التي يجب انباع تتفيذها بدقة أثناء التدريب والمران .

مثال (۱):

<sup>(1)</sup> Carl Flesch, the art of violin playing, New York, 1939.

Leopold auer, violin playing as I teach it, Dover, book, new York, 1980.

يشمل توضيح وإعداد نقيق للنوت الرئيسية التي يمكن الوصول إليها في الأوضاع العليا عن طريق النوت التمهيدية ( الوسيطة ) .



في هذا المثال يتترب الدارس على الانتقال من الوضع الأول حتى الوضع الثالث باستخدام النوت التمهيدية ( الوسيطة )، ويعزف هذا المثال بوضع الإصبع الأول على الونر ( مي ) على نغمة ( فا ) والصعود إلى نغمة ( دو ) بالإصبع الأول ، مع استخدام الجليساندو ( Glissando ) .

وفي المازورة الثانية يندرب الدارس على الانتقال من الوضع الثالث حتى الوضع السابع ، ويعزف هذا المثال بوضع الإصبع الأول على نغمة (لا) والصعود إلى نغمة (صول) بالإصبع الثالث ، مع التعود على سماع النوتة الوسيطة بالإصبع الأول وأيضاً باستخدام الجليساندو (Glissando) ، والتركيز على حرية حركة إصبع الإبهام في التحرك على رقبة الآلة .

#### مثال ( ۲ ) :

ثبات الإصبع الأول لأسفل دائماً ، بينما باقي الأصابع نقوم بالعزف في موضعها ؛ ليحدث نوع من القوة والتوازن في الأداء .



يلاحظ في هذا المثال العزف في الوضع الثالث على الوتر ( لا ) . 

O المازورة الأولى :

تعزف نضة ( رى ) بالإصبع الأول والنغمة ( فا ) بالإصبع الثالث ، ثم نغمة ( رى ) بالإصبع الأول ، ونغمة ( صول ) بالإصبع الرابع .

#### المازورة الثانية:

تعزف نغمة (رى) بالإصبع الأول ، ونغمة ( فا ) بالإصبع الثالث ، ثم تعزف نغمة ( رى ) بالإصبع الأول ، ونغمة ( لا ) بالإصبع الرابع ، مع مد الإصبع ( مد أمامي ) والحفاظ على الإصبع الثالث في مكانه أيعزف النخمة ( فا )؛ للحفاظ على تثييت الأصابع وإكمابها قوة في التتريب .

#### مثال (۳):

تحريك الإصبع الأول في رشاقة لعزف الكرومانيك والنتقل على لوضاع الآلة:



نلاحظ في هذا المثال للترقيم الأعلى العزف في الوضع الرابع ، على الوتر (مي ) لعزف النغمات الثلاث بوضع الأصابع الثلاثة متجاورين (ملتصقين ) ، والتقل بالإصبع الأول لأسفل مسافة نصف درجة بنفس الوضع للأصابع في العزف المتتالي .

وفي النرقيم الأسفل العزف في الوضع الثالث على الوتر ( مي ) ووضع الإصبع الثالث والرابع من المتصفين ) لعزف باقي النغمات ، ثم في هذا الوضع الثابت تعزف نغمة (لا) بالإصبع الأول و ( سي ط ) بالإصبع الثاني و ( سي ط )

بالإصبع الثالث ، ثم هبوط اليد على الوضع الأول ليعزف الإصبع الثاني نغمة ( لا 4 ) والثالث أو الرابع ( سي b) .

وللدارس خياران في التدريب على كلا من الترقيمين والحتيار ما يناسب إمكاناته وحجم أصابعه .

#### مثال ( ٤ ) :

لتوفير عنصر الأمان والدقة في الإيقاع:

يجب التدريب في هذا الشكل على التخلص من نغمات معينة ببساطة، مع نرك القوس أساسيًا ويعزف على نغمة واحدة كما في الشكل الآتي:



فإذا ما أعيد إبخال النموذج الإيقاعي للأصابع ، فإن تتخلها في القوس سوف يقال بدرجة ملحوظة؛ لتكتمب الأصابع دقة عالية في الإيقاع وتؤدي الشكل المطلوب .

والنماذج التالية تكرار للشكل السابق وتوضيح ضرورة ليجاد أشكال





# مثال رقم ( ٥ ) :

التغيير في الوضع الأول حتى الوضع السابع على وتر ولحد باستخدام النوت الوسيطة :



في التدريب على هذا الشكل يتم التغيير من وضع لآخر بنفس الإصبع، والتعود على تحديد المسافة الواجب تفطيتها.

#### مثال رقم (٦):

يشتمل هذا الشكل على عزف الأستكاتو ( Staccato ) (1)



<sup>(1)</sup> F. Mazas, Etudes Brillantes, Op. 36, C. F Peters, Leipzig. P. 28.

في التدريب على هذا الشكل ، بيدأ الطالب في عزف النغمات المنقطعة بطرف القوس على زمن النوار ثم الكروش .

ثم يمكن عزف هذا الشكل بواسطة قوس كامل (عزف متصل) بنصف المازورة الأولى ، ويضع الإصبع الثاني على نغمة (سي) في اللوضع الثالث ، وباقي الأصابع بالترتيب التملسلي لها المنغمات ، ثم يرجع بيده اللوضع الأول في عزف نغمة (فا) بالإصبع الأول ، ثم (رى) بالإصبع الثالث على وتر (لا) ثم وتر (لا) مطلق ونغمة (فا) بالإصبع الثاني على الوتر (رى) ثم يسحب القوس بقوة وسرعة لعزف نغمة (مي) على الوتر (مي) بالإصبع الرابع (فلاوتاتو) على طريق المد الأمامي للإصبع وهو على الوضع الثالث بسحبة قوس كاملة وسريعة .

ثم يصعد بالقوس في عزف كل نغمات السلم ، نغمة تلي الأخرى (ري) بالإصبع الرابع ، وباقي الأصابع بالترتيب التسلسلي على نفس الوضع الثابت ، مع ملاحظة أن كل نغمة من النغمات تتطلب ضغطا من لصبع السبابة الذي يكون فوق عصا القوس. ويلاحظ وقف القوس بين كل نغمة وأخرى بواسطة الفرملة الصادرة من لصبع اليد اليمنى السبابة لليد اليمنى للقوس، وبالتدريج في السرعة للصعود بالقوس تثلاثني هذه الفرملة، ويصبح ضغط الإصبع متساويًا على كل النغمات .

# مثال رقم ( ۷ ) :

عزف المارتبليه " Martelle " :



يندرب الطالب على عزف هذا المثال في الوضع الأول ، ولا توجد طريقة محددة لعزف المارتيليه ، فهو يمكن عزفه في نقطة من سحبة القوس، أو في ينقطة من ٦/٢ القوس ، أو يمكن عزفه في نقطة تلاقي القوس على الوتر (في وسط القوس) أو أعلى من الوسط بقليل ، وعلى الدارس لفتيار الحركة الصحيحة للأداء بالقوس؛ حيث يتوقف ذلك على البناء الجسماني ، وبذلك يكون في استطاعته اختيار الطريقة الملائمة للأداء .

# مثال رقم ( ^ ) :

عزف الديتاشيه:



يتدرب الدارس على أداء نغمات قصيرة الأداء مع العزف قريباً في منتصف القوس العلوي ، ويجب التدريب على عزف النغمات العريضة والعليئة بالحيوية ، مع إعطاء كل نوتة حقها في الأداء .

# مثال رقم ( ۹ ) :

هناك أربع طرق موضوعة للتدريب على عزف الأوكتافات من هذا المثال ، ويتم العزف بواسطة التنسيق بين الإصبع الأول والإصبع الرابع على كل الأوتار، وضرورة المحافظة على هذه المسافة ، مع ملاحظة ضيقها كلما ارتفعا معا للأوضاع العليا.

وأخيراً يمكن التدريب على عزف السلم الموسيقي ثنائي الأوكناف.



السلام الثنائية البسيطة:

١- يعزف سلم "دو الكبير" في أوكتاف واحد في الوضع الأول :



٢- على وتر واحد ( صول ) يعزف سلم "دو الكبير"، ويراعى التدريب على ترقيمات الأصابع الموضحة بالشكل عند المنعود والهبوط:



٣- يعزف سلم ( دو ) في اثنين أوكتاف على الأوتار الأربعة :



٤- يعزف سلم ( صول ) الكبير على وتر ولحد ، مع ملاحظة
 تر قيمات الأصابع عند الصعود والهبوط :



يوضح الباحث أن الطريقة المناسبة التمرين بدون مضيعة الموقت ، هي فن في حد ذاته ، وعلى المدرس توضيح هذا عن طريق اتباع المنهج الصحيح واستجابته له ، وإطاعته الكل توجيهاته ، إذ لابد أن يتم التوجيه على أساس أن الأصابع تخلي الطريق لبعضها البعض بحركات متوافقة سلسة ، أساس أن الأصابع تخلي الطريق أبعضها البعض بحركات متوافقة سلسة ، وعلى الطالب تجزئة وقته تماماً ، كما يقعل الرياضيون؛ بحيث يمكنه من تخصيص تلك الوقت التتريب على اليد اليسرى بمفردها ، دون التفكير في العد الأخرى ، ثم الثلث الأخر لتتريب البد اليمنى على مختلف الأشكال الضربات القوس ، ثم في الثلث الأخير يمكن الدارس دمج اليدين معاً لينسيق بينهما؛ لأداء سلم بسيط بأصابعه أثناء التركيز على القوس ، ومماع ما يمكن عزفه .

وفي النهاية يجب أن نعلم أن الصدر والمجهود هما أساس التقدم والنجاح، ويجب ألا يتعجل الدارس، ويجب كذلك أن يأخذ الأمور تدريجياً حتى يصل إلى ما يبتغيه .

#### " المراجع "

- Auer Leopold: Violin playing as Iteach it, Dover Books Pub, New York. 1980.
- (2) Fisher Simon: Basics "peters Edition London 1997.
- (3) Galamian Ivan: principles of violin playing and teaching, London W.C.I 1964.
- (4) Groves dictionary of music and Musicans vol,1, (A-B) oxford companion to music.
- (5) Menuhin Yehudi : Violoin Six Lessons First Published 1971 London Wcin 3AU .

# المادة نحير العربية

\* البث

\* المقال النقدي

ومحوراً معجميًا (lexical) يعمل من خلال إطار "حقل دلالي" ( champ) يعمل من خلال إطار "حقل دلالي" ( sémantique) يسفر عن الامتلاك التام لمعاني الكلمات المختارة الواردة في المقطع المعينمائي والتحكم في استخداماتها المختلفة.

ويمكن استخدام المقاطع السينمائية لتوضيح تطبيق ما من تطبيقات تحليل أو دراسة النصوص، فيمكن استخدامها مثلاً لتوعية الطلاب بالفرق بين عملية اختصار النص وعملية التعليق عليه. وتساعد لمكانية إعادة عرض المقاطع على تصحيح الأخطاء والمتابعة الإيجابية للأمثلة التطبيقية.

ومما سبق أستطيع أن أوكد أهمية استخدام المقاطع السينمائية وسيلة إيضاح لتدريس اللغة؛ فهي تتيح عامة خلق جو واقعي يساعد على تعليم اللغة داخل إطار تطبيقي يعتمد على دعم بصري وسمعي مؤثر للغاية.

# الفطاب في المقاطع السينمائية

د/ سامیة رشدان <sup>(\*)</sup>

بشكل لغتيار طريقة تدريس اللغة عنصرًا مهمًا في عملية التدريس داخل أقسام اللغات، فتدريس اللغة في هذه الأقسام لا يقتصر على تنمية مهارات لغوية لإيجاد لغة ما وتيسير استخداماتها العملية فقط، ولكنه أيضًا يتناول تدريس اللغة كأداة لقراءة التصوص الأدبية المختلفة ودراستها.

لذلك، فلا بد من إيجاد طريقة تدريس تتبح استغلال الإضافات الجديدة التي تقدمها الطرق الحديثة في تدريس اللغة، دون أن يشكل ذلك تحديدًا لإطار الدراسة.

ومن أهم هذه العناصر الجديدة المؤثرة في مجال تتريس اللغة عنصر الصورة.. واعتمادًا على أن أية عملية شرح بصفة عامة تحتاج إلى أمثلة تدعمها، تكون المصورة في هذه الحالة أقدر على الإيضاح من الأمثلة الشفهية أو المكتوبة؛ فهي تضيف من خلال محاكاة الإطار الواقعي للحياة بعدًا مرئيًا يسهل قراءة المواقف، ويساعد على سرعة فهم المضمون والتغلب على العائق الذي قد تشكله بعض الكلمات.

ويشكل استخدام المقاطع السينمائية - نظراً لكونها وسيلة إيضاح - أول مرحلة فقط من مراحل طريقة التدريس المتبعة ثليها مرحلة نظرية وأخرى تطبيقية، غير أننا نتعرض هنا فقط لهذه المرحلة الأولى، وهي تضم محورين: محوراً تصورياً (conceptuel) يهدف إلى إيضاح المفاهيم الأساسية التي تشكل إطاراً ضرورياً لفهم الكلام المنطوق أو المكتوب،

<sup>(\*)</sup> أستاذ مساعد للغة الفرنسية والمسرح ، كلية الآداب – جامعة القاهرة.

comparée à la pragmatique, Armand Colin, VUEF, Paris, 2003.

- REGGIANI Christelle: Initiation à la rhétorique, Hachette, Paris, 2001.
- TAGLIANTE Christine: La classe de langue, techniques de classe, CLE international, février 1996.
- L'officiel du scrabble, Fédération internationale de scrabble francophone, Larousse, 1989.

#### Articles:

- ALBERT M.C., BERARD-LAVENNE E., Documents télévisés et apprentissage linguistique, Le français dans le Monde no. 157, nov.-dec. 1980.
- COMPTE C.: La parole aux images, Le français dans le Monde no. 180, 1983.
- MARINO I.: La mise en situation analogique ou la vidéo à un niveau avancé, Le français dans le Monde no. 168, 1982.
- Communications 15, Analyse des images, Seuil, 1981.
- Communications 38, Enonciation et cinéma, Seuil, 1983.
- Langue française no. 24, Audiovisuel et enseignement du français, Larousse, 1974.

- DELACROIX Maurice, HALLYN Fernand: Introduction aux études littéraires, méthode de texte, Duculot, Paris, juin 1987.
- DELAVEAU Annie: La phrase et la subordination, Armand Colin, Syntaxe, VUEF, octobre 2001.
- DUBOIS Jean et LAGANE René: Grammaire, Larousse, Paris, 1995.
- GAILLARD Bénédicte: Pratique du français de A à Z, Hatier, Paris, mai 1995.
- GREGOIRE Maïa: Grammaire Progressive du Français, niveau débutant, CLE international, Paris, juillet 1999.
- GREGROIRE Maïa et THIEVENAZ Odile: Grammaire Progressive du Français, intermédiaire, avril 2000.
- LAGANE René: Difficultés grammaticales, Larousse-Bordas, Paris, 1995.
- LANCIER Th.: Le document vidéo, techniques de classe, CLE international, mai 1995.
- Le LAY Yann, (avec la collaboration de): Conjugaison, Larousse, Paris, 1995.
- Le LAY Yann: Savoir rédiger, Larousse-Bordas, Paris, 1997.
- MONNERET Philippe et RIOUL René: Questions de syntaxe française, PUF, Paris, avril 1999.
- PAVEAU Marie-Anne et SAFARI Georges-Elia: Les grandes théories de la linguistique. De la grammaire

# **Bibliographie**

- ALBON Nathalie, BILLANT Claudine, FDIFA Moïse, SFEZ Dany: Mieux lire, mieux écrire, mieux parler, Hachette, Education 2001.
- AMON Evelyne, BOMATI Yves: Vocabulaire du commentaire de texte, Larousse, Paris, juin 1993.
- BLANCHARD Sylvie, KORACH Dominique, PENCREACH Jean, VARONE Mériam: Le Robert et Nathan, Vocabulaire, Paris, Nathan, 1995.
- BETTON G.: Esthétique du cinéma, PUF; Que sais-je, 1983.
- BOULARES Michèle et FEROT Jean-Louis: Grammaire Progressive du Français, niveau avancé, CLE international, mars 1999.
- CHEVASSU F.: L'expression cinématographique: les éléments du film et leurs fonctions, L'Herminier, 1977.
- COTENTIN-REY Ghislaine: Le Résumé, CLE international, Paris, 1992.
- DELATOURY., JENNEPIN D., LEON M., DUFOUR, MATTLE A., EGANEH Y., TEYSSIER B.: Grammaire du Français, Cours de civilisation française de la Sorbonne, Hachette, Paris, 1991.

En guise de conclusion, j'aimerais souligner l'importance de l'utilisation des séquences filmiques dans les cours de langue : cela permet de profiter de l'apport de l'image : de créer une atmosphère favorable autour de l'apprenant, facilitant ainsi un apprentissage en situation, appuyée sur un ancrage visuel et auditif tout à fait fonctionnel.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Un film de Fernandel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Un classique du cinéma français, noir et blanc.

<sup>3</sup> Un film d'Alain Delon

Ce film a été diffusé sur TV5 en 2002.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> De même ce film a été diffusé sur TV5 en 2002.

<sup>6</sup> Ce film a été parmi ceux que les étudiants ont eu l'occasion de visionner en entier, quoique découpé en séquences. Mais c'est la séquence principale, celle de l'ouverture, qui m'a servi comme point de repère. Ce film est un classique du cinéma français, noir et blanc.

Résumé de la séquence précédente obtenu collectivement en classe :

La fille d'un chirurgien plastique célèbre est défigurée à la suite d'un accident de voiture. Le père, qui conduisait au moment de l'accident, exige de sa secrétaire l'enlèvement de jeunes personnes pour essayer de relever sur ces victimes des greffes de visage pour opérer sa fille. La secrétaire obéit à son bienfaiteur; elle, aussi, est redevable de son visage au chirurgien.

Une fois la technique du résumé acquise, les étudiants seront conviés à commenter les séquences visionnées, en donnant un point de vue personnel sur la situation. Ils doivent se rendre compte qu'il s'agit d'une étape d'analyse différente qui ajoute au texte une autre dimension qui dépasse celle du contenu des séquences.

La possibilité de repasser la séquence permet de vérifier, de corriger et de contrôler concrètement les réponses. L'image facilite ce travail en tant que support visuel mais aussi comme moyen d'ancrage et d'aide mémoire.

Il va de soi que cette séance aura son application dans des exercices écrits où les étudiants seront amenés à rédiger des comptes-rendus et des commentaires avec consigne obligatoire d'utiliser le vocabulaire introduit par les séquences filmiques. Que peut-on dire d'autres à propos de cette femme ? de cette situation ? s'agit-il d'un meurtre ? le corps jeté dans la rivière était-il celui d'une femme ou bien celui d'un homme ? cette personne était-elle morte ou uniquement inconsciente ?

La réflexion sur ces interrogations a permis-aux étudiants de se rendre compte que la séquence ne permettait pas de répondre à ces questions quoiqu'elle les suscitait déjà. Ceci m'a donné l'occasion de sensibiliser les étudiants à l'idée de la construction d'un texte.

La projection de la deuxième séquence du film m'a permis de travailler sur la même idée en posant les questions suivantes:

Qu'est-ce qu'on apprend de plus sur cette femme conduisant la voiture ? sur la personne jetée dans la rivière ? sur les conditions de cette situation étrange ?

On a tenu à rappeler constamment aux étudiants qu'il était conseillé, avant de résumer un texte, de toujours commencer par relever toutes les données concernant les évènements, les informations et les actes inclus dans la séquence, de les trier et de ne garder que les éléments essentiels pour la compréhension de la situation. Titre du film : « Les yeux sans visage »7:

La première question posée aux étudiants, portait sur le contenu dramatique de la séquence visionnée :

Que raconte la scène que vous venez de voir ?

La réponse obtenue collectivement était comme telle :

Elle nous montre une femme au volant, on peut lire sur le visage de cette femme l'inquiétude et la peur; elle évite le regard des autres conducteurs. Arrivant à un endroit calme, elle ouvre la portière arrière, il y a un corps enveloppé dans un drap blanc sur la banquette, elle le sort de la voiture, le traine tout au long du chemin, jusqu'à la rivière et le jette dans l'eau

A partir de cette description détaillée de la séquence faite par les étudiants eux-mêmes, ils ont essayé de résumer individuellement la situation, en utilisant le minimum des éléments (informations, événements, actes) donnés par la séquence.

Voilà le résumé obtenu collectivement en classe :

Une jeune femme jette avec beaucoup de peine dans la rivière, un corps qu'elle transportait dans sa voiture.

Avant de passer à la projection de la séquence suivante du film, on a posé d'autres questions aux étudiants :

- Le corps de la victime a été inhumé dans le caveau de la famille.
- Le corps de la victime a été enterré au cimetière de Montparnasse.

Il y avait beaucoup d'amis à l'enterrement de la victime.



On peut aussi utiliser les séquences filmiques pour illustrer une pratique d'application quelconque. En procédant toujours par questions et en profitant au maximum de la possibilité de la répétition des séquences.

A titre d'exemple, je me suis servie des projections des séquences du film: « Les yeux sans visage » pour sensibiliser les étudiants à la différence entre l'exercice consistant à résumer un texte et celui consistant à le commenter. Il s'agit bien de deux pratiques distinctes: dans la mesure où le résumé vise à relever les informations, les événements et les actes essentiels fournis par la séquence, tandis que le commentaire dépasse tout ceci pour donner un point de vue à travers une analyse du contenu de l'extrait résumé.

Une contrefaçon = une imitation frauduleuse des contrefaçons de produits de marque. C'est un délit, un crime passible de la réclusion.

Contrefaire = imiter frauduleusement, falsifier des signatures, des billets de banque → falsification des documents, un faussaire.

On oppose les termes originel / original:

Originel / original

Le péché originel nouveau

Le premier péché commis par personnel

L'homme selon la Bible es idées personnelles qui sortent de l'ordinaire

Une copie originelle.

Les autres séquences du film ont permis d'élaborer des thèmes complémentaires :

Le médecin refuse de délivrer le permis d'inhumer. Dans le cas d'un meurtre il faut pratiquer une autopsie pour identifier la cause du décès.

 Comment le tueur a-t-il été identifié? qui a réussi à l'identifier? (à découvrir qui il était).

A l'aide du témoignage de certaines personnes.

Avec le concours des dénonciateurs / des témoins.

Qui sont-ils ?
 Ils ont préféré garder l'anonymat.

Contenu dramatique obtenu collectivement en classe:

Une situation tragique, inattendue, elle est impossible à comprendre ou à admettre.

Pour exploiter la séquence, on a procédé par des questions. On a choisi de les reproduire ici, à titre d'exemple, telle qu'elles ont été posées en classe, ainsi que le lexique qu'elles ont permis d'obtenir.

- De quoi s'agit-il?
   Il s'agit d'une mort atroce, injuste, du décès d'une enfant.
- Est-ce: une mort accidentelle? naturelle? criminelle?
- S'agit-il : d'un crime prémédité?
- Comment la petite fille est-elle décédée?
   Elle a été tuée.
- Comment a été tuée la victime ?
- Qui est le tueur? le suspect ? l'accusé ?
   Un criminel ? un assassin, un meurtrier ?

On accuse *la contrefaçon* d'une poupée à la mode. Il s'agit d'une introduction *clandestine* d'un jouet pour enfant sur le marché.

Les normes de fabrication. La non-conformité aux normes prévues. Exigez la marque d'origine. Méfiez-vous des contrefacons.

Dans cette séquence, l'essentiel est que les apprenants sentent le bégaiement comme un blocage, comme un obstacle qui empêche la communication d'avoir lieu, car c'est surtout dans les situations de communication téléphonique que l'interlocuteur est obligé d'utiliser un canal sonore ce qui rend ici l'impossibilité de communication encore plus ressentie.



Ainsi, à ce niveau, les fragments visionnés auraient permis d'amener les étudiants à découvrir que l'absence ou la non transparence de l'un des éléments de la situation d'énonciation, brouille le message, peut le rendre ambigu ou même le bloquer complètement.

# Titre du film : « La poupée qui tue »5 :

Parmi les séquences utilisées pour exploiter le lexique du crime, figure celle prise du film « la poupée qui tue ».

# Le résumé de la séquence

La séquence nous montre une petite fille éblouie devant l'écran de la télévision par la poupée de la pub. Puis la jeune maman qui achète la même poupée dans un magasin et l'offre à sa fille. L'enfant se couche en tenant la poupée dans ses bras. Le lendemain matin la maman découvre l'enfant morte dans son lit.

# Titre du film : « Le bègue » 4:

La séquence choisie dans « le bègue » porte sur l'impossibilité d'établir le contact entre l'émetteur et le récepteur, faute d'un canal commun adéquat et nécessaire au message.

#### Résumé de la séquence :

La maman répond à un appel téléphonique, à l'autre bout du fil, une jeune fille demande à parler à son cyber correspondant. Le jeune homme refuse de répondre et se fait passer pour absent. La jeune fille lui laisse un message annonçant sa venue à Paris pour lui rendre visite.

Cette notion de canal est rendue explicite par la force d'illustration que donne l'image à cet échec de contact en rendant le handicap palpable et totalement lisible.

On a cherché à mettre en valeur cette notion explicitée par l'image à travers des questions comme :

- Qui demande le jeune homme au téléphone ?
- Comment communique-t-elle avec lui généralement ?
- Quelle est la différence entre la cyber communication et la communication téléphonique?
- Pourquoi la communication est-elle impossible à établir?

Ces questions visent à sensibiliser les étudiants au contenu de la séquence, ainsi qu'à la nécessité d'un canal adéquat pour établir le contact nécessaire à la communication. Les séquences de ce film sont parmi les séquences qui ont permis une exploitation consécutive au niveau des deux axes de la méthode ci-dessous, le lexique qu'elles ont permis d'obtenir:

- Qui est la tulipe noire?
   S'agit-il d'un bandit, d'un voleur, d'un rebelle, d'un traître ou bien d'un héros, d'un bienfaiteur?
  - S'agit-il d'un *mythe* ou d'une *légende*. Si c'est un voleur qui sont ses complices ?
- Le commissaire général de la police suspecte le comte de Saint Preux. A-t-il des preuves?

Il s'agit d'une conviction étayée de quelques indices.

Pourquoi le frère de la tulipe noir l'accuse-t-il d'être un imposteur?

Le lieutenant va tendre un piège à la tulipe noire, il va le balafrer pour le marquer. Le comte va lui rendre sa balafre.

Il s'agit d'un règlement de compte.

Le commissaire cherche à le surprendre en flagrant délit.

La police fait une *perquisition* chez *le suspect*. Elle *fouille* son logement.

Toute la région sera passée au peigne fin, mais on ne trouve aucune trace de la tulipe noire.

On alerte la police, elle fait des investigations. On lui donne le signalement du voleur.

Egorger, lyncher, condamner à la prison perpétuelle.

qui exigeait une issue urgente, en un jeu à qui gagne. Et le chapelier, flatté d'être le centre d'intérêt, continuait à perpétuer ses meurtres.

# Titre du film : « La tulipe noire »3

Le même élément sera explicité à travers l'extrait du film « La tulipe noire ».

#### Résumé de la séquence :

Le général de la police soupçonne le comte de Saint Preux d'être lui-même « la tulipe noire » qui défend les intérêts du peuple contre le roi et les nobles. Pour lui tendre un piège, il va balafrer le visage de la tulipe noire au cours d'un duel. Plus tard, il arrête le comte qui voyageait en calèche, persuadé de tenir son homme. Le commissaire sera surpris par l'absence de la balafre sur le visage de ce dernier.

#### Le contenu dramatique obtenu collectivement en classe :

Le fait d'ignorer l'existence de deux frères partageant le rôle de la tulipe noire, pousse le commissaire général de la police à les confondre, ce qui va influencer le contexte de leur communication. Ainsi l'absence de la « balafre » sur le visage du cadet l'intrigue-t-elle et lui fait croire qu'il avait affaire non plus à un hors la loi mais à un superman, à un être incontournable. Tel que le présente la légende populaire.

message reçu, le transformant ainsi de l'invitation à la recherche d'une issue à une invitation au meurtre.

Titre du film : « Le fantôme du Chapelier » :

# Le résumé de la séquence :

Elle nous montre le chapelier, au club, le soir, jouant aux cartes avec ses amis. Ils discutent, boivent et fument.

# Le contenu dramatique obtenu collectivement en classe :

La scène de la réunion du chapelier avec ses amis le soir, se répètera à plusieurs reprises dans le film. Dans ces réunions, on ne parlait que des meurtres perpétués dans la ville. Ces discussions constituaient un appel mutuel à la recherche d'une clé pour résoudre la situation, découvrir l'identité du meurtrier, arrêter ces crimes et réhabiliter l'ordre.

Ces mots échangés entre des hommes autour d'une table le soir, étaient des paroles de copains innocents contre un meurtrier inconnu. Mais ces multiples interlocuteurs s'adressaient en même temps à un autre destinataire dont ils ignoraient la présence. Pour ce dernier, le message était différent; il ne s'agissait plus d'une invitation à la recherche d'une solution, mais tout au contraire, d'un éloge, d'une flatterie, voire d'un défi qui transformaient le cauchemar des actes meurtriers,

dans le processus de communication. Et ceci à travers des questions du genre :

- 1- Pourquoi a-t-il accepté une chose qu'il refusait d'assumer?
- 2- Pourquoi cherche-t-il dans le dictionnaire le sens de l'expression « le châtiment de Dieu »?
- 3- Quelle est la cause de cette malcompréhension?

Il ne s'agit pas, à ce niveau, d'expliquer la notion de référence comme un des éléments de la situation d'énonciation; la séance filmique sera suivie d'un cours théorique et d'application textuelle. A ce stade, on cherche seulement à sensibiliser les étudiants d'une façon concrète à cette notion. En guise de contrôle, cette phase doit leur permettre de dégager le contenu dramatique de la séquence.

#### Contenu dramatique obtenu collectivement en classe :

Faute de partager, avec son interlocuteur, la même signification de l'expression « le châtiment de Dieu », le héros, dont le rôle est joué par Fernandel, s'expose, sans se rendre compte, au pire.

D'autres séquences ont permis d'illustrer les autres composantes du processus de communication verbale, telle l'identité des interlocuteurs qui a été explicitée à travers deux séquences, dont la première est relevée du film de Simenon « Le fantôme du Chapelier »<sup>2</sup> où la double identité du Chapelier, en tant que récepteur, aboutit au dédoublement du

En un deuxième temps: On explique aux étudiants l'objectif sur lequel on veut les focaliser.

On repasse la séquence en invitant les apprenants, à travers des questions, à découvrir le contenu dramatique qui aidera à les sensibiliser à l'objectif choisi. Ce qui constitue en effet le résultat escompté.

# Quelques séquences à titre d'exemple :

Titre du film : « François Premier »

La première séquence est prise du film « François Premier »<sup>1</sup>. Elle débute par l'atterrissage du héros dans un café, au siècle de François 1<sup>er</sup>, à la suite d'un voyage dans le temps. Elle se termine sur lui, dans tous ses états, cherchant le sens d'une expression dans le dictionnaire.

#### Le résumé de la séquence :

Le héros accepte, sans se rendre compte, un duel avec le mari de la comtesse dont il a bien voulu jouer le rôle du frère afin de la sauver de la jalousie de son mari. Découvrant l'enjeu de la situation, il tremble de peur, il est prêt à tout faire pour échapper à cette situation à laquelle il a été exposé à son insu.

Cet extrait du film m'a permis d'expliciter l'objectif sur lequel je voulais focaliser les étudiants. Il s'agit de mettre l'accent sur l'importance de la référence comme élément essentiel à la compréhension de la parole, voire du message Troisième avantage: La séquence filmique offre une occasion pour l'apprentissage d'un nouveau lexique pris en contexte, et là il faut rappeler aussi qu'en plus du support visuel, les séquences offrent un support auditif supplémentaire.

Point faible : le débit de la parole est élevé mais l'image ainsi que la répétition de la séquence permettent, en grande partie, de remédier à ce problème.

# Démarche méthodologique :

Les films seront toujours découpés en séquences, lesquelles forment des situations précises tributaires de la combinaison de leurs différentes composantes. Ainsi, chaque séquence constituera-t-elle un échantillon qui permettra, à travers l'appui visuel de l'image, de développer des performances nécessaires à toute étude ou analyse littéraire.

Toutefois, les films peuvent être projetés en entier pour se servir du fonctionnement de l'épisode comme un tout et maintenir l'attention des apprenants. Cela reste un choix de l'enseignant, mais même dans ces cas, ils seront toujours fragmentés.

En un premier temps: on introduit la séquence en la situant brièvement. On procède ensuite à une première projection de la séquence, suivie par une tentative de la résumer avec les étudiants.

axes de la méthode. L'idéal serait de choisir des séquences qui permettent une exploitation consécutive au niveau de ces deux axes mais ce n'est pas toujours facile. Toutefois, le choix de la séquence doit être pertinent par rapport à l'objectif recherché. Il faut absolument éviter de choisir des séquences ambiguës ou complexes et ne retenir que des séquences parfaitement lisibles.

La durée moyenne des séquences varie entre 10 et 15 minutes maximum, elles peuvent être répétées plusieurs fois selon le besoin.

# Plusieurs avantages:

Premier avantage : est de profiter de l'illustration qu'ajoute l'image au verbal et qui permet une lisibilité spontanée de la séquence, ce qui facilite l'exploitation du contenu sélectionné pour chaque séance de cours.

Deuxième avantage: ces séquences, prises de films dramatiques, offrent un document de fiction qui permet d'atténuer l'aspect artificiel qui nuit au processus d'apprentissage par la création d'une atmosphère de vie réelle: nous sommes au cinéma, il s'agit bien d'un moment de détente favorable à la création d'un automatisme d'apprentissage très positif.

Il débouche sur une pratique d'application basée sur la compréhension globale destinée à rendre pertinentes, aux étudiants, ces notions fondamentales et essentielles qui semblent être indispensables comme support à une approche fonctionnelle de la langue à tous les niveaux.

#### L'axe lexical:

Cet axe fonctionne d'après un champ sémantique choisi et débouche sur une activité de réemploi des termes introduits, invitant ainsi l'apprenant à s'approprier les mots en les reproduisant.

Vu l'importance de la redondance du sens à ce niveau, les séquences utilisées pour introduire le lexique, doivent obligatoirement porter, comme tous les textes du corpus, sur le thème choisi du cours : on avait choisi celui du crime. Pour l'exploitation du lexique de ce champ sémantique, on a privilégié des séquences prises de films policiers.

# Le Corpus

Il s'agit d'un corpus mixte composé de séquences filmiques et de textes choisis. On n'exposera ici que le premier élément.

Les séquences filmiques : les fragments utilisés sont tirés de films de fiction. Ils sont choisis en fonction d'un des deux aidant, permettra d'exploiter l'objectif assigné à chaque séquence, qu'il s'agisse de l'illustration d'un concept ou d'une notion, d'un emploi du lexique ou du contrôle d'une pratique quelconque, telle que le compte rendu ou le commentaire.

Bref, je suis partie de l'idée que toute explication devait, a priori, être explicitée par des exemples. Alors, pourquoi ne pas doter nos exemples d'un pouvoir « plus », par rapport à l'oral et à l'écrit? Ce pouvoir est celui de l'image, qui ajoute une vivacité reproduisant celle du contexte réel de la vie : utilisée au service de l'apprenant, l'image aide à doper le verbal par l'ajout d'une dimension visuelle qui permet de faciliter la lisibilité de l'objectif proposé.

La séquence filmique représente une première phase de la méthode, elle sera suivie de deux phases complémentaires : une phase théorique et une phase d'application textuelle. Seule, la première phase nous intéresse ici. Cette phase fonctionne sur deux axes différents :

### L'axe conceptuel:

Cet axe vise à expliciter le concept même de la fonctionnalité de la langue à travers l'examen des notions de bases qui forment le cadre nécessaire à la compréhension de toute parole orale ou écrite.

double objectif recherché, celui de faire un cours qui traitait la langue à la fois comme outil de communication au quotidien et comme outil de compréhension et d'analyse littéraire.

Alors, j'ai opté pour le bricolage d'une méthode qui, sans me priver des moyens des méthodes classiques, me permettait de jouir d'une grande liberté à l'intérieur d'un cadre aussi vaste que celui de la langue dans sa généralité, tout en me permettant aussi de profiter des apports des méthodes modernes, surtout de l'élément de l'image qui me semblait être un des éléments les plus efficaces qui ont été introduits et exploités dans les cours de langue.

#### La méthode:

Il s'agit de l'adaptation d'un constituant essentiel des méthodes communicatives - à savoir : les séquences filmiques - pour l'utiliser comme outil d'illustration et non comme document de base. En d'autres termes, les séquences choisies serviront à sensibiliser les étudiants à la compréhension globale permettant ainsi à l'enseignant de contourner l'obstacle qui peut venir des mots. Il ne s'agit à aucun moment, d'analyser l'image ou de l'exploiter en tant que telle ; non seulement nous n'avons pas la formation requise ni la compétence nécessaire pour le faire mais surtout cela ne sert en rien notre but.

Ces séquences seront plutôt utilisées comme un texte à travers l'explication de leur contenu dramatique qui, l'image incontournable « l'image », mais développant surtout l'usage de l'oral, elles ne satisfont pas tous les besoins de nos étudiants. Par ailleurs, les exigences de ces méthodes en particulier, en ce qui concerne le nombre d'apprenants, ainsi que le nombre d'heures requises, ne correspondent pas non plus à la situation dans nos classes.

Troisièmement: les méthodes communicatives plus récentes qui développent d'une manière efficace l'audio-visuel classique, en faisant appel à une participation plus active et plus libre de la part des étudiants. Ces méthodes s'intéressent surtout au niveau pratique de la langue, laissant de côté le niveau littéraire, ainsi que toutes approches théoriques, ce qui reste nécessaire comme complément inévitable pour la formation de nos étudiants. En plus, il faut avouer aussi que ce genre de cours nécessite une initiation et une formation particulière de l'enseignant.

Quatrièmement: l'approche textuelle, qui porte sur les textes écrits non-littéraires dont les avantages ne sont pas à dénier; d'un côté, elle présente une approche facile à appliquer, à la portée des enseignants de formation classique; d'un autre côté, elle permet de développer des niveaux spécialisés nécessaires à tout étudiant en langue. Mais, malheureusement, elle n'offre aucun contact avec la littérature.

Chaque méthode, en soi, avait ses propres avantages, mais pas une seule ne suffisait, par elle-même, à répondre à ce

# Le discours dans les filmique:

### Samia Rachdan(\*)

Nos étudiants représentent un public particulier, du fait qu'ils sont destinés à se spécialiser en littérature et en langue française, donc ils ont besoin d'un cours de langue à cheval entre la langue, comme outil de communication et comme outil de lecture. Devant cette spécificité du public, j'ai passé en revue les méthodes disponibles pour un cours de langue afin de choisir une méthode et un contenu adéquats aux besoins de nos étudiants.

Premièrement: les méthodes d'enseignement classique qui distinguent fonctionnement et contenu de la parole: ces méthodes aboutissent surtout à développer une performance qui se limite à des domaines particuliers de la langue sans pouvoir vraiment les dépasser pour accéder au domaine de la pratique libre.

Deuxièmement : les méthodes audio-visuelles proprement dites : ces méthodes ont le mérite d'introduire un élément

<sup>(\*)</sup> Maître de Conférences Université du Caire Faculté des Lettres Département de Français

# تقنية الإشارات في شعر إدون مورجن



تتناول هذه الورقة البحثية نقطة جوهرية تتصل بطريقة إدون مورجن الشاعر الإسكتلندي المعاصر في استخدام الإشارات الأدبية، في وقت هاجم فيه النقاد هذا الأسلوب، وعدوه خروجًا عن المألوف، بل استعراضًا لقدراته الثقافية.

ومع ذلك لم يدر بخلد هذا الشاعر تلك الأمور السطحية، بل كان يسعى دومًا إلى توظيف تلك الإشارات التي طالمًا تكررت في أعماله بشكل ليحائي يحمل مضامين أشعاره؛ لتكشف عن مهارة في إحداث نوع من التماس بين الأسطورة على وجه الخصوص وإحالتها الفنية فيما يتصل بالواقع المعيش.

غير أن مورجن راح يكيف، بل أيضاً يعدل من استخدامه الملك الإشارات الأدبية بما يتوافق مع المواقف والأحداث التي كان يتناولها في قصائده المختلفة، وهذا ما تسعى هذه الورقة البحثية إلى إثباته، إضافة إلى إلقاء بعض الضوء على الجوانب الجمائية في قصائد هذا الشاعر الذي لم ينل التقدير النقدي المستحق، على الرغم مما حصل عليه من جوائز عديدة، مثل ميدائية الملكة في الشعر عام ٢٠٠٠، وجائزة ودن فيلد في النرجمة عام ٢٠٠٠.

ولعل أبرز إسهامات هذا الشاعر مجموعة القصائد الكاملة عام ١٩٩٠، وقصائد مختارة جديدة عام ٢٠٠٧، وكتاب الحيوات عام ٢٠٠٧.

مدرس بقسم اللغة الإنجليزية، كلية الأداب جامعة المنيا.

- Lall, Ramji, W. B. Yeats. New Delhi: Rama Brothers, 1994
- - , T. S. Eliot. New Delhi: Surject Publications, 1995.
- Morgan, Edwin. Collected Poems. Manchester: Carcanet Press, 1990.
- - , New Selected Poems. Manchester: Carcanet Press, 2002.
- - , A Book of Lives. Manchester: Carcanet Press, 2007.
- Morton, Brian. "The Scot born to be a lifelong poet".

  Times Higher Education Supplement 8 (August 2003) 27

# Bibliography

- Dunn, Douglass. "Morgan's sonnets" in Robert Crawford and Hamish Whyte. (eds.) About Edwin Morgan. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990.
- Edgecombe, R. S. The Poetry of Edwin Morgan. Dalhouse Review, (Winter 1983-2983), 668-679.
- Fazzini, Marco. "Edwin Morgan: Two Interviews." Studies in Scottish Literature, 29 (1996): 45-57.
- Fox, Stephen. "Edwin Morgan and the Two Cultures."

  Studies in Scottish Literature, Volumes 33 34

  (2004): 71-86.
- - ," Edwin Morgan: Poetry in the Closet" Journal of Evolutionary Psychology, (March 2001), 61-69.
- Groote, Guusje. "On 1893". Edwin Morgan's official website <a href="http://www.edwinmorgan.com">http://www.edwinmorgan.com</a>
- Hayward, John. (ed.) *The Penguin Book of English Verse*. India :penguin books limited, 1975.
- John 11:25.
- Kelly, Stuart. "The Mysteries of Morganism". Edwin Morgan's official website < http://www.edwin morgan.com.>

#### Works Cited

- Dunn, Douglass. "Morgan's sonnets" in Robert Crawford and Hamish Whyte. (eds.) About Edwin Morgan Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990. pp. 75-89.
- Fazzini, Marco. "Edwin Morgan: Two Interviews." Studies in Scottish Literature, 29 (1996): 45-57.
- Fox, Stephen. "Edwin Morgan and the Two Cultures." Studies in Scottish Literature, Volumes 33 – 34 (2004): 71-86.
- Groote, Guusje. "On 1893". Edwin Morgan's official website <a href="http://www.edwinnorgan.com">http://www.edwinnorgan.com</a>.>
- Hayward, John.(ed.) The Penguin Book of English Verse.
  India :penguin books limited, 1975.
- John 11:25.
- Kelly, Stuart. "The Mysteries of Morganism". Edwin Morgan's official website < http://www.edwin morgan.com>.
- Lall, Ramji, W. B. Yeats. New Delhi: Rama Brothers, 1994
- - , T. S. Eliot. New Delhi: Surject Publications, 1995.

### Note

1. Edwin Morgan. Collected Poems. Manchester: Carcanet Press, 1990, p.406. All subsequent quotations from the text are referred to as CP.

described man's duty to God and the best service he could do for Him in "On his blindness".

A reconsideration of some of Morgan's poems discussed in this paper has pointed out his overwhelming interest in romantic poetry. This might be due to the fact that Morgan has studied a great deal of romantic poetry and that he has appreciated it too much. So, he has been highly influenced by the language of the romantic poets with its fascinating images and phrasings.

Morgan's ability to predict the attitudes of some dead poets – Byron and Milton – towards future events and situations they never lived shows a good grasp of the visions and thoughts of those poets.

reader hear and feel the pains of Christ: I am there...here and ..here.(74) They sound like the three nails which crucified Christ. So these lines must be loudly read in the way they are written. This technique adds to the text both the information about the life-story of Christ and the feeling and the sound of pains during crucifixion.

The speaker shifts from "am I" which carries doubt at the beginning to "I am the resurrection and the life" in the end which conveys the serenity and the sense of achieving the mission. The coherence and wholeness of the text at the end of the poem suit both the fulfilment that comes out of the experience and the sense of mission accomplishment. Putting it differently, Stephen Fox says "as the speaker achieves wholeness and mission, so do the typography and the grammar, and so does our experience of both poem and speaker." (74)

In short, a study of Morgan's allusive technique does not prove a showy display of learning as certain critics claim. It does not result in any kind of obscurity, either. On the contrary, it gives richness to his poetry. Examining the literary allusions used in his poetic texts also shows a significant change or modification that suits the idea or the situation dealt with in his poems. In his poem, "Sphinx", Morgan's change in the literary allusions contributes to the emotional effect of horror and of the imminent dangers surrounding us.

In "Thomas Young", the manner which Morgan describes Auchterarder creed and man's attitude to God offers a sharp contrast to that in which Milton had

| i am  |       |      |        | he    |      |                    |
|-------|-------|------|--------|-------|------|--------------------|
|       | he    | r    | 0      |       |      |                    |
|       | h     | ur   | t      |       |      |                    |
|       | the   | re   |        |       | and  | 1                  |
|       | he    |      | re     |       | and  | i                  |
|       | here  | ;    |        |       |      |                    |
| a     |       |      |        | n     | d    |                    |
|       | the   | r    |        |       |      | e                  |
| ••••  |       | •••• | •••••  | ••••• |      | •••                |
| i am  | the   | 2    | •      | Off   | ı    |                    |
| i     | res   | urre | ct.    | ••••• |      | ,                  |
|       |       |      |        | a     |      | life               |
| ••••• |       | •••• | •••••  |       |      |                    |
| i am  | ι :   | resu | rrecti | on    |      |                    |
| i am  | the r | esur | rectio | n ar  | d    |                    |
| i am  | ı     |      |        |       |      |                    |
| i am  | the r | esur | rectio | n an  | d th | e life. ( CP, 159) |

Yet, the allusion is technically handled from a new perspective. The poem seems to be a chart where words and letters diverge and then meet in the final sentence of the poem. Besides, the final sentence acts like the generator of the whole poem. In other words, the concluding sentence is all the content and the message of the poem.

In the first four lines crucifixion, as Stephen Fox notes, is conveyed through detached letters that make the

| Bear His mild yoke, they serve him best     |        |
|---------------------------------------------|--------|
| ***************************************     |        |
| Theyserve who only stand and wait. (Hayward | , 148) |

with

...there are strong sound sergeant of the creed, but John could only ask how god was served by those who neither stand nor wait, their ardour rabid (he said) to expunge virtue's seed? (CP, 442)

In the first quotation, Milton urges man to show obedience to God through patience and accept His will whatever it is; man has also to justify God's ways to his fellowmen. This is the service man can render to his Creator. In the second quotation one notes a significant change from Milton's lines. Morgan imagines that Milton – had he been alive – would have stood against Auchterarder creed. The essence of this creed is that man can commit a sin and yet can still promise to abstain from it. The result is that he will not be a sinner and will go up to heaven. (Dunn, 82)

Milton refused predestination while alive; for it states that God's will determined every event and action from eternity and that God determined who would be rewarded and who would be punished. This belief gives no room for man's free will.

Reading Morgan's poem, "Message Clear" one notices a tangible allusion to the following Biblical verse:

I am the resurrection and the life. (John 11:25)

Morgan says

am

Morgan's mummy of Ozymandias deteriorates because of the growth of fungus in its corpse.

Shelley takes the disfigurement of the statue as a symbol of failure to immortalise man whoever he/she is. As for Morgan, the deterioration that takes place to the mummy, in spite of the attempts to save him, is a kind of punishment for his evil deeds and cruelty.

Indeed I know it must be distressing to a pharaoh and a son of Ra ...[to be] shattered, as your Majesty in life shattered the kingdom and oppressed the poor With such lavish grandeur and panache, ... To Ozymandias, how bitter it must be to feel a microbe eat your camphored bands. (CP, 398)

Morgan cannot help showing the English reader his knowledge of the Egyptian kings and queens - Rameses and

Tt' nkh ' m' n / H'tsh 'ps't? Khn't'n? N'frt'ti ?... ( *CP*, 398)

He also points out some of the Egyptian glorious temples - Abu Simbel, Karnack, etc.

In Morgan's "Thomas Young" one finds an allusion to John Milton's "On his blindness". Yet Morgan replaces Milton's statement

......Who best

Babbage and Marx—can this be what's to come?

Machines to compute and all the workers free?

My dear countess, what a maximum

Of bliss it would be to come back and see. (CP, 523,526)

While Byron died in 1824, Byron is shown as having a great interest in Marx, the founder of communism in 1849. He is also seen as being obsessed by the invention of Charles Babbage of 1843 — the calculating machine. (Kelly).

In his poem "The Mummy", Morgan quotes and echoes Shelley's "Ozymandias". The following two extracts are from both poems:

And on the pedestal these words appear My name is Ozymandias, king of kings; (Hayward, 290)

M' n' m 'z zymandias, king 'v kingz! ( CP, 398)

Although both poems deal with the same character, King Ozymandias, Morgan brings Ozymandias to life when he turns Shelley's statue into a mummy. Then Morgan addresses him – the mummy:

| May I welcome your Majesty to Paris.                   |
|--------------------------------------------------------|
| ***************************************                |
| I hope the flight from Cairo was reasonable." (CP,397) |
| If the face of Shelley's statue is shattered with time |
| On the sand                                            |
| Half sun, a shattered visage lies, ( Hayward, 290)     |

her disappearance, Morgan's lady is also singing and dancing

... like wisdom before the Lord. (CP, 445)

Another allusion to Wordsworth's poem appears where we note Wordsworth's description of the girl's song which is more thrilling than the cuckoo's song

Breaking the silence of the seas

Among the farthest Hebrides. (Hayward, 263)

While Morgan imagines that the song of the lady will bring with it mazy unknown waters...and churn up the sea, Wordsworth mounted up the hill to seek out the girl and enjoy hearing the song.

... as I mounted up the hill

The music in my heart I bore,

Long after it was heard no more . (Hayward, 264)

In his poem "Byron at Sixty-five", Morgan alludes to Byron's poem "Childe Harold". Yet, Morgan's poem creates new events and situations in Byron's life. At first, the title of the poem "Byron at Sixty Five" extended Byron's life for twenty years more. i.e. Byron died at the age of thirty six, not sixty five.

Morgan even predicts new attitudes of Byron depending on the extension of years he gives to Byron's life.

| Don't laugh; Childe | Harold may  | be gay  | and paunchy |
|---------------------|-------------|---------|-------------|
| A lame, ex-English, | ex-Scottish | , ex-Ro | mantic      |

The lady is seen here as a dream image. She appears not as she is looked upon in the beginning. She is perceived as "a divine being, almost a kind of angel." (Groote)

Though Morgan sometimes sticks to reality shown in the lady's awareness of him, a man of forty reading, he lives again in the world of imagination, the world of the Northern lights. There, we have the image of a woman who turns to be an angel:

...dancing like Wisdom before the Lord. (CP, 445)

Examining Wordsworth's "The Solitary Reaper" we can note how Morgan alludes to Wordsworth's poem.

I listened, motionless and still;

And, as I mounted up the hill, The music in my heart I bore

Long after it was heard no more. (Hayward, 263-264)

The lady here is singing while reaping. The poet asks people who walk past her not to disturb her. If her sad song overflows the deep valley and is still heard in spite of Seferis stiffly cupped warm blue May air and slowly sifted it from hand to hand. It was good and Greek.(CP, 448)

In the first quotation, Byron is mainly concerned with showing the glorious past of the Greek people, not just the magical beauty of their country. In the second quotation Morgan changes Byron's text through Seferis interest in the glories of Scotland – Morgan's home country.

More interesting is that while Byron-the Scottish poet- praises Greek isles, Seferis-the Greek poet- praises Scottish isles. This can show how Morgan transforms the quotation to suit his purpose which is to sing of the glories of Scottish isles as Byron sings of Greek isles. Added to this purpose is that Morgan's sonnet here is dedicated to the memory of George Seferis, a Greek poet (1900 – 1971).

Morgan's poem "1893", published in 1984, echoes Wordsworth's "The Solitary Reaper".

... she walked past him singing.

To her, he was a man of forty, reading.

Within him the words mounted: Sing for me dancing like Wisdom before the Lord, bringing your mazy unknown waters with you, seeding the Northern Lights and churning up the sea!

(CP, 445)

Yet, the poetic form of Morgan's poem does not echo that of Yeats's. Yeats's poem is a modern one which consists of two irregular stanzas of varying lengths and of occasional rhyming. It is a pattern which reflects either the anarchy that followed the First World War or the difference between two historical eras — the Christian civilization and the successive corrupt modern era.

Morgan's poem is a prose poem which is characterised by being short, compact, symbolic and of no line breaks. Added to this is the density of expression. This difference in form on the part of Morgan might refer to a more serious change in man's life; it is a change to the worse since lust for destruction and control dominates our modern world.

That Morgan's prose poem has no line breaks and is of continuous form might, by necessity, reflect the constant dangers and threats that modern man has been facing.

In Morgan's poem, "Seferis on Eigg", one finds an allusion to Byron's poem, "Don Juan". The following two quotations are from both works:

The isles of Greece, the isles of Greece!

Where burning Sappho loved and sung.

Where grew the arts of peace,

Where Delos rose and Phoebus sprung. (Hayward, 218)

The isles of Scotland! The isles of Scotland But Byron sang elsewhere; loved, died elsewhere It is so cruel that such a terrible, horrible beast takes the image of a woman. For woman is often looked upon as a symbol of endowment, love, tenderness, and beauty. Morgan means by this to assert the brutality, the mercilessness, and destructiveness of our corrupt civilisation.

Morgan has come to replace the sands of the desert with a busy street .i.e. in Yeats's poem, the beast lies away in the sands of the desert and then moves its thighs and slouches towards Bethlehem, whereas the beast in Morgan's poem lies crouched on the branch of a tree on a busy street and then it swings round

....its huge hungry lion haunches and strangles them with its sphincter? I give up. (CP, 474)

Morgan's change shows that the terrible dangers we encounter have become close and imminent.

In fact, Morgan's poem tends to point out how the inevitable cycle of violence and bloodshed has actually started. The words 'I give up' refers to the idea that we have no alternative or choice except to accept life with its imposing dangers, terrors, and evils.

That the cruel beast in Morgan's poem is a winged one is Yeats's. Morgan must have also read Yeats's explanation of the image of the beast he used to see a lot of times. There was "always at my left side just out of the range of sight, a brazen winged beast that I associated ...with destruction." (Quoted in Lall, 148)

and strangles them with its sphincter? I give up. (CP, 473-474)

It is interesting to note that Morgan's "Sphinx" includes a great deal of allusions to Yeats' "the Second Coming". Yet we find a significant change. Yeats holds a comparison between the past Christian civilisation and the present awful destructive civilisation to show the differences and the situation we live in and what to come, i.e., he shows the opposing cycles, the first one lasted twenty centuries and was associated with Christian civilisation while the second cycle is and will be dominated by the reversal of this cycle;

That twenty centuries of stony sleep
Were vexed to nightmare by a rocking cradle
And what rough beast, its hour come round
Slouches towards Bethlehem...? (Hayward, 408)
It is the cycle of bloodshed, anarchy and violence.

Mere anarchy is loosed upon the world, The blood-dimmed tide is loosed and everywhere The ceremony of innocence is drowned; (407)

Morgan focuses right from the beginning on the contemporary anarchy and the bloody merciless civilisation. The first lines portray the image of the rough beast. That the starting image of the poem is that of the rough beast is not the only difference between both poems. The beast in Morgan's poem is that of a woman with breasts and hungry body of a lioness and wings of a bird of prey.

whereas Morgan portrays the swan as a ghost because it comes into existence for a period of time and then disappears.

...the swan

... a ghost, comes and goes. (CP, 406)

Morgan's poem, "Sphinx" echoes W. B. Yeats' poem, the "Second Coming". Both poems deal with our modern corrupt civilisation through their portrayal of 'Sphinx', a statue of ancient Egyptian King. The following two quotations are from both poems:

...Somewhere in sands of the desert

A shape with lion body and the head of a man,
A gaze blank and pitiless as the sun,
....what rough beast, its hour come round at last

...what rough beast, its hour come round at last
Slouches towards Bethlehem ...? (Hayward, 407-408)

What has the head and breasts of a woman and the hungry body of a lioness and the wings of a bird of prey and the long tail of a snake lashing slowly from side to side as it lies crouched on the branch of a tree on a busy boulevard... when they can not answer, [it] swings round its huge lion haunches

man is born to live a period of time and then dies. In the second extract, Morgan stresses the point that time brings decay and death to nature. It is a phenomenon which cannot be prevented or ignored – the decline of the year, the fading out of summer, the death of the swan.

Unlike Tennyson's poem, Morgan's does not focus on man's submission to aging and death. Yet, man's inevitable end is inclusively stated in the following lines of Morgan:

The muffled hiss of blades escapes into breath, Hangs with it a moment, fades off.

Fades off, goes, the scene, the voices fade,
The line of trees, the woods that fall, decay
And break, the dark comes down, the shouts
Run off into it and disappear. (CP, 406)

Man's inescapable extinction is suggested here in the way Morgan stresses the voices which fade, then the dark which 'comes down' and the shouts which 'run off into it and disappear'.

While Tennyson uses the myth of Tithonus – that man who was given the gift of immortality but without permanent youth – to show death as man's natural and inevitable end, Morgan concentrates on the inevitability of the passage of time bringing with it deterioration and death.

One other similarity between both poems is that with age Tithonus has become a white-haired ghost, wishing to die, and nationalities. He defended this technique saying that such complications fitted the complexity of our modern civilisation. In a figure of speech, Eliot states that "our civilization is complex and various. This complexity and variety, working upon a refined sensibility, must produce various and complex results. Poets should be more difficult [and] ... more indirect." (Lall, 195)

In an interview with Marco Fazzini, Morgan argues that he is attracted and influenced by modern poets, especially Eliot.

Reading Morgan's poem, "Winter", one finds that the poet quotes from Tennyson's "Tithonus"; yet Morgan's treatment of the quotation is different, i.e., he takes phrases and ideas from Tennyson's poem and handles them in a different way.

The following two extracts are from both poems:

The woods decay, the woods decay and fall,

The vapours weep their burthen to the ground,

Man comes and tills the field and lies beneath,

And after many a summer dies the swan. (Hayward, 314)

The year goes, the woods decay and, after

Many a summer dies. The swan

On Bingham's pond, a ghost, comes and goes. (1)

In the first extract, Tennyson shows a close parallel between what happens to the elements of nature and to man. With time, woods decay, clouds and mists disappear;

# The Allusive Technique in Edwin Morgan's Poetry

# Mamdouh Mahmoud Ali El-Hiny

Over the past forty four years, Edwin Morgan(1920 -) has been regarded as one of the outstanding modern poets due to the variety and the technical skill of his output. "His prodigious – even precocious – diversity of voices and forms embraces both the traditional and avant-garde; ranging from sonnets to sound poems, terza rima to concrete poetry, social realism to science fiction." (Kelley) Morgan was awarded the Queen's Medal for Poetry in 2000 and was nominated for Weidenfeld prize for translation in 2001.

The purpose of this paper is to discuss Edwin Morgan's use of quotations and literary allusions as one of the most striking ingredients of his poetic technique at a time (1950s) when critics stood against this attitude. They showed distaste for using literature instead of experience as material for their poetry. One other aim of this paper is to reconsider the claim that Morgan's allusive technique is just a showy display of learning.

Quotations and literary allusions were often used by modernists in the beginning of the twentieth century; however this technique resulted in the complexity and the difficulty of modernist poetry. T. S. Eliot, presumably the leading figure of modernism, was aware of the complexity and difficulty produced out of his use of quotations and literary allusions from authors and poets of different ages

# إعادة قراءة العنف الشعرى ٠ في قصائد بيتس وأون وبنت

د/ شیرین المنبری<sup>(\*)</sup>

يتناول هذا البحث لحظة العنف التاريخي في القصيدة، وتجليات هذا العنف في الخطاب الشعرى بكافة تقنيلته، ونلك من خلال إعلاة قراءة ثلاث قصائد و تحليلها.

وهي: "عيد الفصح ١٩١٦" الشاعر الأبرلندي وليام بتلر بيتس، التي تتناول أحداث الانتفاضة الأيراندية ضد الاحتلال الإنجليزي أنذلك عام ١٩١٦، وقصيدة "١ مبتمبر ١٩٣٩" للشاعر البريطاني ويستان هيو أودن، وقد كتبها إثر غزو ألمانيا لبولندا، والأخيرة هي قصيدة اليبارك الرب أمريكا" للكاتب المسرحي الحائز على جائزة نوبل هارولد بنتر، وقد كتبها أثناء تصاعد التهديدات الأمريكية بشن الحرب ضد العراق عام ٢٠٠٣.

تطرح لحظة العنف فكرة القوة السلطوية وأشكال المقاومة المطروحة، التي تنخل القصيدة في إطارها، وفي الوقت ذاته ينعكس عنف هذه السلطة القامعة على التقنيات الشعرية وكأنها شكل آخر للمقاومة، وهو ما ينتج عنه توافق في المحتوى والشكل.

<sup>(&</sup>quot;) مدرس بقسم اللغة الإنجليزية، كلية الآداب- جامعة عين شمس.

Stallworthy, Jon, ed. The Oxford Book of War Poetry. Oxford: Oxford University Press, 1984.

Yeats, William Butler. The Collected Poems of W.B. Yeats. Ed. Richard J. Finneran. NY: Rockefeller Center, 1996.

"The Symbolism of Poetry." Essays. NY: Macmillan Company, 1924.

The Letters of W.B. Yeats. R. Hart-Davis, 1954.

Holdridge, Jefferson. Those Mingled Seas: The Poetry of W.B. Yeats, the Beautiful and the Sublime. Dublin: U College Dublin P, 2000.

Jeffares, Alexander Norman. A New Commentary on the Poems of W. B. Yeats. London: Macmillan, 1984.

Mendelson, Edward. Early Auden. NY: The Viking Press, 1981.

Melaney, William D. . After Ontology: Literary Theory and Modernist Poetics. NY: State U of NY P, 2001.

Merritt, Jeralyn. "On Pinter's Poem about War in Iraq." 22 Jan. 2003. *Talkleft* 20 Jan. 2007 <a href="http://www.talkleft.com/story/2003/01/22/010/52305">http://www.talkleft.com/story/2003/01/22/010/52305</a>.

Nijinsky, Vaslav. *The Diary of Vaslav Nijinsky*. Jonathan Cape, 1937.

Pinter, Harold. "God Bless America." Jan. 2003. HaroldPinter.Org 20 Jan. 2007 <a href="http://www.haroldpinter.org/politics/god\_bless\_america.shtml">http://www.haroldpinter.org/politics/god\_bless\_america.shtml</a> >.

-----. War. London: Faber and Faber, 2003.

Said, Edward. Culture and Imperialism. London: Vintage, 1994.

#### Works Cited

Auden, W. H. The Collected Poetry of W.H. Auden. NY: Random House, 1945.

-----and Norman Holmes Pearson, eds. *Poets of the English Language*. New York: Viking Press, 1950.

Armstrong, Nancy and Leonard Tennenhouse, eds. The Violence of Representation: Literature and the History of Violence. London and NY: Routledge, 1989.

Casanova, Pascal. La Republique Mondiale des Lettres. Trans. Amal Al Sabban. Cairo: The Higher Council of Culture, 2002.

Eagleton, Terry. Sweet Violence: The Idea of the Tragic. Oxford: Blackwell, 2003.

Foucault, Michel. The History of Sexuality. Vol. I, An Introduction. Trans. Robert Hurley. NY: Pantheon, 1978.

Fuller, John. W. H. Auden: A Commentary. Princeton, N J: Princeton U P, 1998.

Higgins, Charlotte. "Pinter's poetry? Anyone can do it." 30 Oct. 2004 The Guardian 20 Jan. 2007 <a href="http://www.guardian.co.uk/uk\_news/story/0,,1339731">http://www.guardian.co.uk/uk\_news/story/0,,1339731</a>, 00 html>

incorporated an external event into his private vision. Auden vacillated between the private and public, and Pinter chose to render death as a carnivalesque spectacle. Writing is, then, one more symbolic practice among others that formulate positions, it is not so much about the violence out there in the world as much as it is a form of violence in its own right. The depiction of three tragic historical moments, 1916, 1939 and 2003, displays a certain inevitability and thus "saving us the psychical labour of imagining alternative twists and turns" (Eagleton 101). Yet, the fact that each poem manages some transcendence should not be forgotten. Violence does not end in violence; in artistic forms it can transcend some or all of the crude tragic events through form, which emphasizes that poetics and politics are inextricably intertwined as Terry Eagleton affirms by quoting Yeats: "once tragedy is cast into artistic form, then as W. B. Yeats remarks in "Lapis Lazuli", "it cannot grow by an inch or an ounce". Form itself thus becomes a kind of transcendence of the tragic materials" (102).

#### Conclusion

It is clear that the three poems are ill at ease in the category of war poetry, in spite of all the violence related to battles and military power depicted within them, as the representation of violence calls for a certain degree of violence within the representation itself. Calling them anti-war poems might be convenient for the taxonomy although it remains an oversimplification. Whatever the label is, they are poems about the ever-present violence of the power, suppression of resistance, and most importantly, the vanity and falsity of the political discourse that supports any violence.

Yeats, Auden and Pinter possess "basic certainties of consciousness" that motivate them to poetically unearth the truth, each in his own way. The site of truth was the poetic image. With Yeats it was "a terrible beauty", with Auden it became "ironic points of light", down to Pinter's ironic "smell of America's God".

The violence of representation—as a corollary of representing violence—functions as poetic retaliation for the violence represented, which is why the poems are so revealing in the sense that they bring out the hidden power and the rhetoric that fans the flames of this power. In the three poems, poetics and politics are inseparable, yet the merit of each poem is based on the vision and position of each poet. Yeats

head blown off by an American bomb in a Serbian marketplace (Merritt).

Through irony, Pinter loads the power of the Yanks with negative connotations. As Auden's "odour of death/Offends the September night" Pinter's "pong of the dead" conjures an ironic bloody spectacle. To seal the irony, Pinter vilifies the hypocrisy of the Yanks by bringing to light the religious discourse that is used and abused by the American military troops. In the first stanza "They gallop across the big world/Praising America's God" the action of galloping connotes violence that is not inhibited by the invocation of God. Towards the end of the poem, when violence has reached its peak, "all the dead air is alive/with the smell of America's God". The superimposition of death on the propagandist religious discourse subverts the alleged morality of the Yanks.

Through the suppression of all differences Pinter highlights the grotesque conduct of the American "power". The concise intensity of the violence and brutality, as opposed to the intense use of religious discourse crystallizes the hypocrisy that Pinter rails against in his political activism.

The quasi-symmetrical structure aggravates the violence of the Yanks and emphasizes their inhumanity towards those who refuse to praise "America's God". Pinter retaliates by rendering the present-day American troops as brutal as the Yanks. The poem is thus Janus-like; the ironic power of the Yanks generates violence done to the other as a corollary, That is to say, the power of the Yanks is stated only to be subverted by the bloody carnivalesque scene:

The riders have whips which cut.
Your head rolls onto the sand
Your head is a pool in the dirt
Your head is a stain in the dust
Your eyes have gone out and your nose
Sniffs only the pong of the dead.

The third person "the ones who couldn't join in" turns into the second person "your head" and "your eyes". Brutality and violence are quickly looming closer to the reader. Ensnaring the reader into the poem through the use of pronouns broadens the scope of violence and inspires fear. Pinter is determined to spread "the pong of the dead". Similar to Auden who recalls history, Pinter recalls the past atrocities of the American troops. The "head" alluded to, repeatedly refers to the bloody image that Pinter has described of a child's

# The pong of the dead

Harold Pinter's "God Bless America" is one extended image where the Foucault's productive hypothesis surfaces in the suppression of differences. The two-stanza poem portrays the Yanks marching to their battle, thus reviving the memory of America's engagement in a civil war:

Here they go again
The Yanks in their armoured parade
Chanting their ballads of joy
As they gallop across the world
Praising America's God.

The archaic diction recalls the image of the Yanks which runs through the succinct poem, thus eliminating any progress and/or difference between past and present. "Chanting their ballads of joy" and "Praising America's God", the Yanks react brutally to those who refuse to join:

The gutters are clogged with the dead
The ones who couldn't join in
The others refusing to sing
The ones who are losing their voice
The ones who've forgotten the tune.

deaf./Who can speak for the dumb?" Then, with the "ironic points of light" it ends on a Yeatsian tone.

The last mode of violence of representation in "September 1, 1939" is shown in what Auden decided to cross out from the poem a few years after it had been published. It was a hopeful affirmation: "We must love one another or die", reminiscent of Arnold's "Dover Beach", "Ah, love, let us be true/To one another". In 1964, when Auden reread the poem he stopped at this line:

And said to myself: "That's a damned lie! We must die anyway. So, in the next edition, I altered it to 'We must love one another and die'. This didn't seem to do either, and so I cut the stanza. Still no good. The whole poem, I realized, was infected with an incurable dishonesty and must be scrapped." (Mendelson 326; Fuller 292)

Auden knew that the "incurable dishonesty" was due to the implicit claim that the poem had joined the private will and the voice of the poet to the public good. In fact, this union was made through rhetoric alone, which supports Fuller's opinion that there is a contrast of voices in "September 1, 1939"; Auden's and Yeats's.

And helpless governors wake

To resume their compulsory game:

Who can release them now,

Who can reach the deaf,

Who can speak for the dumb? (59)

The stanza ends in a despairing cry that associates the power of speech to the power of redemption (Mendelson 325). Yet, in the last stanza, Auden introduces the poetic voice as that redemptive power:

Yet, dotted everywhere,

Ironic points of light

Flash out wherever the Just

Exchange their messages. (59)

Even if the community of the "Just" is dispersed the poet hopes that his voice can "show an affirming flame". Fuller believes that "the position is very far from the grandeur of the tone in which it is expressed. Part of the continued appeal of the poem lies in this contrast" (293). I side with Fuller since after an intense questioning of history the poem reaches a crescendo in "Who can release them now, Who can reach the the violent moral logic of unforgiveness: "Those to whom evil is done/Do evil in return".

Auden goes on to condemn political rhetoric where "each language pours its vain/Competitive excuse", until he reveals the central "error":

For the error bred in the bone Of each woman and each man Craves what it cannot have Not universal love But to be loved alone. (58-59)

The error that Auden accuses everybody of is a craving for egoistic selfish love, although "it is true of the normal heart" (58). Auden borrowed the last two lines from the diary of Vaslav Nijinsky: "some politicians are hypocrites like Diaghilev, who does not want universal love, but to be loved alone. I want universal love" (44). The repetition of "each" along with the deliberate choice of the assertive trimesters (similar to "Easter, 1916") adds to the shocking violent condemnation. To clarify, the descriptive power of the 'other' is in itself a mode of violence. Auden is reconstructing history around the polarities of self and other, where the other is questioned, exposed, and accused of total ignorance:

Auden, in "September 1, 1939" surveys, questions, and condemns all the dominant discursive powers that have made history. He is convinced that:

Accurate scholarship can
Unearth the whole offence
From Luther until now
That has driven a culture mad,
Find what occurred at Linz,
What huge imago made
A psychopathic god:
I and the public know
What all schoolchildren learn,
Those to whom evil is done
Do evil in return. (57)

Auden issues a poetic call to "accurate scholarship." Hitler's invasion of Poland plunges Auden into a revision of history "from Luther until now." The mention of Luther broadens the historical scope of the poem; it is no longer confined to the condemnation of Nazism. Auden's "Preface" to his Poets of the English Language bears a direct relation to the mention of Luther in "September 1, 1939" (xxx). The rendition of Hitler as a "psychopathic god" with a "huge imago" explains

Therefore, the continuous flux of nature in the third stanza negates Holdrdige's statement that "a heart of stone has lost its spell" (140). The poetic image, for Yeats, is a site of truth, and therefore, the whole stanza can be taken as an emblem of the continuity of the struggle for independence, in spite of all the oppression. After all, the clear-cut title of the poem, "Easter, 1916", has no apologetic tone. Rhetorically, Yeats wonders "And what if excess of love/Bewildered them till they died?" Then, to dispel any ambiguity he confers violence on the 'other' by ending on a strong discursive commemorative tone:

I write it out in a verseMacDonagh and MacBride
And Connolly and Pearse
Now and in time to be,
Wherever green is worn,
Are changed, changed utterly:
A terrible beauty is born. (182)

# Ironic points of light

The productive hypothesis of W.H. Auden is exercised in a different way. Whereas Yeats focuses on the ordinary people who are marginalized and banished from history, fluctuating forms of our desire to know why, to answer eschatological and teleological questions, and not become doctrinaire. A heart of stone has lost the spell. (140)

The asperity with which Holdridge interprets this stanza, especially "the stone's in the midst of all", renders the dreams of the revolutionaries futile. True, Yeats wrote in "On a Political Prisoner" with Maud Gonne (wife of Major John McBride killed in the uprising) in mind: "Did she in touching that lone wing/Recall the years before her mind/Became a bitter, an abstract thing" (Collected Poems 183). Yet, he provides the answer in "Easter, 1916": "Too long a sacrifice/Can make a stone of the heart". Yeats exonerates the revolutionaries from charges of violence; it is the violence committed against them and their country that hardens their hearts to stone.

To prove Yeats's positive representation of the revolutionaries, one should not forget what he said in "the symbolism of poetry" about memories of experience:

If I watch a rushing pool in the moonlight, my emotion at its beauty, is mixed with memories of man that I have seen ploughing by its margin, or of the lovers I saw there a night ago.... (Essays 198).

to say, Yeats ennobles the revolutionaries and elevates them to the level of the sublime to magnify the outrageousness and horror of their execution thereby exposing the atrocities of the colonialists in Ireland. The poet reminds the reader of the "terrible beauty", and consequently, the acute feeling of loss and antagonism takes control of the poetic ambiance.

The third stanza of the poem takes a different trajectory, probably as a way of compensation to the loss:

Hearts with one purpose alone
Through summer and winter seem
Enchanted to stone
To trouble the living stream. (181)

Hearts "enchanted to stone" were Yeats's symbol for those who had devoted themselves to a cause without thought of life or love (Jeffares 193). The rest of the stanza portrays the unsteady violent flux of the sensual world, the ever-present water, the flying birds, the galloping horse and the rider, and the ever-changing weather of Dublin. Located in this scene is the stone, "the stone's in the midst of all." Holdridge states that this stanza details desire in all its metamorphoses (139) and concludes that:

It is not that the heart has purpose which is wrong, but that the purpose is static. It should inflect the title, the place is Dublin where the poet states at the outset that he:

Met them at close of day

Coming with vivid faces

From counter or desk among grey

Eighteenth-century houses. (180)

Clearly positioning himself on the side of the revolutionaries, Yeats is certain at the end of the first stanza that

They and I
But lived where motley is worn:
All changed, changed utterly:
A terrible beauty is born. (180)

The whole poem then proceeds to expose the mediocrity and blandness of the lives of the revolutionaries. Hence, giving voice to the dead and centering the marginalized.

Yeats introduces those people as not only restoring their real selves poetically but also as "transformed utterly:/A terrible beauty is born". In this way, he inverts the logic of repression and suppression. The fact that Yeats details the ordinariness and humanity of the revolutionaries is in itself an act of violence against the British who executed them. That is

American troops are compared to the "Yanks". Having reviewed what the "Yanks" did, the poem closes on a highly ironic note: "[A]nd all the dead air is alive/With the smell of America's God". As acute and laconic as it is, this image summarizes Pinter's position from the atrocities of war.

## II- Violence of Representation:

A terrible beauty is born

W.B. Yeats's position is always paradoxical. His main concern was to distance art from national politics by trying to create his own myth yet, in Edward Said's words "he does present another fascinating aspect: that of the indisputably great national poet who during a period of anti-imperialist resistance articulates the experiences, aspirations, and the restorative vision of a people suffering under the dominion of an off-shore power" (265-66). In "Easter, 1916" Yeats accommodates a collective experience into his private vision, opposing "the Romantic notions of the autonomous subject" (Melaney 157).

Yeats manages to attribute violence to the forces that suppressed the Easter uprising without mentioning them at all. This is simply done by endowing the leaders who executed the revolutionaries with strong discursive existence in a clear circumstantial and spatial context. Whereas the date is in the

received the Wilfred Owen Award for Poetry for his volume War, a collection of poems and a speech critical of the war in Iraq. Again the volume was widely quoted but severely vilified by the American Right. One of the notable reactions to Pinter's poetry was that of Don Paterson, winner of Whitbread Poetry Prize and the T.S. Eliot award. Paterson's attack was launched at the Eliot lecture that he delivered in 2004: "to take a risk in a poem is not to write a big sweary outburst about how crap the war in Iraq is, even if you are the world's greatest living playwright. Because anyone can do that." Pinter's response was no less slighting, "you want me to comment on that? My comment is: No comment" (Higgins).

Pinter's poem "God Bless America" deals with the violence of the American military troops. The key to this violence is hypocrisy as is evident in the mocking title of the poem. In a speech Pinter delivered in the House of Commons in 2002, he described hypocrisy as "breathtaking" referring to Tony Blair's "contemptible subservience to this criminal American regime". In another speech in 2003 archived on his authoritative website, he emphasized that "the stink of hypocrisy is suffocating. This is in reality a simple tale of invasion of sovereign territory, military occupation and control of oil. We have a clear obligation which is to resist."

In order "to resist" Pinter employs irony to vilify violence; the poem consists of two stanzas where the present

Of Eros and of dust,
Beleaguered by the same
Negation and despair,
Show an affirming flame. (59)

Similar to Yeats who introduces the poetic voice and decides that his role is "to murmur name upon name", Auden adopts the same grandiose style and introduces his voice that is akin to the "Just" surrounded by "negation and despair" and struggling to emit "an affirming flame". The laconic "negation and despair" sums up the violence of the previous seven stanzas. At the same time, the "ironic points of light", paradoxical as they may seem, inspire hope in the midst of such tumult and violence where "the unmentionable odour of death/Offends the September night". Similar to Yeats, Auden probes the margins of hope where the ironic light, the "terrible beauty", struggles to maintain its existence on September 1, 1939.

Harold Pinter on the other hand is determined to take a clear-cut position against war and violence. In January 2003, his poem "God Bless America" was published in *The Guardian*, an event which triggered a series of attacks that were posted on the online magazine *TalkLeft*. It is noteworthy that not a single attack tackled the aesthetics of the poem; all were political and belligerent. Later in the same year, Pinter

The reason I left England and went to the U.S. was precisely to stop me writing poems like "September 1, 1939" the most dishonest poem I have ever written. A hang-over from the U.K. It takes time to cure oneself (Mendelson 330).

In spite of all that denunciation, the fact remains that whenever "September 1, 1939" is mentioned, a reference to Yeats's "Easter, 1916" is almost invariably made. Mendelson states that "Auden tried to use Yeats in the way the English Augustans used Horace—as the stable anchor for a tradition of public poetry—but a tradition of twenty years carries less weight than one of twenty centuries" (330).

Whereas Yeats managed to accommodate an external public event in his private vision and turned it into "a terrible beauty", Auden's "ironic points of light" convey an acute feeling of violence:

Defenceless under the night Our world in stupor lies; Yet, dotted everywhere, Ironic points of light Flash out wherever the Just Exchange their messages: May I, composed like them It is probably this attempt at being elusive that motivated Jefferson Holdridge to say that the treatment of transcendence in its relation to violence in the poem is 'ambiguous' (139). As I see it, the poem is not ambiguous if we use the image of "a terrible beauty is born" as the key to understanding how revolutionary violence leads to creativity and transcendence.

Auden's "September 1, 1939" refers to the date of Hitler's invasion of Poland, inaugurating a long history of cruel Nazism. On June, 27 1940 Auden explained to E. R. Dodds:

The day war was declared I opened Nijinsky's diary at random (the one he wrote as he was going mad) and read "I want to cry but God orders me to go on writing. He does not want me to be idle." (Fuller 291)

This explains the mention of Nijinsky in the poem and clarifies Auden's frame of mind at that moment. This is surely the task Auden assigned to himself as he is occupied with unearthing the reasons for "the whole offence/From Luther until now/That has driven a culture mad." Auden's dilemma has been discussed and explicated extensively only to conclude that the conflict between the private voice (of which Yeats was the emblem) and the public voice (influenced by Marxism) ceased with the departure of Auden to the United States (Mendelson 201). And so, Auden's last words on this poem came in a letter he wrote to Naomi Mitchison in 1967:

That's Heaven's part, our part
To murmur name upon name,
When sleep at last has come
On limbs that had run wild.
What is it but nightfall?
No, no, not night but death;
Was it needless death after all?
For England may keep her faith
For all that is done and said.
We know their dream; enough
To know they dreamed and are dead. (181)

In this stanza Yeats resorts to a set of similes. Remembrance and commemoration (what the poem does) are compared to "a mother names her child", hence the implication of tenderness and identification, while the revolutionaries are compared to the child to whom "sleep at last has come/On limbs that had run wild" underlining their innocence. As an elusive attempt Yeats tries to replace death by nocturnal slumber, yet death is there and cannot be ignored. The corrective affirmation "No, no, not night but death" is so strong that it yields a semi-rhetorical question, "Was it needless death after all?" Then it suffices "to know they dreamed and are dead".

to commemorate the fifteen leaders executed in Dublin by the British. The Irish Republic was proclaimed on Easter Monday, 24 April and the center of Dublin was occupied by about seven hundred Irish volunteers of the Irish Republicans. They held out about a week, but that May, fifteen of the leaders were executed after a series of court martials.

For years, Yeats had been working on freeing Irish literature from the high tone of nationalism (Casanova 353). However, this uprising facilitated the restoration of all national feelings that could be imposed on literature. Yeats understood the complicated situation, which was probably one of the reasons he delayed the publication of "Easter, 1916" till 1921 when it was included in the volume Michael Robartes and the Dancer (Collected Poems 171-90). Yeats's concern is obvious in a letter he wrote to Lady Gregory on 11 May 1916:

I had no idea that any public event could so deeply move me—and I am very despondent about the future. At the moment I feel that all the work of years has been overturned, all the bringing together of classes, all the freeing of Irish literature and criticism from politics. (Letters 612-14)

This concern explains how the image Yeats describes in his poem, of "a terrible beauty is born" has become the goal of such a political poem. However, what Yeats tried to hide becomes explicit in the last stanza of "Easter, 1916":

Whence too this new way of philosophizing: seeking the fundamental relation to the true, not simply in oneself—in some forgotten knowledge, or in a certain primal trace—but in the self-examination that yields, through a multitude of fleeting impressions, the basic certainties of consciousness. The obligation to confess is now relayed through many different points, is so deeply ingrained in us, that we no longer perceive it as the effect of a power that constrains us; on the contrary, it seems to us that truth, lodged in our most secret nature, 'demands' only to surface; that if it fails to do so, this is because a constraint holds it in place, the violence of a power weighs it down, and it can finally be articulated only at the price of liberation (59-60).

The three poems 'confess' the truth through depicting the violence of an oppressive power- be it material or discursive- and by attributing violence to whatever weighs down or twists the 'truth'. Poetically, the violence depicted and confessed is reflected in the way it is represented, i.e., form.

## I- The Violence 'Out There':

The first mode of violence in the selected poems is that which each poem represents; It is 'out there' in the world inherent in the poet's words. Yeats's "Easter, 1916" was written

Though the three poems are written in different times and react to different historical and political contexts, they have some common features that facilitate reading them as representative of a certain kind of violence. The three dates: 1916, 1939, and 2003 are critical in the history of Man, and consequently, in the history of literature. The representation of violence is likely to engender a mode of violence in representation. In this paper I will examine the forms of violence represented in the poems, manifest in the situation that underlies each poem along with the poetic key to interpreting this violence to show that the representation of violence is itself poetically expressive of a violence enacted upon things in the world. In my endeavor I will make use of Foucault's concept of the 'productive hypotheses' and its role in bringing out the real 'hidden' self vis-à-vis the 'other'. In writing about the hidden self that 19th century authors discovered in the hearts of ordinary people. Foucault explains in The History of Sexuality I:

Whence a metamorphosis in literature: we have passed from a pleasure to be recounted and heard, centering on the heroic or marvelous narration of 'trials' of bravery or sainthood, to a literature ordered according to the infinite task of extracting from the depths of oneself, in between the words, a truth which the very form of the confession holds out like a shimmering mirage.

Brooke's expression of his desire to be remembered in his poem "The Soldier" is an example of that which is simplistically classified as 'war-poetry',

If I should die, think only this of me: That there's some corner of a foreign field That is for ever England (Stallworthy 108).

What took place in Washington 2003 was one of the biggest anti-war campaigns to express opposition to the conduct of American government. On the National Day of Poetry several poems that were written in past times had their meanings and significance revived as they were recited in a context replete with threats of attack and the launching of a war. Earlier that same year, Harold Pinter, the playwright and Nobel Prize winner, published a volume entitled War, out of which the poem "God Bless America" was published in The Guardian in January 2003. Going back a few decades to the WWII era, the poetic anger and disappointment of W.H. Auden that was closely linked to his political views comes to mind: his "September 1, 1939" (Collected Poetry 57-59) remains a pure poetic denunciation of politics. Two decades earlier, William Butler Yeats wrote "Easter, 1916" (Collected Poems 180-82) to commemorate the Irish uprising of 1916 where he skillfully delivered his message without falling into the trap of nationalism, which he feared most.

I think it better that in times like these
A poet's mouth be silent, for in truth
We have no gift to set a statesman right;
He has had enough of meddling who can please
A young girl in the indolence of her youth,

Or an old man upon a winter's night (Collected Poems 155-156)

With the outbreak of the war in Iraq, the poetic voice resumed its rightful place in a world that used to underestimate poetry, although this current deluge is better classified as 'antiwar poetry' rather than war poetry.

Most of the early war sonnets and poems were generally exhortations to action, or celebration of action. Rupert Brooke is for example, always remembered for this in the context of WWI war poetry. In early times, poets had the luxury to celebrate courage and chivalry in the tradition of the *Illiad* and *Odyssey*, but as technology gained ground, war and violence became the norm, and poets increasingly commented on man's inhumanity towards his fellow man which is why anti-war poems can be considered resistance poems with their heavy condemnation of perpetrators of violence. However, not every poem related to a war or an uprising can be properly labeled 'war poetry,' a taxonomy that is usually an oversimplification of all poetry that connotes nationalism and chauvinism. Rupert

### Re-reading Poetic Violence in Yeats, Auden and Pinter

#### Shereen Abou El Naga (\*)

In the process of selectively including a vast body of political poems into the literary canon, their relationships to one another and to the practices which they competed with for meaning were lost as they passed into literature. Poetry was increasingly derided as a nowerful medium of expression, resistance, opposition, or in some contexts, even survival, However, in February 2003, it was the National Day of Poetry Against the War in Washington D.C., and about 160 readings were delivered; and the whole event was documented. Controversy around the event was sparked when First Lady Laura Bush snubbed and prevented poet Sam Hamill from delivering a poem criticizing the imminent war in Iraq after he had declined an invitation to a White House literary symposium. William Butler Yeats understood the importance of the poet's voice to politicians when he stated in "On Being Asked for a War Poem".

<sup>(\*)</sup> English Department Cairo University

#### استقراء أوجُه التــأدُب في ترجمة سورة الكَـمـف

#### د/سهير محمد جمال الدين محفوظ (\*)

يقدم هذا البحث دراسة أسلوبية لقصة النبي موسى عليه السلام، وتحليلا براجماتيا للموقف الذي يجمع بينه وبين العبد الصالح في سورة الكهف. تقوم الفكرة الأساسية للبحث على استقراء أوجه التأدب في رحلة النبي موسى، ومسعيه الدعوب طلبا للعلم والمعرفة، وتتخذ من ذلك الموقف نمونجا للعلاقة بين الأستاذ العالم وطالب العلم، وما يكتنفها من قدسية، وما يحكمها من آليات التأدب.

تسمى هذه الدراسة إلى تحليل ظاهرة التأدب، وتوضيح الصلة بينها وبين الدوافع الشخصية لملإنسان وحالته النفسية التي تتحكم في اختيار أفعال الكلام التي يؤديها؛ مع ترسيخ المفهوم القائل في التأدب جزء هام من مكونات لختلاف الثقافات.

من بين ترجمات معانى القرآن المتعدد ثم لختيار ترجمه "عبد الله يوسف علي" لاستشراف الإدراك الثقافي الاجتماعي لجوانب التأنب في النص الأصلي، ومدى لتعكاسه في الترجمة رغم بعد الشُّقة بين الثقافتين العربية والإنجليزية.

يعتمد الشق التطبيقي من البحث على فحص ترجمة قصة النبي موسى والعبد الصالح الواردة في سورة الكهف خاصة ، من أجل قياس مدى استيعاب الترجمة الإنجليزية للأبعاد البراجماتية، واللغوية، والثقافية، والاجتماعية، والنفسية التي يحقل بها النص.

يستند البحث في تطبيقاته على نظرية برلون وليفنسون في التأدب، ونظرية جون سيرل في أفعال الكلام، بالإضافة للدراسات الأسلوبية ونظرية القرجمة.

<sup>(\*)</sup> مدرس اللغويات والترجمة، كلية الألسن- جامعة عين شمس.

# Exchange IV (Cont.)

| - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | Head Act                             | Sub-act | Politeness Strategy                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| Al Xader: "As for the boat, it belonged to certain men in dire want: they plied on the water: but I wished to render it unserviceable, for there was after them a certain king who seized on every boat by force."(79)  "As for the youth, his parents were people of Faith, and we feared that he would grieve them by obstinate rebellion and ingrattude (to God and man)"(80)  "So we desired that Their Lord would give them in exchange (a son) better in purity (of conduct) and closer in affection."(81)  "As for the wall, it belonged to two youth, orphans, in the town; there was beneath it, a buried treasure, to which they were entitled; their father had been a righteous man: so that Lord desired that they should attain their age of full strength and get out their treasure – a mercy (and favour) from thy Lord. I did it not fully yown accord. | Follow up | Assertives with the force of Stating |         | enhancing his positive face as a teacher    |
| Al-Xader: "Such is the interpretation of (those things) over which thou wast unable to hold patience."(82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Framing   | Assertive with the force of stating  |         | enhancing his positive<br>face as a teacher |

### Exchange IV

| Actor<br>Moses: "If thou hadst wished,                        | Move<br>Initiating   | Head Act<br>Directive with        | Sub-act<br>Conditional: |                                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| surely thou couldst have exacted some recompense for it!"(77) |                      | the force of<br>suggesting: "thou | "If thou<br>hadst       | strategy of hedges<br>realized by making a |
|                                                               |                      | exacted some                      | wished                  | suggestion and using the modal verb could  |
|                                                               |                      | recompense for                    | - booster:              | -On-record positive                        |
|                                                               |                      | **                                | sureny                  | to teacher's interest                      |
|                                                               |                      |                                   |                         | "exacted some                              |
|                                                               |                      |                                   |                         | recompense for It"                         |
|                                                               |                      |                                   |                         | Strategy of                                |
|                                                               |                      |                                   |                         | minimizing the                             |
|                                                               |                      |                                   |                         | imposition marked                          |
|                                                               |                      |                                   |                         | by using conditional                       |
|                                                               |                      |                                   |                         | if to soften the force                     |
|                                                               |                      |                                   |                         | of the suggestion                          |
|                                                               |                      |                                   |                         | If thou hadst                              |
| Al-Xader: "This is the parting                                | Responding Assertive | Assertive                         |                         | Raid on-record FTA                         |
| between me and thee:                                          |                      | with the force of                 |                         | against the face of the                    |
|                                                               |                      | Announcing                        |                         | learner                                    |
| Al-Xader: now will I tell thee the                            | Re-Open              | Assertive with                    |                         | Bald on-record FTA                         |
| over which thou wast unable to                                |                      | the force of                      |                         |                                            |
| hold patience."(78)                                           |                      |                                   |                         |                                            |

## Exchange III

| Actor                            | Move       | Head Act             | Sub-act              | Politeness Strategy            |
|----------------------------------|------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Moses: "Hast thou slain an       | Initiating | Expressive with the  | Condernning:         | - On-record strategy of        |
| innocent person who had slain    |            | force of Blaming:    | Truly a foul         | rhetorical question;           |
| none? Truly a foul (unheard-of)  |            | Hast thon slain an   | (unheard-of) thing   | - bald on-record FTA against   |
| thing hast thou done!" (74)      |            | innocent person who  | hast thou done       | his positive face as a learner |
|                                  |            | had slain none?      |                      | by breaking again his          |
|                                  |            |                      |                      | promise                        |
|                                  |            |                      |                      |                                |
| Al-Xader: "Did I not tell thee   | Responding | Expressive with the  |                      | - On-record strategy of        |
| that thou canst have no patience |            | force of Blaming:    |                      | rhetorical question;           |
| with me?"(75)                    |            | Did I not tell thee  |                      | - On-record negative strategy  |
|                                  |            | that thou canst have |                      | of be pessimistic realized by  |
|                                  |            | no nationce with     |                      | negation and the modal verh    |
|                                  |            | me 2"                |                      | 202                            |
|                                  |            | 1305 1               |                      |                                |
| Moses: "If ever I ask thee about | Feedback   | Commissive with the  | Implicit Apology:    | -On-record positive strategy   |
| anything after this, keep me not |            | force of Promise:    | "then wouldst thou   | of making promises and         |
| in thy company: then wouldst     |            | "If ever I ask thee  | have received (full) | attending to teacher's         |
| thou have received (full) excuse |            | about anything after | excuse from my       | interests.                     |
| from my side."(76)               |            | this, keep me not in | side."               |                                |
|                                  |            | thy company"         |                      | -On-record negative strategy   |
|                                  |            |                      |                      | by implicitly dissociating     |
|                                  |            |                      |                      | teacher from infringenient.    |

### Exchange II

| Actor                                                                                                       | Move                     | Head Act                                                                                                                 | Sub-act                                                                 | Politeness Strategy                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moses: "Hast thou<br>scuttled it in order<br>to drown those in                                              | Initiating:<br>Eliciting | Expressive with the force of Blaming: Hast thou scuttled it in                                                           | Condemning: Truly a strange thing hast thou done                        | - On record negative strategy of a rhetorical question                                                                                                |
| it? Truly a strange<br>thing hast thou<br>done!(71)                                                         |                          | order to drown those<br>in it?<br>-Rhetorical question                                                                   |                                                                         | - On record negative strategy of mulnimize the imposition by using euphemism strange to describe an act of causing damage and causing death of others |
| Al-Xader: "Did I<br>not tell thee that<br>thou canst have no<br>patience with<br>me?"(72)                   | Responding               | Expressive with the force of Blaming. Did I not tell thee that thou canst have no patience with me?" Rhetorical question | denomina                                                                | - On record negative strategy of a rhetorical question - On record negative strategy of be pessimistic realized by negation and a modal verb can      |
| Moses: "Rebuke<br>me not for<br>forgetting, nor<br>grieve me by<br>raising difficulties<br>in my case" (73) | Peedback                 | Expressive with the force of Apologizing: "Rebuke me not for for forgetting"                                             | Requesting: "nor<br>grieve me by raising<br>difficulties in my<br>case" | -On-record negative strategy of apologize to save his own positive face by stating the reason for breaking the promise he made earlier forgetting.    |

Exchange I (Cont.)

| Γ                   |                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Politeness Strategy | On-record negative strategy of 'be pessimistic' realized by the use of the subjunctive wouldst.                                        |
| Sub-act             | -Pre-request conditional: "If then thou wouldst follow me" -Staing conditions of action: "until I myself speak to thee concerning it." |
| Head Act            | Responding -Directive with the force of Command - "ask me no questions"                                                                |
| Move                | Responding                                                                                                                             |
| Actor               | Al-Xader: "If then thou wouldst follow me, ask me no questions about anything until I myself speak to thee concerning it."(70)         |

### Appendix II Exchange I

| Actor                                                           | Move       | Head Act                             | Sub-act                           | Politeness Strategy                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Moses: "May I follow thee, on<br>the footing that thou teach me | Initiating | Directive with the force of Request: | Giving reason:<br>"on the footing | -On-record negative strategy of De-<br>conventionally indirect saving teacher's |
| something of the (Higher)                                       |            | May I follow                         | that thou teach                   | negative face by using yes/no question                                          |
| Truth which thou hast been                                      |            | thee:                                | of the (Higher)                   | seeking permission, stating grammers  On-record positive strategy of attending  |
| 6                                                               |            |                                      | Truth which                       | to the teacher's interests by paying                                            |
|                                                                 |            |                                      | thou hast been                    | compliments: the (Higher) Truth which                                           |
|                                                                 |            |                                      | taught?"                          | thou hast been taught                                                           |
| Al-Xader: (The other) said:                                     | Responding | Expressive with                      | -Using booster:                   | -On-record negative strategy of 'be                                             |
| "Verily thou wilt not be able to                                |            | the force of                         | Verily                            | pessimistic' by using able which implies                                        |
| have patience with me!"(67)                                     |            | Refusal: "thou                       | -rhetorical                       | that he may be willing to have patience but                                     |
|                                                                 |            | wilt not be able to                  | duestion                          | other factors, internal or external, may                                        |
| And how canst thou have                                         |            | have patience                        | (stating reason):                 | render him unable to do so                                                      |
| patience about things about                                     |            | with me"                             | "things about                     | -On-record positive strategy of glvling                                         |
| which thy understanding is not                                  |            |                                      | which thy                         | reasons for refusal                                                             |
| complete?"(68)                                                  |            |                                      | understanding is                  |                                                                                 |
|                                                                 |            |                                      | not complete?"                    |                                                                                 |
| Moses: "Thou wilt find me, if                                   | Feedback   | Commissive with Using booster:       | Using booster:                    | -On-record positive strategy by making                                          |
| God so will, (Truly) patient:                                   |            | the force of                         | "if God so will"                  | promises;                                                                       |
| nor shall I disobey thee in                                     |            | Promise: "Thou                       |                                   |                                                                                 |
| aught"(69)                                                      |            | wilt find me                         |                                   | -On-record negative strategy by giving                                          |
|                                                                 |            | patient; : nor shall                 |                                   | deference to the teacher by showing                                             |
|                                                                 |            | I disobey thee in                    |                                   | opedience                                                                       |
|                                                                 |            | aught"                               |                                   |                                                                                 |

Cambridge University Press.

13. Short, Mick (1996) Exploring the language of Poems, Plays

and Prose. London: Longman.

 Stenstrom, Anna-Brita (1994) <u>An Introduction</u> to Spoken

Interaction. London: Longman.

15. Thomas, Jenny (1995). <u>Meaning in Interaction:</u>
An Introduction to Pragmatics. London: Longman.

#### Appendix I

#### Table: Symbols used in the transliteration of Arabic forms

| •   | •   | Z | ر        | q     | ق  | 1 | 7   |
|-----|-----|---|----------|-------|----|---|-----|
| b   | Ļ   | s | <u>"</u> | k     | ₫  | u | _   |
| t   | ت ِ | š | <u>ش</u> | ŧ     | J  | ā | ۲   |
| ţ   | ث   | Ş | ص        | m     | •  | T | LET |
| g/j | ٥   | ģ | ض        | n     | ن  | ū | ئو  |
| þ   | ۲   | ţ | ط        | h     |    |   |     |
| x   | Ċ   | ð | ظ        | w     | 9  |   |     |
| d   | 7   | 4 | ع        | у     | ی  |   |     |
| ð   | 7   | ġ | ۼ        | ah/at | \$ |   |     |
| r   | ر   | f | نت       | а     | 1  |   |     |

- Brown, P. and S. Levinson (1978) "Universals in Language Usage: Politeness Phenomena," in Questions and Politeness: Strategies in Social Interaction, ed. E.N. Goody. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brown, Penelope, and Stephen Levinson (1987)
   Politeness: Some Universals in Language Usage.
   Cambridge: Cambridge University Press.
- Cherry, Roger D. "Politeness in Written Persuasion." <u>Journal of Pragmatics</u> 12, no.1 (February 1988): 63-81.
- Goffman, E. (1972) <u>Interactional Ritual.</u> London: Penguin.
- Hatim, B. and Mason, I. (1997) <u>The Translator as Communicator</u>. London: Routledge.
- Leech, G. (1983). <u>The Principles of Pragmatics</u>. London: Longman.
- Munday, J. (2001) <u>Introducing Translation Studies: Theories</u>
   and Applications. London: Routledge.
- Pym, Anthony (2000) "On Cooperation." <u>In</u> <u>Intercultural</u>

Faultlines, ed. Maeve Olohan. Manchester, UK:

- St. Jerome Publishing.
- 11. Searle, J. R. (1969). Speech Acts; an Essay in the Philosophy
- of Language. Cambridge: Cambridge University Press.
  - Searle, J. R. (1979). <u>Expression and Meaning.</u> Cambridge:

interactive analysis of a number of pragma-stylistic features and translation strategies. The focus has been laid on the study of politeness, and how Brown and Levinson's theory can be applied to delineate the dynamics of politeness and speech acts performed throughout the interaction between Prophet Moses and Al-Xader within the teacher- student framework.

#### Endnotes

1-The full text of the Hadīth, tradition, is found in Şaḥīḥ Al-Buxāriyy,

vol. 4, Kitābut-Tafsīr, p.110; and Ibn Hajar Al-

- 'Asqalāniyy's Fathul-Bāri Bišarhi Şaḥīh Al-Buxāriyy, 4726, p.262.
- 2 -This name attributed to the good servant has its origin in the fact that he was lying on a green carpet when Moses found him. A number of accounts are mentioned in Şaḥīh Al-Buxāriyy, vol. 4, Kitabut-Tafsīr, p.115; vol. 1, Kitābul-ʿElm, p. 28; and Ibn Hajar Al-ʿAsqalāniyy's Fathul-Bāri Bišarhi Ṣaḥīh Al-Buxāriyy, 4726, p.264.
- 3 Al-Mu<sup>s</sup>jam Al-Wasīţ.

#### **Works Cited**

- Baker, Mona (1996) <u>In Other Words: a Course</u> <u>Book in Translation</u>. London and New York: Routledge.
- Baker, Mona ed. (1998) the Routledge <u>Encyclopedia of</u>
   <u>Translation Studies</u>. London and New York: Routledge.

to be patient was in full shape at the beginning of the journey, when he felt he had the whole world of knowledge ahead of him; and so was the full verb form (tastațī a). By the middle of the journey, grave incidents revealed that he had less patience over them, and that is where the lesser verb form was used (tastați ). As the journey was brought to a close, the shortest form of this verb was used (tasți ) The phonetic phenomenon of Ildām, full assimilation, is used in this last form of the verb. In this instance of regressive assimilation, /t/ undergoes a change in articulation and becomes assimilated in the following adjacent /t/, only to herald the end of the episode.

Among the intriguing phonological peculiarities of the whole text of Al-Kahf Sürah (the Cave) is that all the verses, the total of 110 verses, end with the vowel /ā/, mad bil-ʔalif, or prolongation with /a/, a feature that does not escape the scrutinizing ear. This is open to a number of Interpretations. It could be connotative of the call to arouse the reader's mind, to direct his attention to lessons derived from the episodes incorporated in the Sūrah. The cave could be taken as a symbol of the hidden divine wisdom, and the prolonged sound is a call for the pursuit of that wisdom.

Patience and faith were enjoined on Moses, but in his thirst for knowledge he forgot his limitations, and he only understood when the paradoxes of life were explained.

In this study, the overall objective has been to present an

and secondly in (fa ?arāda Rabbuka ?an yablughā ?ašuddahumā wa yastaxrijā kanzahumā — rahmatan min Rabbik), " so thy Lord desired that they should attain their age of full strength and get out their treasure — a mercy (and favour) from thy Lord."

Then the overall graciousness and credit is attributed to the Omnipotent Creator: (wa mā fa<sup>c</sup>altuhu <sup>c</sup>an ?amrī), "I did it not of my own accord." It was acted not out of a private impulse, or according to a mortal human's will. In an act of deference, the knowledgeable master rids himself of any vanity or superiority over the learner; he reduces himself to a mere cause or means in order that God's Will is fulfilled.

(ðālika ta?wīlu ma lam taste<sup>c</sup> □alayhi Şabrā.), "Such is the interpretation of (those things) over which thou wast unable to hold patience." This conclusive assertive act reminds Moses of, and further stresses, his need to realize that inexplicable incidents might enclose the highest wisdom, upon which one should cling to patience and stamina to unfold it.

In the stretch of seventeen verses, Al-Xader confirmed this fact for five times, but the linguistic choices he made in each time he used this utterance are very significant.

Stylistically speaking, the three verb forms used, (tastațī<sup>c</sup>a, tastați<sup>c</sup>, tasți<sup>c</sup>) portray some sort of an implicit onomatopoeic analogy to the whole journey. Moses' ability

Madīnati; wa kāna tahtahu kanzun lahumā; wa kāna ?abūhumā sālihan: fa ?arāda Rabbuka ?an yablughā ?ašuddahumā wa yastaxrijā kanzahumā — rahmatan min Rabbik. Wa mā fa altuhu an ?amrī. ŏālika ta wīlu ma lam tasti □alayhi Şabrā.), "As for the wall, it belonged to two youth, orphans, in the town; there was beneath it, a buried treasure, to which they were entitled; their father had been a righteous man: so thy Lord desired that they should attain their age of full strength and get out their treasure — a mercy (and favour) from thy Lord. I did it not of my own accord. Such is the interpretation of (those things) over which thou wast unable to hold patience." (Al-Kahf, 82)

In the course of his explanation, he attributed some actions done to himself, and some other to Allah. A scrutinized look upon the type of these actions reveals the fourth lesson delivered. It shows the underlying (politeness towards God). Al-Xader claims responsibility for every harm done; firstly, in the case of the ship: (fa ?aradtu ?an a îbahā.) "but I wished to render it unserviceable"; and secondly, in the case of killing the youth: (fa xašīnā 7an yurhiqahumā tudyānan wa kufrā.) "we feared that he would grieve them by obstinate rebellion and ingratitude". He thus has exalted God. Most Gracious, from causing harm. The beneficial acts. on the other hand, are attributed to God, as in two firstly, in (Fa?aradnā ?an yubdilahumā instances: Rabbuhumā xayran minhu zakātan wa ?agraba ruhmā.), "So we desired that their Lord would give them in exchange (a son) better in purity (of conduct) and closer in affection.";

the turn and performs a sequence of assertive speech acts with the illocutionary force of stating. An on-record positive politeness strategy is marked through all the coming utterances, enhancing the teacher's face. He explains the implicit reasons for his acts:

(?amma as-Safīnatu fa kānat limasākīna ya malūna fil-Bahri: fa ?aradtu ?an ?a ībaha, wa kāna warā ?ahum malikun ya ?xuðu kulla safīnatin ġa şbā.), "As for the boat, it belonged to certain men in dire want: they plied on the water: but I wished to render it unserviceable, for there was after them a certain king who seized on every boat by force." (Al-Kahf, 79)

(Wa ?ammal-ġulāmu, fakāna ?abawāhu mu?minayni, fa xašīnā ?an yurhiqahuma ṭuġyānan wa kufrā.), "As for the youth, his parents were people of Faith, and we feared that he would grieve them by obstinate rebellion and ingratitude (to God and man)" (Al-Kahf, 80)

The translation of *Al-kufr* as 'ingratitude' can be appropriate with (to man), yet (to God), another rendering should have been used to reflect the fact of disbelief in God.

(Fa?aradna ?an yubdilahumā Rabbuhumā xayran minhu zakātan wa ?aqraba ruhmā.), "So we desired that Their Lord would give them in exchange (a son) better in purity (of conduct) and closer in affection." (Al-Kahf, 81)

(Wa ?ammal-Jidāru fakāna liģulāmayni yatīmayni fil-

maintained in the English translation, "parting between me and thee". The semantic function of this structure accentuates the fact that their parting is complete and final. This utterance, with its complement "now will I tell thee the interpretation of (those things) over which thou wast unable to hold patience", are instances of bald on-record FTA against the face of the learner realized through two assertive acts with the force of announcing. The fact that Moses was not able to be patient is stressed for the fourth time now, yet the utterance is phrased this time as if stating a fact "thou wast unable to hold patience."

Before they part, Al-Xader gives the third lesson of politeness, i.e. (the polite terms of company). Good companions should never part in disagreement. True as it was proven that the precepts they adopted could not arrive at a point of congruence, but the real pursuit of knowledge lends the soul a touch of forbearance. The capable leader had the upper hand in terms of the power of knowledge, yet he tolerated the disobedience, impatience and interruptions of his follower and companion, and did not deny him the right to understand before this company is sundered.

He was bound to accomplish the mission assigned to him by God, and pass the divinely-obtained knowledge to Moses. He graciously declared that the moment of revelation had come. The hidden benefit and the wisdom behind every apparently harmful act he perpetrated were eventually disclosed.

From this point on, Moses is heard no more. Al-Xader takes

teacher's interests "exacted some recompense for it"; while the third is a negative strategy of minimizing the imposition, marked by using the conditional if to soften the force of the suggestion "if thou hadst wished".

In the context of this incident, Moses' suggestion relied on a juristic rule that every worker should be paid his due wage. Moses himself was rewarded through this rule when he volunteered to help Šu<sup>c</sup>ayb's daughters and water their flocks:

(Fa-jā/athu ?ihdāhumā tamšī ʿala- stihyā/in, qālat: ?inna ?abi yadʿūka liyajziyaka ?ajra mā saqayta lanā...) Afterwards one of the (damsels) came (back) to him, walking bashfully. She said: "My father invites thee that he may reward thee for having watered (our flocks) for us" (Al-OaSaS, 25).

In spite of Moses' cautious verbal design, the remark did not escape the discernible teacher, even with the condition: "if thou hadst wished" with which Moses meant to initiate the remark. The limit was immediately drawn:

(Qāla:" hāðā firāqu baynī wa baynik: saʔunabbiʔuka bitaʔwīli ma lam tastați<sup>r r</sup>alayhi Şabrā.), He answered: "This is the parting between me and thee: now will I tell thee the interpretation of (those things) over which thou wast unable to hold patience." (Al-Kahf, 78)

The linguistic choice of (firaqu baynī wa baynik), with the intensified implications of the repeated structure, was duly

express how sincere he is in his promise. No equivalence of effect is achieved by the English translation "from my side", which holds no connotations of *ladum*.

Before embarking on his last chance, Moses mobilizes his self-restraint, as it were, to capture the wisdom.

#### **Exchange IV**

(Fa-nţalaqā hattā ?iðā ?atayā ?ahla qaryatin istaţ amā ?ahlahā fa?abaw ?an yudayyifūhumā. Fawajadā fīhā jidāran yurīdu ?an yanqadda fa?aqāmahu. Qāla law ši?ta lattaxaðta alayhi ?ajrā.),

Then they proceeded: until they came to the inhabitants of a town, they asked them for food, but they refused them hospitality. They found there a wall on the point of falling down, but he set it up straight. (Moses) said: "If thou hadst wished, surely thou couldst have exacted some recompense for it!" (Al-Kahf, 77)

The inhabitants of this town broke the "universal Eastern rule of hospitality to strangers", as put by 'Abdullāh Yūsuf 'Ali (751). It was only natural for Moses to be taken by surprise at Al-Xader's action of rebuilding the falling wall. Yet he tried, very unassumingly, to colour his suggestion with impartiality, and rid it from any trace of objection or criticism. Three on-record politeness strategies are intertwined here. The first is a negative strategy of hedges realized by his head act: directive with the force of suggesting, using a booster, surely and a modal verb could; the second is a positive one realized by attending to the

balagta min ladunnī 'uŏrā.) (Moses) said: "If ever I ask thee about anything after this, keep me not in thy company: then wouldst thou have received (full) excuse from my side." (Al-Kahf, 76)

Among the genuine glimpses of politeness salient in the teacher-student relationship is modesty and full realization of where to strike the fine limits. Moses could have availed himself of this invaluable company, but he was aware that he had exceeded the limits once he acted on impulse. That is why, perhaps out of shame, he was resolved to commit himself with this condition; thus denying himself all but one further chance.

Moses' intricate linguistic choices in this utterance take an intriguing tri-partite scheme. He begins with a conditional fi? aš-šarţ, "If ever I ask", followed by a directive jawāb aš-šarţ, "keep me not". Together, these two components form a commissive act with the illocutionary force of promise. This is an instance of on-record positive politeness strategy which enhances the teacher's face by making promises and attending to his interests. An implicit sub-act of apology, however, indicates the on-record negative strategy realized by implicitly dissociating teacher from infringement. The whole utterance can be deemed as a disclaimer by which Moses renounces any further right to ask, and assures the teacher that he is given every excuse if he decides to depart from him

Ladun is used here again as an enforcer of the utterance to

to declare his full condemnation to Al-Xader, thus performing a bald on-record FTA against his own positive face by breaking his promise for the second time.

(Qāla:" ?alam ?aqul laka ?innaka lan tastațī a ma iya Şabrā?) He answered: "Did I not tell thee that thou canst have no patience with me?" (Al-Kahf, 75). The communicative impact of the blame this time is furthered by the direct address marked by the second person pronoun "you", which assigns the blame to Moses in person by the added laka, "to you". The denying interrogation ?alam accentuates the blaming effect, but an on-record negative politeness strategy of 'be pessimistic' is realized by negation as well as the use of the modal can. The whole utterance is formed in a rhetorical question to reiterate the assertive act for the third time.

Repetition is deemed a major rhetorical device in Arabic. This includes repetition of both form and content, so that the same information is repeated in various styles in an effort to convince by assertion. This very functional detail escaped the translator, who rendered both verses (no.72 and 75) as typical, when in actuality they are not. His translation, thus, missed the equivalence of the escalated effect.

Moses realized, in hindsight, his incapability to honour his promise of patience. This prompted him to take an abrupt pledge upon himself (the point of no return):

(Qāla:" 7in sa?altuka 'an šay?in ba'dahā falā tuŞahibnī: qad

7aqatalta nafsan zakiyyatan bigayri safsin, laqad ji7ta šay?an nukrā.) Then they proceeded: until, when they met a young man, he slew him. Moses said: "Hast thou slain an innocent person who had slain none? Truly a foul (unheard-of) thing hast thou done!" (Al-Kahf, 74).

Aggression, as envisaged by Moses, was this time atrocious and beyond his ability of self-restraint, as another juristic rule has been violated. His linguistic behaviour takes a sequence typical of the previous incident. An expressive act with the illocutionary force of blaming marks an on-record strategy used to save the teacher's face.

The literal translation of *?aqatalta nafsan biġayri nafsin* is (killed a soul for no soul); but the translator chose to encode the violated juristic rule in explicit terms, in an instance of 'translation by paraphrase' (Baker 1996: 38): "Hast thou slain an innocent person who had slain none?"

This rule of Islamic Law, Šarī ah is Al-Qişāş which is illustrated in Surat Al-Mā7idah:

(Wa katabnā 'alayhem fīhā ?anna an-nafsa bin-nafs, wal-'ayna bil-'ayn wal-?anfa bil-?anf wal-?uŏuna bil-?uŏun, was-sinna bis-sinn wal-jurūha qiṣāṣ...), "We ordained therein for them: life for life, eye for eye, nose for nose, ear for ear, tooth for tooth, and wounds equal for equal ..." (Al Mā?edah, 45).

Facts turned this situation into an instance of injustice exacted on an innocent soul; a violation which urged Moses (Qāla:" 7alam ?aqul ?innaka lan tastaṭī'a ma'iya Ṣabrā?), He answered: "Did I not tell thee that thou canst have no patience with me?" (Al-Kahf, 72) The teacher reminds Moses of the method he accepted and pledged to obey. The denying interrogation ?alam accentuates the blaming effect, but an on-record negative politeness strategy of 'be pessimistic' is realized by negation as well as the use of the modal can. The whole utterance is formed in a rhetorical question to reiterate the assertive act for the second time "thou canst have no patience with me".

(Oāla:" lā tu?āxiðnī bimā nasītu walā turhignī min ?amrī 'usra'). Moses said: "Rebuke me not for forgetting, nor grieve me by raising difficulties in my case" (Al-Kahf, 73). Moses promptly forwards his expressive act with the force of apologizing that he had forgotten his promise. But his apology is versed in: "rebuke me not" to signal an on-record negative strategy to save his own face by stating the reason for breaking the promise he had exacted upon himself earlier. The direct English equivalent of the Arabic negative form lā tu Taxionī is the affirmative (forgive me), while "rebuke me not" has preserved the negative form which implies an apology, but in the directive form. The modulation expected from the negative to the positive is overlooked in the translation of Yusuf Ali. The sub-act "nor grieve me" comes as a directive with the force of requesting. which reinforces the apology and forms a bald on-record FTA that threatens to the teacher's negative face.

#### Exchange III

(Fa nţalaqā hattā iðā laqiyā ġulāman faqatalahu. Qāla

an illocutionary force, and the condemnation that comes with "a strange thing hast thou done" are semantically charged with indignation, such a state that would not have been conveyed by a mere interrogation of cause: (why did you?) The on-record politeness strategy is signaled by this rhetorical question which saves the teacher's face; together with minimizing the imposition by using euphemism 'strange' to describe such an act of causing damage to property, and causing people to drown.

There is, in every language, conventional associations between certain linguistic patterns and certain implied meanings. These patterns, such as rhetorical questions, do not necessarily correspond with the same range of meanings in other languages. They, rather, relate to norms of discourse organization and rhetorical functions specific to each language. In this example, the question is not meant to be answered by H, and it passes no turn to him; it rather has the pragmatic force of assertions.

The translation of this verse demonstrates the use of foregrounding, a very functional stylistic device, "Truly a strange thing hast thou done!" Foregrounding is one form of linguistic deviation from norms, which is used to attain rhetorical effects such as emphasis, among others. This example comes under grammatical deviation characterized by a shift in word-order. The adverbial phrase is resequenced away from the normal subject-verb-object order. It has served here as a rhetorical intensifier to impart Moses' outraged feelings.

litugriqa ?ahlahā?, laqad ji?ta šay?an ?imrā.), So they both proceeded: Until, when they were in the boat, he scuttled it. Said Moses: "Hast thou scuttled it in order to drown those in it? Truly a strange thing hast thou done!" (Al-Kahf, 71).

On his first practical experience, Moses forgot the commitment he exacted upon himself. His reaction to the outrageous reality of the situation proved incongruous with any promises he gave; only to further prove Al-Xader's previous statement: " thou wilt not be able to have patience". Looking a few years back, it was an early sign of his impetuousness that led to the accidental killing of the Egyptian at his hands.

Another motive behind his prompt reaction was the juristic judgment that he, as a prophet, is enjoined to observe. Scuttling the ship was an instance of a two-fold crime: damage of property, and causing innocent people to drown. The umbrella term for such acts in Islam is "al-Fasādu fil-Ard", literally, corruption or mischief in the land. The rule is, thus, declared:

(Wa ?ahsin kama ?ahsana Allāhu ?ilayk, wa lā tabģil-fasāda fil-Ard. Inna Allāha la yuhibbul-Mufsidīn.), "But do thou good, as God has been good to thee, and seek not (Occasions for) mischief in the land."(Al- QaŞaŞ, 77)

The change in Moses' linguistic behaviour depicts his personal motivation and psychological state at this juncture, and, what is more, it signals a reversal in his interactive role as learner. The rhetorical question which involves blame as every modesty and reverence to the teacher. An on-record negative politeness strategy is employed by giving deference to the teacher by showing full obedience.

( Qāla:" fa ?in ittaba tanī falā tas?alnī an šay?in hattā uhdeţa laka menhu

ŏekrā), The other said: "If then thou wouldst follow me, ask me no questions about anything until I myself speak to thee concerning it." (Al-Kahf, 70)

Al-Xader, in an exercise of power, states the method that should be adopted, the protocol that will be observed throughout their journey. The sole condition for this company is declared in the form of a pre-request conditional, followed by a directive act with the force of command: if you follow me, ask no questions about anything. The negative strategy of 'be pessimistic' is realized here by the use of the subjunctive wouldst. The condition of action then follows: until I myself speak to thee. The intensifier 'I myself' was added in the translation for emphasis. The first lesson is given; it is particularly tailored for the impetuous character of Moses: Be patient, control your temper and restrain yourself until the wisdom is revealed. Learning is a step-by-step process which entails a great portion of patience. It has no room for jumping to conclusions, or applying ready-made criteria.

#### Exchange II

(fa nțalaqă hattă iðā rakibā fis-safīnati xaraqahā. Qăla: "?axaraqtahā stating, functions to save the learner's positive face where evidence for the proposition is provided. He will be puzzled and bewildered at the actions he has no single clue to. By this justification Al-Xader graciously aims to mitigate the impact of his affirmative tone. This depicts the most refined quality a teacher must own. He rids Moses of any sense of guilt or incompetence, and forwards the reason why he will fall short of clinging to patience. Subtle reasons and spiritual wisdom are simply beyond his material knowledge. The prophetic message, nevertheless, urges him to investigate every single matter not revealed to him.

(Politeness of disagreement) is manifested here, as Al-Xader implies his acceptance of the fact that they will have different opinions, but none of them will deny the other his right to disagreement:

(Qāla:" satajidunī in šā? Allāhu Şābiran, wa lā a<sup>c</sup>Şī laka ?amrā), Moses said: "Thou wilt find me, if God so will, (Truly) patient: nor shall I disobey thee in aught" (Al-Kahf, 69)

A technique of persuasion is exemplified in Moses' reply. The learner, having listened attentively to the teacher, declares his full acceptance, and performs his direct commissive speech act with the force of promise that he will be patient and will adopt the true attitude of the obedient student. By (nor shall I disobey thee in aught), he commits himself to the role of the humble follower, receiving orders from his superior; thus giving an inspiring lesson in the value of knowledge, in the pursuit of which one must show

confirm that he is fully aware of the category of knowledge "taught" to him alone. This was maintained in the translation: "which thou hast been taught." But  $\partial ur$ -Rushd or the guidance and wisdom, which Moses aspires to gain from this company was translated as "The Higher Truth".

(Qāla:" 7innaka lan tastațī<sup>c</sup>a ma<sup>c</sup>iya Şabrā.), (The other) said: "Verily thou wilt not be able to have patience with me!" (Al-Kahf, 67)

Al-Xader, on his very first utterance, uses this form of strong affirmative ānnaka coupled with a denial of future prospective ability, lan tastaţī a. The second simple form of the Arabic verb, Mudārī, when preceded by the negative article lan, indicates an action that will not take place in the future. It bears an aspect and time reference of the future. He is aware that the type of knowledge he was awarded is not accessible to Moses — a fact that will make him impatient. This expressive act of refusal was versed in a manner that saves the learner's positive face by using be able, which implies that he may be willing to have patience, but other internal or external factors render him unable to do so. The well informed man immediately seconds his refusal with the actual excuse he gives to Moses:

(Wa kayfa taşbiru 'alā mā lam tuhiţ bihi xubrā?), "And how canst thou have patience about things about which thy understanding is not complete?" (Al-Kahf, 68)

This rhetorical question, with the illocutionary force of

performing this conventional indirect speech act, is politeness. The polite utterance comprises a request, which is a threat to the teacher's negative face, yet it saves the teacher's negative face by giving him the option of refusing, since a yes / no question allows (no) as a possible answer. The message encoded in this form is requesting or asking for permission of a more powerful: (Is it convenient to you at all that I should follow you, so that you can teach me?). It has the force of complimenting the teacher by giving reason for his request; and it brings the degree of imposition to the least.

Upon Allah's straight direction to Moses to seek Al-Xader and obtain his divinely-bestowed knowledge, he could have acted differently, and rendered his utterance into a direct imperative speech act in a manner such as:" I was ordained by God that I should follow you, and I want you to teach me." But Moses represents the perfect attitude of (Politeness in obtaining knowledge). He strikes a rolemodel of the student towards his teacher, regardless of his own prophetic status. Moses enjoyed the status of the apostle, who is chosen by Allah to carry a sacred message. His knowledge encompassed material judgments entailed by explicit reasons. Al-Xader, on the other hand, enjoyed the very special status of "al-Waliyy", or the holy man who is close to God. He was directly inspired, not through Gabriel or any other archangel, a specific category of knowledge that exacted subtle judgments entailed by implicit reasons.

Moses attributes Al-Xader's learning to Allah by using the passive voice of the verb ta<sup>c</sup>allama, i.e. <sup>c</sup>ullimta, maybe to

As we approach the text of this study, the relationship between the two characters of the episode is displayed as a typical teacher - student one, where dynamics of politeness are at work. The value of using face saving theory as an analytical tool in this teacher-student situation is immense. Power, distance and ranking of imposition follow a very special scheme, because Moses is taken as a perfect example of the ardent seeker of knowledge, who is, nonetheless, proud of the multifarious learning he gained. While the other character represents the power of knowledge, the perfect blend of self-confidence and tolerance, lending him the very qualities of the capable teacher.

At this juncture of the episode, utterances take a different course. The tactful display of power is coupled with multifaceted forms of politeness. As Moses takes the initiative, he launches Exchange I:

(Qāla lahū Mūsa:" hal attabe uka alā ?an tu allimani mimmā ullimta rushdā?), Moses said to him: "May I follow thee, on the footing that thou teach me something of the (Higher) Truth which thou hast been taught?" (Al-Kahf, 66)

In a brand of apt politeness uttered with such spontaneity, only typical of an apostle of God, does Moses make his request to Al-Xader. The interrogative (hal) colors his request with a civility and modesty that forces no commitment on the part of the good knowledgeable servant. The chief motivation, though not the only motivation for

Al-'silm Al-Ladunniy, thus, is a divine gift from Allah, earned only by the pious and the honest believers. These various shades of the word were unpacked by the translator,

Yūsuf Ali, in his search for an equivalent effect; then aptly repacked in the phrase "from Our own Presence". The communicative impact of this special adverb is fostered by capitalization, a typographical means peculiar to the target language, but not accessible in Arabic. Arabic tends to convey meanings through lexical and grammatical structures, while other languages prefer to convey similar meanings by way of typographical features. In English. capitalization. or the use of inverted commas around a word or expression can suggest a range of implied meanings, such as emphasis, disagreement with the way a word or expression is used, or irony. Baker (1996) contends that "Problems arise in translation when the function of such patterns is not recognized and a literal or near-literal transfer of form distorts the original implicature, or conveys a different one."(230)

#### 5.2. Analysis of the Interaction:

The analysis is concerned with demonstrating stylistic patterns, consistency or variation, which distinguish the verbal behaviour of both characters. Salient features of their personalities are foregrounded to mark the roles assigned to them within the teacher - student relationship. It examines how the verbal strategies of each character are influenced by the other's behaviour.

Ourselves".

promised spot, the junction of the two seas, Moses finds Al-'abd AŞ-Şāleh, the good servant whose name is not disclosed in the text of the Holy Qur'an, but who is identified by Prophet Muhammad (pbuh) in his tradition to be Al-Xader, literally the green. (2)

(Fa-wajadā 'abdan min 'ibādenā, ?ātaynahu rahmatan min 'indinā, wa 'allamnāhu min ladunnā 'ilmā.), "So they found one of Our servants, on whom We had bestowed Mercy from Ourselves and whom We had taught knowledge from Our own Presence." (Al-Kahf, 65)

Al-Xader had two special gifts from God: (1) Mercy and (2) Knowledge. The first enabled him to transcend the ordinary incidents of daily human life, and the second entitled him to interpret the inner wisdom and mystery of events. Two apparently similar adverbs are used with these two gifts: 'inda and ladunn respectively. The first was used to articulate the Mercy, and was translated by "from

On the other hand, the good servant of Allah was endowed with a particular category of knowledge, only given to very few human beings. He was granted the Divine Knowledge – Allah's reward for ultimate piety and honesty: "wa 'allamnāhu min ladunnā 'ilmā ". Ladum is an adverb of a very special nature. It is an adverb of both place and time, yet it is closer and more intimate and private than 'inda. Another peculiar quality of this adverb is that it can only be used to refer to what one possesses at present, never to what one ceased to possess(3).

He replied:" Sawest thou (what happened) when we betook ourselves to the rock? I did indeed forget (about) the Fish: none but Satan made me forget to tell (you) about it: it took its course through the sea in a marvellous way!!"(Al-Kahf, 63)

Moses realized that this is the miraculous incident he sought for. The fish which was intended to be their lunch is suddenly back to life; it slinks out of the bag and works its way back to where it belongs: the sea water.

"?ātinā ģadā?anā" (Bring us our early meal) proves that the fish was salted or cooked and ready for eating.

Moses thus identified the crucial moment. He captured the message he alone comprehended – the sign he knew in his heart that he will get the minute he reaches (majma<sup>c</sup> albahrayn),"the junction of the two seas". It is the very sign he was willing to go for years and years in pursuit for: (?aw ?amdiya huquba) – the fact that underscores Moses' absolute determination and stamina to pursue his quest.

The sign unfolds itself as the fish is brought back to life and slinks back into the seawater, leaving traces on the sand.

(Qāla: "ðālika mā kunnā nabģi", fa-rtaddā 'alā ?ātārihimā qaŞaŞā), Moses said:" That was what we were seeking after." So they went back on their footsteps, following (the path they had come). (Al-Kahf, 64)

They haste back, following their footsteps " qaşaşā". At the

As-sarab in the Arabic lexicon means the tunnel or the subterranean vault. saraba is used here to indicate two things: 1- \text{lal-hal}, the denotative of state modifying the action of "slinking", and 2- \text{lay-sarah}, the image: "as if in a tunnel". The direct cultural impact of the image was maintained in the literal translation, while the state of the action was overlooked. The communicative value of the miracle was thus sacrificed in "took its course through the sea".

On the second day of the journey, Moses felt exhausted, and asked his attendant to get their food, the fish, out of the bag, (Falammā jāwazā, qāla lifatāhu:" 7ātina ġadā7anā, laqad laqinā min safarinā hāðā naṣabā.)

When they had passed on (some distance), Moses said to his attendant: "Bring us our early meal; truly we have suffered much fatigue at this (stage of) our journey." (Al-Kahf, 62)

There is an instance of ellipsis in the first verb phrase: Falammä jäwazä, literally: when they had left (the place) behind, and passed on some distance. The omission of the object "majma'a al-Bahrayn", the junction of the two seas, was maintained in the English translation to preserve the rhetorical impact.

(Qāla:" ?ara?ayta ?ið ?awayna ?ila ş-şaxrati, fa ?innī nasītul-Hūta, wa mā ?ansānīhu ?illa aš-šayţānu an aðkurah, wattaxaða sabīlahu fil-Bahri

<sup>&#</sup>x27;ajabā.)

utterance the power of unlimited duration of action. The translation, nevertheless, constrains the action within a limited timeframe. ?aw is a conjoiner in Arabic which generally indicates reciprocity between two alternatives. But contextually speaking, it here acts as a conjunction of condition. In his quest for ultimate knowledge, Moses declares that he is intent to travel even if he had to do so for years and years. This linguistic significance was not addressed in the English translation. The general English equivalent conjoiner was rather used: "until I spend years and years". Apart from flouting the equivalence of effect, the translator has also broken the grammatical rule: until should mark a specific point of time, not a span of time.

Al-Huqub, on the other hand, is defined in Al-Mo<sup>5</sup>jamul Waşīt as a period of eighty years or more. As no cultural substitution was possible, the translator opted for the indefinite span of time: for years and years.

And off they go, till they reach a huge rock and decide to rest for some time in the shade. Moses falls asleep. But the attendant, watching over his master, catches sight of the fish flipping out of the bag into the water. (Fa lammā balaġā majmaʿa baynihimā nasiyā hūtahumā, fat-taxaða sabīlahu fil-bahri sarabā), "But when they reached the Junction, they forgot (about) their Fish, which took its course through the sea (straight) as in a tunnel." (Al-Kahf, 61) When Moses wakes up, his attendant forgets to tell him about this amazing incident.

#### categories:

- 1- Turn-taking
- 2- Conversational moves
- 3- Head speech acts
- 4- Sub-acts
- 5- Politeness strategies

Translation strategies employed will be examined throughout the pragma-stylistic analysis.

#### 5. Analysis

The whole episode which forms the current corpus of analysis is divided into four exchanges, separated by three descriptive intervals which indicate a shift in situation and place. Pragmatic analysis of the four exchanges is attached in appendix I. However, the opening scene which depicts Moses and his attendant setting off their journey is very functional in the realization of his determination to pursue knowledge, as revealed in his linguistic behaviour.

#### 5.1. Stylistic analysis of the opening scene

The scene opens with Moses and his servant, or attendant, setting off their journey, heading towards the destination only identified by Allah The Almighty to be the junction of the two seas. (Wa ið qāla Mūsā lefatāhu "lā 7abrahu hattā 7abluģa majma al-Bahrayni 7aw 7amdiya huqubā), "Behold", Moses said to his attendant, "I will not give up until I reach the junction of the two seas or (until) I spend years and years in travel." (Al-Kahf, 60)

The negated Arabic verb la *labrahu* is in the present simple continuous form (I am not giving up), which lends the

God's Commission, (wakatabnā lahu fil-?alwāhi min kulli šay'in maw'iðatan wa tafṣīlan li-kulli šay?), "And We ordained laws for him in the Tablets in all matters, both commanding and explaining all things" (Al- ?a'rāf, 145). The Tablets of the Law encompassed the main tenets of the Islamic Law, Šarī'ah, the essential spiritual truth. They stipulated the prohibitions and injunctions, explanations and interpretations. They constituted the prophetic message.

As Moses received God's assignment, he was overwhelmed with spiritual ambition and confidence by the stage he has reached. In a moment of exaltation, he said: (Rabbi ?arinī ?anŏur ?ilayk), "O my Lord! Show (Thyself) to me, that I may look upon thee."(Al-?a<sup>c</sup>rāf, 143).

Such was Moses' overriding spiritual desire for knowledge, which rendered him heedless of the fact that he was still "In the flesh", and that special attributes were still to be gained.

#### 4. Procedures of Analysis

An eclectic range of analytic techniques has been examined so far to develop a valid model by which the Qur'anic discourse under study can be analyzed. In this respect, pragmatic, and discourse perspectives are found to be particularly relevant to this study. They also help the reader observe patterns in the conversational behaviour of interactants and infer meanings.

The proposed framework comprises the following

established at the hands of Moses, and confessed their faith in the One True God. The Pharaoh, outraged by their conversion, threatened them with extreme punishment. Yet, the apostle of God maintained his sacred mission, and decided to stay in Egypt.

Ordeals befell the Pharaoh and his people; they were inflicted with plague, drought and locust, among other disasters, as signs of Divine punishment. With each of these calamities, they would beg Moses to pray for (his) God to cease it, and promise him that they would repent. But every time it ceased, they relapsed to disbelief and evil attitudes, till the assigned moment of the ultimate punishment came. Moses led Bani Israel out of Egypt, and crossed the Red Sea, while the Pharaoh and his army who came in pursuit were drowned.

The second meeting took place after the miracle of crossing the sea, as Moses was inspired to rescue the Israelites from the bondage and humiliation they suffered under the Pharaoh's rule, (Qāla ya Mūsa 7inni

stafaytuka 'alan-Nāsi bi-risālāti wa bi-kalāmi, fa xuð mā 7a'taytuka wa kun minaš - šākirīn), "O Moses! I have chosen thee above (other) men, by the mission (I have given thee), and the words I (have spoken to thee), take then the (revelation) which I give thee, and be of those who give thanks" (Al-?a'rāf, 144).

Among his own contemporaries, Moses had the honour of speaking to Allah. On this second occasion, Moses received confidence that Allah would never forsake him. He eventually reached the land of Midian and went through a number of incidents, where he was actually tried by Allah, but he retained his composure and integrity of character. He married one of Šu<sup>c</sup>ayb's daughters, and led a peaceful life with the people of Midian for a good number of years, grazing his father-in-law's flocks, until he was called to his sacred two-fold mission: to call on the Pharaoh to believe in God, and to free his own people, Bani Israel, from bondage.

Moses is the one prophet Allah The Almighty addressed, not once, but on two occasions. He was summoned to the first holy meeting in the sacred valley of Tuwa to be prepared for his prophetic mission, (wa ?ana xtartuka fastami limā yūhā) I have chosen thee: Listen, then, to the inspiration (Sent to thee). (Tāhā, 13). He was ordained to invite the Pharaoh graciously to the path of belief in Allah with wise, graceful and appropriate inducement: (?iŏhab ilā fir awna ?innahū taġā), "Go thou to Pharaoh, for he has indeed transgressed all bounds." (Tāhā, 24).

With stubborn arrogance, the Pharaoh rejected the kind call of Moses, who warned him of the transient wealth of this world, and the certainty of Allah's punishment for vanity and tyranny. But the power of sin had got a firm grip of the Pharaoh's heart, so that he challenged God's signs, and tried to involve Moses into a competition of skill, which was in effect an encounter between the fraudulent magic of the Egyptian sorcerers and real miracles revealed as signs from Allah. The Egyptian magicians were struck with the Truth

beginning to take shape. The enlightened awareness and the mature intellect were coupled with a pious soul and a deep sense of justice. The powerful status he assumed as the Pharaoh's adopted son accentuated his self-confidence.

As Moses became of age, he grew up strong, daring and impulsive, and his sympathy towards his own people grew up with him—till a day signaled a new decisive episode of his life. On that day, he went to the Israelite colony and saw an Egyptian engage in a fight with an Israelite, who cried for Moses' help. Driven by brotherly sympathy, Moses hit the Egyptian only to defend his kinsman, but the Egyptian died of the blow. The good pure heart was instantly filled with regret and remorse, and turned to Allah praying for repentance (Qāla Rabbi bimā ʔanʿamta ʿalayya falan ʔakūna ðahīran lil-Mujrimīn), He said: "O my Lord! For that thou hast bestowed Thy Grace on me, never shall I be a help to those who sin!" (Al-Qaṣaṣ, 17). The state of apprehension and fear rendered him unable to decide whether he should return to the Pharaoh's house.

As the news travelled fast, the incident incurred the Pharaoh's anger against Moses, a fact that drove him to flee out of Egypt to the Sinai Peninsula, (faxaraja minhā xā?ifan yataraqqab, qāla Rabbi najjinī minal-Qawmiŏ-ōālimīn), "He therefore got away therefrom, looking about, in a state of fear. He prayed:" O my Lord! Save me from people given to wrong-doing."(Al-Qaṣaṣ, 21).

Moses turned to God for help and support in every adversity he confronted, with a heart full of belief and boundless tender care, fed on her own milk, and afterwards became one of the apostles of God. He was destined to be taken up from the river by the Pharaoh's wife, loved and cherished as their own son (Wa 7alqaytu 'alayka mahabbatan minnī), "But I cast (the garment of) love over thee from Me" (Taha, 39).

From that moment on, Moses was to be brought up in the Pharaoh's palace under God's own supervision (Wa litoşna'a 'alā 'aynī), "and (this) in order that thou mayest be reared under Mine eye". (Taha, 39). It was an environment of disbelief, tyranny and arrogance, yet Moses was shrouded in piety and was of an intact disposition. He was insulated from the fearful corrupt influence of the priests of ?Amūn—the court men who nurtured the Pharaoh's Ego, and intrigued him into believing that he was the only idol worthy of worship.

There, Moses learned the wisdom of the Egyptians, the advanced knowledge in all arts and sciences which were not accessible to any of his kinsmen, but he used it in God's service. He understood the value and the essence of belief in God, The Creator and the source of absolute learning.

Such was Allah's design to keep Moses' heart attached to his people, the Israelites, to witness the atrocious racism and oppression exercised against them, and the grievances they suffered under the Pharaoh's rule.

#### 3.1. Character analysis

The character of the well-informed leader and advocate was

used in the communicative situation of Moses and the Good Servant and the way they are interpreted in context. A special focus is laid on politeness strategies and speech acts, and how they are translated into the target language, English in our case.

#### 3. Essential Background of the episode

A scrutinized study of Moses' journey of life proves to be of great importance as a step prior to embarking on the analysis of his discourse. Early enough in his life, he enjoyed a special status, as Allah truly says: (wa-Şṭana tuka linafsī), "And I have prepared thee for Myself (for service) (Taha, 41). It is a status only granted to those destined to hold the message of God.

A prophecy was told to the Pharaoh who ruled Egypt at that time that his doom would be at the hands of Bani Israel (Israelites). Upon this dreadful threat, he planned for their annihilation. He commanded that every male infant born to the Israelites is to be killed, whereas females are spared for sinful practices. But Allah inspired Moses' mother to put her baby in a chest and cast it into the river Nile. The guidance his mother received was for Allah's purpose to be achieved, and the two promises she was given were duly fulfilled:

(?innā rādduhu ?ilayki wa jā ilūhu minal-Mursalīn), "For we shall restore him to thee, and we shall make him one of Our apostles." (Al-Qaşaş, 7).

The baby was saved by God's providence, and his mother had no cause to grieve anymore, as he grew up under her reader/hearer has to be able to incorporate it into his own real or imagined world. "Text-presented information can only make sense if it can be related to other information we already have. A text may confirm, contradict, modify, or extend what we know about the world, as long as it relates to it in some way." (Baker 1996: 244)

A translator should know how to make the best use of his linguistic repertoire, including vocabulary and grammar, in such a manner that is socially appropriate to speakers of the target language. In other words, along with linguistic competence, he should acquire communicative competence, which involves social and cultural knowledge that help him attain appropriate and effective interpretation of linguistic forms.

Blum-Kulka (1981) gives an interesting description of the translation of speech acts. He states that

"[i]n pragmatic-oriented models of the translation process, the assumption generally entertained has been that the act of translation itself can be viewed as an attempt at the successful performance of speech acts. In their quest to achieve 'sameness of meaning', it has been argued, translators constantly attempt to re-perform locutionary and illocutionary acts in the hope that the end-product will have the same perlocutionary force in the target language"(qtd in Baker 1998: 180)

This study will be concerned with the way utterances are

of rhetorical effects. When the rules regulating patterns of usage are "systematically defied for rhetorical effect,... a translation problem invariably occurs." (112).

Mona Baker's <u>In Other Words</u> (1996) is believed to be particularly helpful in investigating equivalence at a series of levels, and exploring the areas of pragmatic difficulty in cross-cultural communication.

Baker (1996) contends that "[i]n translation, as in any act of communication, a text does not necessarily have to conform to the expectations of its readership." (249) Yet, the translator sometimes makes adjustments to conform to his reader's expectations. He, thus, has to be very well-read in order to be capable of assessing the information incorporated in the source text, and the background information available to his target reader.

There are constraints imposed on the translator by the structure of the target language, the nature of the target audience, and the conventions of the target culture.

In his discussion of pragmatics and translation, Munday (2001) commends Baker's investigation of various aspects of pragmatic equivalence in translation, through the application of "relevant linguistic concepts to interlinguistic transfer." (97) She constructs her pragmatic approach on three major pragmatic concepts: Coherence, presupposition and implicature.

In order to understand the information found in a text, the

the emerging discipline as being concerned with "the complex of problems clustered round the phenomenon of translating and translations" (qtd in Munday 5).

Translation has been studied for long under the rubric of comparative literature or contrastive linguistics. During the 1980s, translation scholars began to "draw more heavily on theoretical frameworks and methodologies borrowed from other disciplines, including psychology, communication theory, literary theory, anthropology, philosophy and, more recently, cultural studies" (Baker 1998: 279). These different theoretical approaches are in some cases set in opposition, a fact that leads to a split between approaches informed by cultural studies and others based on models derived from linguistics. Yet, recent voices have been calling for the integration of insights achieved through applying various tools of research. Plurality of perspectives is, in effect, a major characteristic of this discipline.

The demands made on the translator in various professional domains are essentially communicative in nature. As a mediator, he deals with elements of meaning that lie beyond the borders of sentence structure. Some texts remarkably display degrees of dynamism; most eminent of all are the holy texts. Hatim and Mason (1997) define dynamism as "the motivated removal of communicative stability." (111). This departure from established norms in the texture or the structure of any text defies the reader's expectations, and presents new meanings. It relates to the standard of textuality termed by Hatim and Mason as 'informativity', which can permeate all aspects of the text through a variety

| [Summons]     | calls the listener's attention         |
|---------------|----------------------------------------|
| [Focus]       | introduces the [initiate]              |
| [Initiate]    | opens the exchange                     |
| [Repair]      | holds up the exchange                  |
| [Response]    | continues or terminates the exchange   |
| [Re-open]     | delays the termination of the exchange |
| [Follow-up]   | terminates the exchange                |
| [Backchannel] | signals the listener's attention       |

Some turns consist of more than one move, and some moves consist of more that one act, as will be shown in the analysis.

#### 2.3. Translation Studies

Translation is a cross-linguistic practice, in which a text in one language is replaced by a functionally equivalent text in another. Equivalence is never to be regarded as absolute, but it is rather inherently relative. It actually emerges from the interplay of many different factors in different contexts.

In his valuable book, <u>Introducing Translation Studies</u>, Munday (2001) presents a practical introduction to the academic discipline of translation studies, and a critical survey of the most eminent trends and theoretical approaches. He highlights the fact that the study of translation as an academic discipline really began in the past half century.

The standard term "translation studies" was introduced and adopted by James Holmes (1988) in his seminal paper 'the name and nature of translation studies', where he describes

H more than what is actually said, by relying on their shared background information, as well as the inferential power of H, and by applying the Gricean maxims of quality, quantity, manner and relevance. Shared knowledge as a pragmatic factor helps H disambiguate S's intended meanings.

The reason why S chooses to be indirect is mostly for reasons of politeness, as he does not impose directly on H, and wishes to allow him more options. In this regard, indirect speech acts correspond to Brown and Levinson's off-record strategy.

In a conversation, speech acts are often connected together into sequences of turns in a process known as turn-taking. Turn-taking adopts the pattern of pairs in normal transactions or exchanges between S and H. Yet, some exchanges are characterized by deviation from the relevant turn-taking norms, amongst which is the classroom interaction. In this specific learning situation, Short (1996) argues, the expected pattern is a triple of turns. The teacher initiates the first turn by asking a question, then the student replies, and finally the teacher evaluates the reply. (205) Powerful speakers in a conversation usually have the most and longest turns, but this fact significantly differs for pragmatic connotations.

What the speaker does in a turn in order to start, carry on and finish an exchange is termed as the move. According to Stenstrom (1994), a move is a verbal action which carries the conversation forward. The following move types have been identified: (36) of speech act theory. In other words, what counts is the relation between what is said and the semantic and syntactic structures used to express it. The declarative, interrogative and imperative forms of sentence structure in English cannot possibly express most speech acts, for there are social as well as linguistic implications that should be considered in each case.

In his more elaborate work <u>Expression and Meaning</u>, Searle (1979) presents an alternative taxonomy for the basic categories of illocutionary acts he had proposed earlier in 1969. These are:

- 1- Assertives: their illocutionary point is to commit S to the truth of the expressed proposition.
- 2- Directives: their point consists of the fact that S attempts to get H to do something.
- 3- Commisives: their point is to commit S, in varying degrees, to some future action.
- 4- Expressives: their point is to express the psychological state of S vis-s-vis a state of affairs specified in the propositional content. (1979: 12-15)

Certain contextual conditions termed by Searle (1979) as the "felicity conditions" operate as means required for a successful decoding of speech acts. They help define the illocutionary force of any speech act, and distinguish one speech act from another. These conditions are: The preparatory condition, sincerity condition, propositional condition and the essential condition. (44)

In the same book, he has devised another type of speech acts termed as indirect speech acts, in which S communicates to kinds of acts into which utterances fit. In a direct speech act, the speaker says what he means literally, but in an indirect speech act, the speaker means more than he says. As put by John Searle, an indirect speech act is an illocutionary act performed indirectly "by way of performing another" (qtd in Thomas 93).

In his book <u>Speech Acts: an Essay in the Philosophy of Language</u>, John Searle (1969) distinguishes between 'propositional content' and 'illocutionary force'. The meaning beyond the propositional content of an utterance is the illocutionary force. It communicates S's intended message, and identifies the type of act conveyed by this message.

Linguistic forms like *please* and some modal verbs like *could*, *would*, *may*, can have implicit meanings or contents that are conveyed through utterances in various situations. They are thus used to signal some degree of politeness, and contribute to the illocutionary force of a speech act.

Politeness and illocutionary force are not linguistic meanings of utterances, but are rather properties of speech acts that are often indicated by means of some linguistic devices. The force is formulated or decided according to the preferences of S to rely on different parts of the utterance to express his intent. The kinds of speech acts used by the interactants in any situation can have pragmatic interpretations.

For the purposes of stylistic study, the way speech is performed is of primary importance over the formal aspect roles or role-relationships, such as manager-employee, or parent-child, where asymmetrical power prevails. Power is also manifest in some professions, such as teaching, where it is displayed in the teacher-student pattern, the concern of this study.

# Third: Rating of Impositions

As termed by Brown and Levinson, degree of imposition is the extent to which a request is interfering with an addressee's wants of self-determination or negative face wants (77). The framework of Goffman's notion of free and non-free goods can best determine the size of imposition: "Free goods are those which, in a given situation, anyone can use without seeking permission" (qtd in Thomas 130). Free goods or services are decided through an evaluation of the relationships and the situation within which the interaction occurs.

Rights and obligations are other dimensions that determine the degree of imposition, which is defined by Thomas in terms of S's right to make a certain request, and H's obligation to comply (131).

Politeness is conducted by these three social parameters. Before performing an FTA, S makes an assessment of H in terms of social distance between them, the power either of them has over the other, as well as the cultural risk of imposition.

## 2.2. Speech Act Theory

A speech act can be understood as an act performed by the speaker towards the person addressed; and there are various

#### First: Social Distance

Brown and Levinson regard social distance as a symmetric social dimension that is assessed according to "frequency of interaction" as well as the "kinds of material and non-material goods (including face) exchanged between S and H" (Brown and Levinson 76-77). The greater the distance between S and H in terms of status, the more politeness would be required.

It can also be estimated according to factors such as belonging to the same social group, sharing an occupation or common membership of a religious or social community.

#### Second: Power

Power is a crucial factor that accounts for linguistic politeness. Brown and Levinson regard power as an asymmetrical social dimension, according to which one person can impose his/her plans and evaluation at the expense of the other (77).

In her article "Politeness in Written Persuasion", Cherry asserts: "As differences in status or power between S and H increase, so too will politeness increase, but asymmetrically, that is to say, the more powerful the H in relation to the S, the more polite the S would be expected to be." (1988: 65). Each community is governed by its own specific cultural structure of power. In particular situations, power may be derived from wealth, influence, knowledge, social prestige, age or sex.

Power is a value that is not attached to individuals but to

#### Fifth: Do Not Do an FTA:

Under this strategy, silence is given preference over performing an FTA, when the damage to the H's face cannot be redeemed. Tanaka discusses two sorts of 'saying nothing' which she terms as the 'opting out choice' or OOC. (qtd in Thomas 174). The first is 'OOC-genuine', where S decides to remain silent and genuinely wishes to drop the matter; and the second is 'OOC-strategic', where S expects H to infer his wish to achieve the perlocutionary effect. (175)

This paper focuses on the above mentioned linguistic strategies of politeness used by the characters in a specific situation. The choice of a particular strategy is constrained by important contextual factors relating to both S and H. These contextual factors include the relative power of the interactants and their attitude towards each other.

#### 2.1.1.3 Sociological Variables

A basic tenet of Brown and Levinson's politeness theory (1987), which is intrinsic to this study, is the sociological variables, according to which the linguistic realization of politeness is examined. They argue that the amount of threat caused to H's face is evaluated in terms of these three variables:

- 1-The social distance, (D) of S and H (a symmetric relation),
- 2-The relative power, (P) of S and H (an asymmetric relation).
- 3-The absolute rating, (R) of imposition in the particular culture.(74)

distance and power are expressed through the use of negative politeness strategies.

The produced act, if it jeopardizes a person's free will to act unimpeded, is mitigated by one of ten strategies proposed by Brown and Levinson. These are categorized as a set of 'do' and 'don't' output strategies to instruct the speaker.

# Fourth: Off Record Politeness Super-Strategy:

Off record utterances are indirect uses of language. Speakers use highly indirect Off-record strategies to reveal their full awareness of the face damage embedded in the illocutionary forces of their utterances. Under this strategy, H has to infer S's intended meaning, for the utterance is either less informative, or different from what S intends to convey. In this context, Brown and Levinson introduce another set of strategies to categorize the off record politeness. The FTA "is done off record if it is done in such a way that it is not possible to attribute only one clear communicative intention to the act."(211). By employing an off-record act, direct imposition on the hearer is infringed. because S assumes no responsibility for whatever interpretation raised by his utterance. Linguistic realization of off-record strategies includes the following principles:

- 1- Invite conversational implicatures by flouting Grice's maxims of Relation, Quality and Quantity (give hints, give association clues, presuppose, understate, overstate, use tautologies, use contradictions, be ironic, use metaphors, use rhetorical questions).
- 2- Be vague or ambiguous by flouting the Manner maxim, (be ambiguous, be vague, over-generalize, displace H, be incomplete, use ellipsis).(213-227)

that is "his perennial desire that his wants (or the actions, acquisitions, values resulting from them) should be thought of as desirable" (101). It appeals to the H's desire to be liked.

The linguistic realization of positive politeness represents the normal linguistic behaviour between intimates, where interactants express their appreciation and admiration of each other's personal traits, and express their shared wants and knowledge. What gives positive politeness its redressive force is its association with intimate language usage (103).

Positive politeness strategies are used to express metaphorically profound intimacy, implying common ground or sharing of wants. That is why positive politeness strategies can be used not only for FTA redress, but as a kind of social acceleration by which S indicates that he wants to come closer to H. (103). Under Positive politeness super-strategy come 15 output strategies.

# Third: Negative Politeness Super-Strategy (with redressive action):

Negative politeness is a redressive action oriented toward H's negative face: "his want to have his freedom of action unhindered and his attention unimpeded." (129). It appeals to the H's desire not to be interfered with. Regarded as 'the kernel of respect behaviour', negative politeness minimizes the imposition unavoidably affected by the FTA, and puts social brakes on to the course of the interaction. When politeness is a dominant dimension, subordinates, out of politeness, tend to use honorifics and title names to superiors, while superiors tend to use first names. Social

practiced by S by means of linguistic devices to serve politeness purposes.

Brown and Levinson (1987: 69) have designed a taxonomy of five face- saving super strategies which represent the highest level of strategies: Bald on record; Negative politeness; Positive politeness; Off record; and Do not do an



# First: Bald on record Super-Strategy (without redressive action):

To do an act baldly and on record is to express your intentions clearly and unambiguously without consideration of face wants (94). This strategy is employed if S does not fear H's punishment, or if he is in a superior position. On-record acts can be with or without mitigation or apology. In some cases speakers opt for a direct approach and do an FTA, using bald on-record strategy. Brown and Levinson state that this strategy is used "whenever S wants to do the FTA with maximum efficiency more than he wants to satisfy H's face." (95). It is employed by speakers in emergency situations (e.g. shouting for help to save someone).

# Second: positive Politeness Super-Strategy (with redressive action):

Under positive politeness strategies, the aim of S is to say implicitly to H: I want to satisfy your positive face wants;

and his actions are admitted by others. Negative face, on the other hand, refers to the individual's desire to act unimpeded, and to be free to act as he chooses. Maintaining each other's face is thus essential for the attainment of politeness. Acts which threaten either the negative or the positive face of H are termed by Brown and Levinson as face threatening acts (FTAs) (1987: 20). These are illocutionary acts that have the potential to damage the H's positive face. A request, for instance, is a threat to H's negative face, as he is expected to do the request, thus, he is no longer free in his actions. While apology, on the other hand, is a threat to the S's positive face, since an apology is a confession of having caused some damage to the H's face.

In order to reduce the possibility of damage to either S/H's face, certain strategies can be adopted. The choice of any strategy, according to Brown and Levinson, depends on the S's assessment of the size of FTA calculated according to the three parameters of sociological variables: power (P), distance (D) and rating (R) of imposition (74). These three variables combined determine the overall 'weightiness' of the FTA, according to which the strategy employed by the S is decided.

### 2.1.1.2 Politeness Strategies

In the domain of politeness, the term "strategy" is used by Brown and Levinson not to mean the consciously employed plan of action, but rather to refer to a paradoxical notion: "Innovative plan of act" and "routines or conventionally constructed plans" used unconsciously by S as a redressive action (85). Strategy, thus, is used to refer to the rituals

Brown and Levinson aimed at conveying universal strategies of verbal interaction, and presenting them within a formalized model. Their profound and elaborate study of politeness reveals the fact that people do not only communicate messages, but politeness as well. In this regard they have developed a comprehensive model of analyzing social interaction in terms of politeness. Brown and Levinson believed that politeness works two ways: demonstrating respect towards the other involves showing respect towards self.

The leading concept in their model is that participants in a conversation have 'face', which is defined as "the public self-image that every member wants to claim for himself." (1987: 61). Brown and Levinson maintain that there are face threatening acts that run contrary to the face wants of H and/or S (65). Politeness, thus, is showing awareness of the other's face.

#### 2.1.1.1 Face Saving Theory

The notion of face was first introduced by Goffman (1972) as "an image of self, delineated in terms of approved social attributes" (5) In spite of the fact that Brown and Levinson based their model on Goffman, a change of focus was, however, noticed. While Goffman's face is self oriented, their face is other's oriented, in terms of maintaining or threatening it.

Face can be either positive or negative. An individual's positive face refers to his desire to be liked and respected,

something inherent in the words alone, it is not produced by the speaker alone, nor is it produced by the hearer alone." (22). Thus the process of making meaning is a dynamic process involving the negotiation of meaning between speaker(S) and hearer (H).

There has been growing interest in politeness studies to the extent that politeness theory could almost be seen as a "sub-discipline of Pragmatics" (Thomas, 153). According to early theories of politeness proposed by Lakoff, Leech and Fraser and Nolen, it has been unanimously conceptualized as a strategy meant to avoid conflict. In their theory of politeness, Brown and Levinson (1978) maintain that the function of politeness is to control and disarm the potential for aggression, and make communication possible between potentially aggressive parties: that is to avoid conflict, and reduce friction.

Consideration of others lies at the basis of politeness, often at the expense of one's self-interest. It is almost an instinctive feeling that the fabric of social relations relies on the reciprocal maintenance of those forms of behaviour. Types of social situations in which politeness is required fluctuate from one social group to another, from one culture to another, and from one period of time to another.

# 2.1.1 Brown and Levinson's Politeness Theory (1987)

Brown and Levinson's Politeness Theory is one of the major perspectives on politeness. It focuses on politeness as a pragmatic phenomenon. This approach encompasses a set of strategies which govern the S-H relationship in terms of dominance, power, formality and informality. techniques which will be used to analyze the corpus. The review covers the range of approaches developed by theorists in specific areas in linguistics and translation studies. The ultimate goal of this review is to develop a valid framework for the analysis of the text.

To this end, an eclectic, interdisciplinary pragmatic framework is introduced. This framework is based on: 1-Brown and Levinson's Politeness Theory; 2- John Searle's Speech Act Theory; and 3- Translation Studies. However, other linguistic theories and stylistic devices (phonological, lexical, syntactic, morphological and semantic) will be incorporated in the analysis whenever they are functional to formulate the interpretation of utterances.

#### 2.1. Politeness

In 1955, the British philosopher John Austin presented a new perspective which was destined to reshape the common view of how language operates. The domain of pragmatic inquiry has emerged as a discipline in its own right. It had a strong impact on a wide range of disciplines. It is concerned with the way utterances are used in communicative situations and the way we interpret them in context. Pragmatics is the study of language in use; of meaning, not as an entity generated by the linguistic system, but as conveyed and manipulated by the parties of a communicative situation.

In her book, <u>Meaning in Interaction: An Introduction to Pragmatics</u>, Thomas (1995) holds that pragmatics "is the meaning in interaction, out of the belief that meaning is not

wondered: "O Lord, how can I find him?" He was inspired by Allah to set for a journey to the junction of the two seas, and take some fish with him; and where the fish is lost, that would be the sign that he is so close to the source of knowledge he seeks.

The holy text covering this incident is used as a subtle technique of prescribing the appropriate polite behaviour governing the "Learning" process as a psycho-social context. The expected process of realization depends on various sociolinguistic factors, such as power, as well as the recipient's interpretation of the performed acts.

# 1.1. Aim of the Study

- 1- To investigate how aspects of dominance and power are reflected in the politeness strategies followed, and speech acts performed by characters.
- 2- To explore how variations in goals, motivations and social roles assumed by the characters yield different politeness strategies and diversified speech acts.
- 3- To show how the linguistic behavior, the stylistic choices of the speakers and the employed politeness strategies constitute challenges for the translator.

In an attempt to achieve these aims, this study will draw on theories and techniques in pragmatics, politeness strategies, speech act theory, stylistics and translation studies.

## 2. Basic Concepts

This part of the paper will attempt to review the theories and

#### 1. Introduction

This study investigates an episode of the story of the prophet Moses, which covers the span of twenty two verses of Sūrat Al-Kahf (the Cave). The episode on the spiritual level revolves around one of the essential tenets of belief in God. A good believer should not take matters on their face-value, but should rather brood on the wisdom inherent in them. Patience, contemplation and strong belief in God's will are fundamental to the pursuit of knowledge and wisdom. This is the essence of Moses' journey: what is apparently a harmful incident, or a misfortune, may turn out to be an inherent benefit.

Prophet Mohammad (Peace be upon Him) gives a full account of Moses' journey depicted in this part of the Sūra in Şahīh Al-Buxariyy<sup>(1)</sup>, which is an authentic register of the traditions and sayings of the last of all prophets, Mohammad, and the noble values and tenets envisaged in his message to mankind.

According to this prophetic Hadīth, tradition, Moses was one day giving a sermon to his people of Bani Israel, where he reminded them of the atrocities they have gone through, till they were rescued by God's mercy. His knowledge of every detail, his eloquence and vigour of expression touched their hearts and filled their eyes with tears. On his way out, he was asked: "who is the most knowledgeable of all?", he answered: "I am." Such was an instance of human heedless judgment that Allah blamed Moses for; thus, inspired him that there exists a man who is more knowledgeable than he is. Moses, who well understood the value of learning,

# Politeness Strategies and Speech Acts in the Translation of Sūrat Al-Kahf (The Cave)

By: Dr. Soheir M. Gamal Ed-Din Mahfouz(\*)

# (Wa qul Rabbi ziduĭ ʿilmā), but say, "O my Lord! Advance me in knowledge" (Tāhā, ۱۹٤)

#### Abstract

This is a pragma-stylistic study of the Prophet Moses' episode included in Sürat Al-Kahf (the Cave). The central concern of the study is to investigate the features of politeness and their relation to speech acts that reign Moses' diligent quest for knowledge. Moses' episode with the Good Servant is taken as a case study to delineate the strategies of politeness at work in the teacher-student relationship.

This study attempts to illustrate the phenomenon of politeness, and how it relates to the speaker's personal motivation and psychological state; and to promote an under-standing of politeness as an important component of cross-cultural differences. Upon the attempt to arrive at an approach that can serve the analysis of such a rich text, this study will draw on Brown and Levinson's theory of politeness, and John Searle's speech act theory.

Among the translations of the Holy Qur'an, Abdullah Yusuf

Ali's version has been chosen to examine the socio-cultural realization of politeness in the Arabic text, and to see if it is reflected in spite of the cultural differences between Arabic and English.

The study tends to explore how far the English translation reflects the pragma-linguistic dimensions the sacred Arabic text teems with. Its goal is to show how the linguistic behavior of the speakers and the employed strategies of politeness form communicative demands made on the translator.

Lecturer of Linguistics, Translation and Simultaneous Interpretation in Department of English, Faculty of Al-Alsun, Ain Shams University

# الإذراج أو النص الوسبيط



# د/ سامیة رشدان <sup>(\*)</sup>

لا يمكن أن يقتصر معنى النص المسرحي على مفهوم الحدوتة، بل إن تركيبة المسرحية بأكملها تشارك في تكوين هذا المعنى؛ فالأمر يتعلق بلقاء متجدد مع واقع المتفرج من خلال الإخراج الذي يشكل بناء مستقلاً يعكس رؤية جديدة للنص مرتبطة بالحاضر.

فالإخراج يتبح للمسرح تخطي الزمن للتعبير عن الحاضر، فلا يهم إذا كانت المسرحية قديمة أو حديثة، فإن مهمة المخرج هي إيجاد همزة الوصل التي تسمح له بربط النص مع واقع المتفرج. ومن هنا نستطيع القول بأن القيمة الفعلية للحوار المسرحي هي قيمة عملية pragmatique تأتي من خلال إعادة تحديث واقع الشخصيات مع كل عملية إخراج مسرحي؛ مما يضيف أبعاذا جديدة للمعنى الذي يتضمنه النص المكتوب.

وإذا كانت عملية الإخراج لا تشكل كيانا مستقلا ملموسا كالنص المكتوب أو كالعرض في حد ذاته، فإنها تعد العنصر المسرحي الأساسي الذي يتيح تحويل نص المسرحية إلى نص معاصر بصورة دائمة؛ وذلك من خلال تعدده في عروض ستوعة ومختلفة. بمعنى آخر نستطيع القول إن الإخراج هو الذي يتيح تحقيق الحلم المستحيل الفنان: فكل مؤلف يرغب في أن يترك بصمته في الحياة من خلال

<sup>()</sup> أستاذ مساعد للغة الفرنسية والمسرح ، كلية الأداب - جشعة القاهرة.

- Affaires étrangères, 1995, (50' VHS couleur, version française).
- METGE Stéphane (Auteur, réalisateur): <u>Patrice</u>
   <u>Chereau</u>, <u>Pascal Greggory: Une autre solitude</u>,
   Ministère français des Affaires étrangères, 1996, (76'
   VHS couleur, version française).

#### DVD:

- Inventaires. Mise en scène CANTARELLA Robert, Réalisation RINARD Jacques, Production Les Poissons volants, La Sept ARTE, 1990, 48' adaptation.
- Phèdre. Mise en scène CHEREAU Patrice, Réalisation METGE Stéphane, Production AZOR Films, ARTE France, 2003, 140' adaptation.
- Claude Régy, Le Passeur. Réalisation DE MEZAMAT Coronel et Arnaud, Du théâtre à l'écran, 1997, 92' documentaire.
- La secrète architecture du paragraphe. Rencontre avec Philippe MINYANA, Réalisation DESCAMPS Gérôme, Production La Pellicule ensorcelée, THESIF, 2002, 26' documentaire.
- Tambour sur la Digue. Mise en scène et réalisation MNOUCHKINE Ariane, 2002, 135' adaptation.
- Du théâtre au cinéma, Mise en scène et réalisation MNOUCHKINE Ariane, Production ARTE Vidéo, 2003, 23'.

- VEINSTEIN André: La mise en scène théâtrale et sa condition esthétique, Flammarion, 1968.
- Registres «6»: Revue d'études théâtrales « La formation du metteur en scène », Presse de la Sorbonne nouvelle, novembre 2001.

# Cassettes vidéos:

- AVERTY Jean-Christophe (Auteur, réalisateur): <u>Alfred Jarry</u>, série: <u>Un siècle d'écrivain</u>, Ministère français des Affaires étrangères, 1995, (50' VHS couleur, version française).
- CORONEL Elisabeth, MEZAMAT Arnaud (Auteurs, réalisateurs): <u>Marguerite Duras: Théâtre</u>, Ministère français des Affaires étrangères, 1996, (32' VHS couleur, version française).
- DARMON Eric (Auteur, réalisateur) MNOUSCKINE Ariane (Auteur): <u>Au soleil même la nuit</u>, Ministère français des Affaires étrangères, 1997, (180° VHS couleur, version française).
- DELPIRE Robert (Auteur) FRANCK Martine (Auteur, réalisateur): <u>Ariane et compagnie</u>, Ministère français des Affaires étrangères, 1995, (26' VHS couleur, version française).
- JULLIAN Marcel (Auteur), PIAZZA Philippe (Réalisateur): <u>Jean Giraudoux</u>, Ministère français des

# **Bibliographie**

- ABIRACHED Robert, DE BEAUMARCHAIS Jean-Pierre, COUCOSH Victor, CONTY Daniel, DORT Bernard, DUVIGNAUD Jean, FERENCZI Thomas, MOMOD Richard, PENCHENAT Jean-Claude, PIERRON Agnès, REY Alain, RINGAERT Jean-Pierre, UBERSFELD Anne, VEINSTEN André: <u>Le théâtre</u>, Bordas, 1980.
- BARRAULT Jean-Louis : <u>Mise en scène de Phèdre de</u> <u>Racine</u>, Seuil, 1946.
- BERNANOCE Marie: <u>Ecrire et mettre en espace le</u> <u>théâtre</u>, Delagrave, 2002.
- FROMILHAGUE Catherine, SANCIER-CHÂTEAU
   Anne: <u>Analyses stylistiques. Formes et genres</u>, Nathan,
   Paris, 2000.
- LARTHOMAS Pierre: <u>Technique du théâtre</u>, PUF, Paris, janvier 1992.
- UBERSFELD ANNE: <u>Lire le théâtre</u>, Messidor/Editions sociales, Paris, 1992.
- VINAVER Michel: <u>Ecrits sur le théâtre</u>, L'aire théâtrale, 1982.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E = énonciateur - R = récepteur

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'était à l'occasion du passage à la télévision du film du grand compositeur Mohamed Abdel Wahab « La fleur blanche ». Un film qui a fait date dans l'histoire du cinéma égyptien.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Michel Hermon, mise en scène de Phèdre de Racine, 1974, Petit Odéon, (dans le cadre du cycle Racine).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cf. Anne Ubersfeld, <u>Lire le théâtre</u>, Messidor/Editions sociales, Paris, 1992.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Jean-Louis, Barrault, mise en scène de Phèdre de Racine, 1942, Comédie française.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Antoine Vitez, mise en scène de Phèdre de Racine, 1975, Théâtre des Quartiers D'Ivry.

Nous nous permettons d'ouvrir une parenthèse pour rappeler que l'exemple extrême et le plus célèbre de cette verve d'improvisation verbale dans l'histoire littéraire, reste celui des poèmes improvisés par les anciens poètes arabes, lors des concours tenus dans les souks de la Mecque, connus sous le nom de « Mu' alagât ».

<sup>8</sup> Ariane Mnouchkine, metteur en scène et directrice de la troupe du Théâtre du Soleil.

#### FIKR WA IBDDA<sup>1</sup>

public à travers le temps, en restaurant la dimension d'un présent espatio-temporel. C'est un texte intermédiaire qui renouvelle le daté et introduit l'actuel dans le texte existant. C'est ainsi que nous pouvons dire que la mise en scène assure à l'œuvre théâtrale les deux pôles hétérogènes de l'existence, à savoir, la présence éternelle et l'actualité éphémère.

jardins en une œuvre d'art figée dans un monde daté; et celle d'un génie compositeur qui, à travers une réorganisation d'éléments de cette composition classique, aboutit à une composition qui, tout en révélant la beauté et la grandeur de l'époque classique, ne sacrifie aucunement la place du visiteur, présente à travers le côté pragmatique de la nouvelle organisation. De même, le théâtre n'est pas un musée, mais un lieu où la mise en scène devient ainsi une phase qui recrée cette proximité opérationnelle entre le texte et le spectateur.

Nous arrivons à la conclusion finale : la mise en scène est un texte intermédiaire, mais essentiel.

Et si la mise en scène n'est pas et ne peut être considérée comme « texte autonome » au même titre que le texte écrit ou celui de la représentation, elle est toutefois le texte théâtral essentiel, voire primordial: c'est une transformation en un espace plein et actuel, qui permet au texte premier de se dédoubler en une multiplicité de textes variés et différents.

En d'autres termes, c'est la mise en scène qui permet de réaliser le rêve impossible de l'art: tout auteur veut exprimer son empreinte dans le monde au moyen de son œuvre. C'est par elle qu'il désire résister à l'éphémère et créer une présence permanente. Et si, on ne peut pas créer hors du temps, et s'il existe des contraintes temporelles à l'intérieur de chaque œuvre qui dessinent les limites qui lui sont propres, la mise en scène brise ces limites et réactualise indéfiniment le texte pour le

Il va de soi que c'est la mise en scène qui confère au texte la dimension visuelle et auditive nécessaire à la représentation, elle reconstruit le texte, le prolonge, l'actualise, le fait revivre à travers une composition qui superpose deux conceptions, deux visions d'une seule réalité, celle où s'articulent indéfiniment l'existentiel et le social, voire l'humain dans toutes ses dimensions, une composition qui ne raconte pas, mais qui crée en trois dimensions l'action même de ce qui se passe.

Pour mieux expliciter notre point de vue, nous nous permettons d'introduire ici un exemple appartenant à un domaine qui, au premier abord, semblerait totalement étranger au théâtre, mais qui prouve tout de même qu'il s'agit toujours. dans toute adaptation visant de renouer avec le temps, d'une « théâtralisation » qui ajoute au « texte » initial une vision permettant un contact direct avec le moment d'un récepteur actuel. Nous nous référons donc à l'œuvre actuelle d'un grand décorateur qui, partant d'un projet de jardins classiques à la française pour restaurer ceux du château du champ de bataille dont il est propriétaire, a fini par concevoir une nouvelle génération de ces jardins, ce qui permet de traverser l'espace qui sépare les deux générations d'organisation fleurale : celle qui renvoie à une époque qui cultivait la somptuosité et où la richesse et la beauté gratuite se détachent de la réalité du visiteur qu'elles tenaient à distance, lui enlevant toute possibilité de fusionner dans la nature, et transformant ces

Autrement dit, la mise en scène est une phase qui théâtralise le texte, sans quoi la théâtralité, quoiqu'inscrite dans le texte même de la pièce, reste virtuelle.

Nous nous permettons de prendre en guise d'exemple une scène de Phèdre de Racine (la scène V de l'acte V) que nous appelons « La scène de l'aveu raté ». Nous avons touiours été intriguée par la richesse de cette scène qui peut être considérée comme la clé de la pièce. C'est le choix de la mise en scène pour meubler le silence de l'héroïne qui déterminera de la poétique de toute la pièce. Une scène où Phèdre ne dira rien, même sa tentative de parole entamée au début de la scène sera avortée. C'est ce silence de Phèdre qui va révéler la vérité du personnage. Meubler ce silence est un choix décisif complètement livré à l'apport de la mise en scène. Comment celle-ci traduira-t-elle la surprise de Phèdre devant la découverte d'une réalité ignorée et qui fait basculer tout son univers, lui révélant la gratuite de sa souffrance? Phèdre se révélera-t-elle sous le choc : une femme soumise accablée par la vérité qui l'anéantit ? une hystérique dominée par la folie de sa jalousie? une femme blessée qui fait le choix de la vengeance? ou une romantique décue à la perte d'un rêve?

# III- Du côté de la scène

1) Mise en scène et représentation.

# II- Du côté de la mise en scène

# 1) Le théâtre et son double.

C'est en faisant le pont entre les deux volets de la création théâtrale: texte et représentation, que la mise en scène réussit à ressusciter et à ranimer le texte écrit à travers une transcription trahissant le poids de cette actualisation sur le contenu de l'œuvre. La mise en scène confère aux textes qu'ils soient classiques ou même récents, une touche d'actualité permanente, celle du destinataire. En d'autres termes, la mise en scène opère le changement radical qui permet de transformer un texte en une représentation.

Ainsi, peut-on dire qu'au théâtre, le sens reste en aval du texte proprement dit, la signification se constitue à travers la mise en scène et se révèle au moment de la représentation. Le décalage de temporalité entre le texte et la représentation est annulé alors par une superposition de deux structures énonciatives (celle de l'auteur et celle du metteur en scène) dont la réceptivité inhérente à leur combinaison est immédiate par le spectateur.

Ainsi, la mise en scène permet-elle d'annuler le décalage entre la temporalité de l'énonciation relative à l'œuvre, et celle de la réception relative à la représentation en concrétisant continuellement la créativité virtuelle de l'œuvre. d'anciennes pièces de Shakespeare et à l'aide d'un vrai travail d'entraînement sur le corps du comédien accompagné d'un texte collectif, une vision actuelle du monde qui atteint directement le spectateur.

De là, nous pouvons conclure que faire table rase du texte écrit signifie virer vers le spectacle : une pièce de théâtre est une composition à trois étapes. Sans celle du texte, on ne peut rien bâtir. Le texte constitue une base, un fondement, une étape qu'on ne peut ignorer : la mise en scène compose avec le monde à partir du texte.

C'est à travers la rencontre de ces deux compositions – texte/ mise en scène – leur superposition avec celle des acteurs au moment de la représentation que se constitue la théâtralité. Le théâtre est différent du spectacle, de par la nature de cette composition complexe.

En d'autres termes, le rôle du texte n'est pas de fournir un dialogue qui véhicule des idées ou un contenu, mais surtout une conception du monde dévoilant une vision de la réalité que l'auteur, tout en la voulant renouvelable, cherche à partager avec le spectateur de tous les temps. Le théâtre est un partage, une dialectique entre des étapes complémentaires, permettant une prise de conscience véhiculée et partagée à travers la théâtralité édifiante d'une composition. théâtral, bien au contraire, les comédiens dell'arte voulaient plutôt remédier à cette faille et renouer avec le public, ils cherchaient surtout à rajeunir le théâtre, en adaptant les textes qu'ils jouaient au réel des spectateurs. Et l'improvisation devint alors le moyen idéal de réaliser cet objectif.

Ainsi, sommes-nous bien devant une dualité qui met à la fois l'accent sur l'une et l'autre tendance théâtrale à travers l'établissement d'un contact direct entre l'acteur et son public, et où s'insèrent à la fois une reproduction esthétique et une vision du monde créée à partir d'une panoplie de personnages codés.

Là, il faudrait tout de même souligner le statut particulier de l'improvisation à cette époque, qui serait totalement différent de celui d'une improvisation actuelle, tout en rappelant que l'improvisation dans l'histoire a eu des moments où elle était liée à la production littéraire la plus élaborée.

Ainsi, parler d'improvisation à l'époque de la commedia dell'arte, c'est parler d'un art spécifique qui renvoie à un talent d'auteur et qui confère au texte produit – même oral – le statut d'une création littéraire unique impliquant une qualité de public assez spécial, propre à la littérature populaire.

Un autre exemple « Le cycle Shakespeare » réalisé dans les années 80 par le Théâtre du Soleil. Ces représentations ont permis à Ariane Mnouchkine <sup>8</sup> d'offrir au public, à travers

s'impose : le texte est-il nécessaire ? y-a-t-il des représentations sans texte, basées uniquement sur une mise en scène ?

En fait, oui, et non! Réponse à premier abord ambiguë mais qui traduit concrètement l'état des choses; sans texte on peut avoir un spectacle non une pièce de théâtre.

Or, ceci dit, on ne peut éviter ici de citer l'exemple de la commedia dell'arte dans la mesure où elle semble représenter un exemple unique à travers l'histoire du théâtre, celui d'une composition totalement à cheval entre une forme théâtrale complète et un spectacle proprement dit.

Dans un sens, il s'agit bien d'un spectacle, vu l'importance qu'elle assigne à l'expressivité du corps du comédien, devenant lui-même le centre d'une création dont l'objectif de plaire et de divertir reste surtout esthétique.

Or, si le corps tient une importance considérable dans ces représentations, la parole ne s'y efface pas, et nous sommes dans un théâtre à part entière, né d'une prise de conscience de l'importance du texte dans l'établissement du contact avec le public : un public fatigué des textes des comédies jouées qui ne le satisfaisaient plus.

Il serait alors erroné de croire à une tentative d'un théâtre sans texte. Loin de chercher à supprimer le texte

latents, auxquels le texte confère un cadre constant et ouvert; en opposant à la pluralité de sens dans le texte, à son ouverture, une vision, un sens privilégié, celui d'une poétique textuelle, que se précise le rôle de la mise en scène<sup>4</sup>.

D'ailleurs, c'est cette dimension poétique qui a permis à la fois à Jean Louis Barrault<sup>5</sup> de faire de *Phèdre* de Racine, cette symphonie du verbe qui chante la tragédie du double déchirement de Phèdre et d'Hyppolite, et à Vitez<sup>6</sup> de réutiliser le même mythe pour dire la société actuelle dans laquelle il vivait.

Ainsi, la problématique de la fidélité au texte dans le théâtre serait-elle basée sur un faux problème dans la mesure où elle omet le contexte inhérent à la mise en scène, au-delà duquel le dialogue des personnages, visé généralement par cette problématique, reste de par sa présence même, à l'intérieur de la pièce écrite, un ensemble d'énoncés discursifs susceptibles d'actualisation, voire d'interprétation.

### 4) Le texte est-il indispensable?

Si ce qui précède fournit déjà une ébauche de réponse à la question : qu'est-ce que la mise en scène ? en la qualifiant d'étape transitoire dans le phénomène « théâtre », qui se situerait entre le texte et la représentation, une autre question

définie, non seulement risque de la figer mais peut aboutir même à l'anéantir en tant que telle.

Ainsi, pouvons-nous conclure que la valeur réelle d'un discours théâtral, est la valeur pragmatique donnée dans et par l'actualisation de l'énonciation recréée par chaque mise en scène et qui dépasse toute valeur sémantique continue dans la pièce écrite.

Le propre de la mise en scène, c'est la régénération continue de l'œuvre; et conserver la même mise en scène annulerait la théâtralité de l'œuvre dramatique et aboutirait à la transformer en un simple spectacle figé dans l'air du temps et réservé aux Happy few de fans nostalgiques. Ceci dit, il faut souligner que la spécificité du dialogisme théâtral, semblerait bien être celle d'un espace où le dit est, non seulement continuellement redit, mais surtout continuellement orienté vers un nouveau destinataire.

Toutefois, s'il y a lieu de parler, dans le domaine du théâtre d'une fidélité au texte il faut la chercher, comme le souligne Anne Ubersfeld, du côté de la spécificité de cette production qui la distingue des autres spectacles et non du côté du contenu ou de l'esprit de l'auteur. Il s'agit donc de restaurer la théâtralité du texte en tant que dimension poétique, ainsi c'est à travers le repérage d'un paradigme constant qui confère au texte son image dominante, que la mise en scène gardera toute fidélité au texte. C'est en faisant jaillir l'un des sens

Ce « je » peut aller de la quasi neutralité d'une actualisation, plus ou moins effacée, à l'interprétation la plus individuelle et personnalisée.

En d'autres termes, le signifiant linguistique du texte ne peut, en aucun cas, s'étendre au signifié établi à travers le remplissage de l'espace vide inclus dans le dialogue textuel. Cet espace constitue le domaine de la mise en scène et permet d'actualiser le signifié virtuel du texte écrit, à travers l'édification d'un contexte métalinguistique susceptible de variation.

Prenons l'exemple de *Phèdre* de Michel Hermon<sup>3</sup>, qui apparaît sur scène complètement rasée nous offrant ainsi instantanément une femme – et l'expression est d'Anne Ubersfeld – « installée dans le ravage de sa féminité ». Ce qui oriente la pièce vers une direction bien précise qui révèle le choix thématique et poétique de la mise en scène.

Prenons un autre exemple, celui où le metteur en scène a remplacé pour les spectateurs, le cheval d'Hamet par un bâton de bois, avec tout ce que cela comporte de connotations. A ce niveau, on ne parlera pas de transgression ou d'infidélité au texte, mais on parlera plutôt d'une trouvaille de la mise en scène. On dira même qu'exiger à propos d'une pièce de théâtre, la fidélité au contexte environnant de l'œuvre — qu'il soit immanent du dialogue ou compris dans les éléments didascaliques — renvoyant à une spatialité ou à une temporalité

d'un message à véhiculer à travers la mise en scène, au même titre que le message didascalique.

Mais, étant donné que le critère dont on dispose pour mesurer la fidélité ou la non fidélité au texte théâtral se situe inévitablement au niveau du respect du support linguistique de la fiction que constitue la parole des personnages véhiculant la fable, on omet obligatoirement la didascalie qui ne se situe pas dans le même cadre de temporalité ou d'espace.

Or, dans la mesure où une pièce de théâtre est destinée à la représentation, le discours textuel des personnages sera inévitablement repris par des acteurs, et constituera ainsi, un discours au deuxième degré, au même titre qu'un discours rapporté, c'est-à-dire qui inclut l'espace existant entre le « ie » énonciateur mais fictif du personnage textuel, et le « je » énonciateur et réel, voire concret, de l'acteur choisi et guidé par le metteur en scène en vue de la représentation. Cet espace renferme toutes les dimensions de l'individualité de ce « je » rapporteur, par rapport au discours premier, voire celles du contexte d'un ici/maintenant restitué par la mise en scène, v compris les signes volontaires et involontaires produits par l'acteur. Preuve que le sens de ces énoncés linguistiques change ou est fortement nuancé, d'une mise en scène à une autre ; tout en respectant la littéralité du discours prononcé, cet espace entre le texte et son actualisation, comme nous venons de le souligner, est le même que l'espace entre le discours d'un locuteur absent et celui d'un « je » rapporteur de ce discours.

Certes, ces représentations jouent toutes le même texte, mais est-il possible qu'elles disent toutes la même chose? Ceci semble bien difficile à admettre. Or, ce qui semble èvident, c'est que ce sont ces représentations qui ont permis la survie de cette œuvre à travers tous ces siècles. Ce qui autoriserait à confirmer que le texte écrit est à la fois un contenu et un contenant de ses différentes mises en scène, dans la mesure où aucune d'elles ne le représente dans sa totalité ni même ne l'épuise. Le texte demeure une source indéfiniment productrice.

#### 3- Fidélité au texte.

La notion de fidélité au texte, de par sa nature même, est une notion ambiguë, difficile à cerner, or, cette ambiguïté se complique, encore plus, au niveau du texte théâtral en tant que tel.

En effet, l'apparence trompeuse de l'existence, à l'intérieur de la pièce théâtrale d'un discours délimité à travers des paroles précises et concrètes, est à la base de la complexité de la problématique de la fidélité au texte dans le théâtre : la présence de ce discours permet d'assimiler le dialogue des personnages, à une parole voire un message de l'auteur relatant l'histoire et directement destiné aux spectateurs. Pourtant, il s'agit toujours, comme nous l'avons précédemment démontré,

Un autre exemple, pris au cinéma, confirmerait cette analyse. Il s'agit de la réaction d'une dizaine de jeunes personnes questionnées sur le passage de films anciens à la télévision<sup>2</sup>. Ces téléspectateurs ont tous reconnu la difficulté de visionner la plupart de ces films en entier, à cause de la lenteur du rythme et du décalage technique et contextuel fortement ressentis. Ceci provoque ennui et dépaysement. Et contrairement aux mises en scène théâtrales qui reposent sur des textes troués et ouverts, ces films sont irrémédiablement enregistrés sur des pellicules. Ce qui empêcherait toute réhabilitation temporelle, spatiale ou idéologique de leurs scénarios.

On ne peut réduire une pièce de théâtre au contenu de la fable racontée, c'est tout l'édifice qui est signifiant; il s'agit d'une composition renouvelable avec le monde de la réalité, celle du moment du spectateur — qui aboutit à une construction autonome réfléchissant une vision à la fois particulière et réelle. Or rendre compte de la réalité vécue est toujours relatif et c'est cette spécificité du théâtre d'assumer cette relativité qui rend possible d'utiliser le passé pour dire le présent. Peu importe que la pièce soit récente ou ancienne, étant donné que c'est le rôle de la mise en scène de faire l'articulation avec le texte, permettant ainsi de dégager pour la scène une nouvelle composition avec le monde.

Prenons l'exemple de *Phèdre* de Racine. Depuis sa création en 1676, cette pièce continue à occuper les scènes.

En outre, ce choix ne pourrait signifier un simple refus d'assumer l'énonciation mais plutôt, la volonté de partager la prise en charge énonciative; le défi contre la contraınte du temps qui assigne à toute œuvre littéraire les limites de sa survie.

Et si d'une part, l'écriture dramatique aboutit à sacrifier l'autonomie de l'expression, d'autre part, elle permet d'introduire une dimension régénératrice, et ceci au niveau de la production textuelle, même à travers l'ouverture d'une marge expressive inhérente à la propre composition de l'œuvre.

Dans cette optique, réduire une pièce de théâtre en un texte à lire, serait une tentative dont l'expérience d'un Spectacle dans un Fauteuil (d'Alfred de Musset) demeure la preuve historique de son impossibilité. Écrire pour le théâtre, c'est écrire pour un public constamment nouveau et actuel.

Déjà le phénomène des pièces qui tiennent l'affiche pendant plus d'une vingtaine d'années à la file, le prouve. Il explicite parfaitement l'existence d'une dimension propre au théâtre; celle de la proximité. Il s'agit d'un élément qui détermine la relation scène / salle, fournissant ainsi à toute pièce de théâtre une existence durable à travers une possibilité de multiplication indéfinie qui l'empêcherait de se figer une fois pour toutes.

complexe, et que nous représentons, dans sa dualité par les schémas suivants :

#### Message 1 : la didascalie.

#### Message 2: le dialogue.

Ce qui peut se traduire par une simple équation valable pour les deux messages didascalie/dialogue :

$$E_1$$
 = auteur  $\longrightarrow R_1$  = metteur en scène =  $E_2$   $\longrightarrow R_2$  = spectateur<sup>1</sup>

## 2- De la forme théâtrale.

Ainsi, choisissant le théâtre comme forme d'expression tout auteur solliciterait-il la connivence d'autres co-énonciateurs invités à partager la responsabilité du « dire » - à découvrir dans le texte - ainsi qu'à lui conférer continuellement de nouvelles orientations signifiantes.

d'être simple ; peut-on vraiment délimiter l'espace appartenant à chacun d'eux dans le texte ?

Tout en reconnaissant cette dualité de la forme du texte théâtral, constitué de deux parties qui sembleraient non seulement hétérogènes mais aussi de nature totalement différente, il nous parait inévitable de considérer la pièce écrite, dans son ensemble, comme un appel aux praticiens, invitant ces derniers à participer à la transmission d'un message destiné aux spectateurs, et où la didascalie constitue un appel franc et direct : un ordre – quoique variable en ce qui concerne l'espace laissé à la liberté de ceux qui l'exécuteront – et qui s'oppose ainsi au dialogue qui renferme un appel indirect à travers un message distant dans la fiction, mais dont on ne peut nier la part inévitable d'ambiguîté contenue dans ses plis et qui permet sa reprise continuelle.

Au premier abord, les deux messages véhiculés par la didascalie et par le dialogue semblent de statut différent, mais en fait, ils ne le sont pas pour autant; le dialogue pour passer de l'écrit au dit, prend le même chemin par lequel passe les autres messages didascaliques, et ce à travers le travail des praticiens y compris les acteurs.

Ainsi, nous proposons-nous de réexaminer la question sous cet angle, celui d'un message complexe à transmettre aux spectateurs, à travers d'autres moyens, eux aussi de structure par une couleur et un style propre à une vision particulière. Ce qui nous mène à nous interroger sur le rôle et la place de ces visions ou plutôt de ces créations nouvelles.

Auteur, metteur en scène, acteur... À qui revient le droit de créateur? L'auteur a-t-il le droit d'exiger une fidélité au texte? où s'arrête l'autorité du metteur en scène sur la pièce théâtrale? Quelle est la place de l'acteur dans cette création?

Ce vieil antagonisme, supposé entre auteur et praticiens, est continu, et chaque époque, ou plutôt chaque œuvre met l'accent sur tel ou tel créateur, preuve la place ou l'influence d'un Stanislavski, d'un Artaud, d'un Brecht, d'un Grotowski, ou d'un Vitez, sur la vision théâtrale.

Essayons alors de reconstituer la question, à travers l'examen de la pièce de théâtre proprement dite.

# I- Du côté du texte.

# 1- De la dualité du texte théâtral.

On n'ignore plus en fait, la répartition de ce texte écrit en dialogue et didascalie, en d'autres termes, la division existante au sein du texte même et qui scinde la part de l'auteur et celle des praticiens. Répartition évidente mais bien loin En ce qui concerne la mise en scène, on en est encore à chercher s'il est possible de lui conférer un statut autonome ou lui reconnaître un champ délimité de fonctionnement. Comment définir la place d'une pratique n'ayant pas de concrétisation directe et permanente, tel qu'en a la pratique écrite ou celle de la scène? Comment cerner un ouvrage continuellement dispersé et changeant à travers une accumulation et une substitution continues? Alors que dans le domaine de l'écriture ou de la représentation on s'attaque à des œuvres différentes peut-être, mais indiscutablement présentes—tout le monde s'accorde à reconnaître la production pertinente de ces pratiques, même en divergeant sur leur niveau d'autonomie — en mise en scène on n'expose qu'un travail fragmentaire d'adaptation.

C'est pourquoi, en cherchant à cerner le rôle et le statut de la mise en scène, on a préféré partir du problème posé par la multiplicité qui détermine la nature de la production théâtrale plutôt que d'en isoler à priori une étape.

Ce choix expliquerait le décousu apparent de ce travail qui se présente comme une suite d'idées relativement séparées, plutôt qu'une étude théorique cohérente.

# Le droit du créateur.

L'œuvre est unique, en revanche il y autant de versions différentes qu'il y a de mises en scène, chacune se distinguant dédoublement du dire qui relève de la philosophie de la création théâtrale peut sembler de prime abord, sans grande importance du point de vue de la pratique, de l'approche textuelle ou même de la théorie. Par contre, elle constitue un justificatif incontournable d'un point de vue didactique : celleci nous a permis, dans le cadre du cours d'introduction au théâtre, d'expliquer aux étudiants de la première année, des notions comme celles de théâtralité, ou de dramaturgie, des notions difficiles mais qui constituent une assise nécessaire pour comprendre la spécificité du projet esthétique de l'auteur dramatique ainsi que l'ambiguïté du texte théâtral.

Ceci dit, nous tenons à préciser que ce travail était essentiellement destiné aux étudiants pour les amener à saisir la particularité et la signification profonde d'une création unique dans le domaine de l'art: celle d'un défi contre le temps, à travers le partage de la responsabilité de la prise en charge de l'énonciation.

A ce propos, les idées qu'on propose ici ne visent qu'à exposer une réflexion sur le statut de la mise en scène, généralement reléguée au second plan comme une discipline annexe. En effet, dans ce domaine, la situation n'est pas du tout la même que dans les autres domaines de la création théâtrale, voire celui de la pièce écrite ou de la représentation, dont on a pu, plus ou moins, en définir les rôles et les statuts respectifs.

# Mise en scène ou texte intermédiaire

Samia RACHDAN (\*)

« Mettre ses pas dans les pas d'un autre... Exécuter la partition. Musique ou paroles écrites, voilà cette action pas du tout magique ou mystérieuse qui emplit la forme vide de l'absence ».

Antoine Vitez L'essai de solitude

Parler de la mise en scène est une tentative audacieuse et même dangereuse: que dire de plus sur un sujet largement étudié dans les différents écrits sur le théâtre? Mais loin de prétendre ajouter des éléments nouveaux dans ce domaine, notre objectif est bien plus modeste. Il s'agit plus précisément d'expliciter la valeur de ce dédoublement du dire, particularité de la littérature dramatique et qui justifie son existence, en d'autres termes, celle-ci permet d'expliquer le sens du projet de tout auteur de théâtre. Toutefois cette dimension du

<sup>(\*)</sup> Maître de Conférences Université du Caire Faculté des Lettres Département de Français

الظاهرة تقتضي بأن يكون الصامت الأخير في المقطع نونًا ساكنة، أو أن يكون هذا الصامت هو نفس صامت المقطع الأول التالي له.

- ٣- لا وجود لحذف الحركات في اللغة اليابانية.
- 3- عند إضافة الحركات في اللغة اليابانية على الكلمات ذات الأصل
   الصيني تستخدم الحركة [i] أو الحركة [u] فقط.
- عند إضافة الحركات في اللغة اليابانية على الكلمات ذات الأصل
   الغربي تستخدم الحركة [i] أو الحركة [lu] أو الحركة [o].
  - تعمل قواعد إضافة الحركات في اللغة اليابانية على ما يلى:
- أ -- تجنب تجاور صوامت مختلفة في المقطع الواحد أو فيما بين المقاطع داخل الكلمات.
- ب تجنب ظهور مقطع صوتي مغلق في نهاية الكلمات، إلا إذا كان
   هذا المقطع ينتهي بنون ساكنة.

# إضافة المركات وعلاقتما بالتركيب المقطعي في اللغة اليابانية

د/ حنّان رفيق محمد (\*)

في هذا البحث يتم عرض وتحليل ما يلي: المقطعية في اللغة اليلبائية، نظرية البروفسير هارلجوتشي والبروفسير ماكاولي حول حنف الحركات في الكلمات ذات الأصل الصيني في اللغة اليلبائية، نظرية البروفسيرة إبتر حول إضافة الحركات في الكلمات ذات الأصل الصيني في اللغة اليلبائية، نظرية البروفسير هونما حول إضافة الحركات في الكلمات ذات الأصل الغربي في الكلمات ذات الأصل الغربي في اللغة اليلبائية.

بعد هذا العرض والتحليل سنجد أنه حول ظاهرة صوتية ولحدة تتعارض النظريات في وصفها، فيرى البروفسير هارلجوتشي والبروفسير ماكولي أن هناك حنفًا للحركات في الكلمات ذات الأصل الصيني في اللغة اليابانية، بينما ترى البروفسيرة إيتو أن هناك إضافة للحركات وليس حنفها.

نتم مناقشة هذه النظريات في البحث، كذلك نظرية البروفسير هونما حول إضافة الحركات في الكلمات ذلت الأصل الغربي في اللغة اليابانية، ثم بعد هذا التحليل يتم عرض الأدلة التي تؤيد نظرية البروفسير إيتون التي تظهر أنه أيس هناك حذف للحركات، بل إضافة في اللغة اليابانية.

يخلص البحث في نهايته إلى ما يلي:

- ١- المقطع الصوتي المفتوح هو الأساس في الشكل المقطعي في اللغة اليابانية.
- ٢- من أجل ظهور مقطع صوتي مغلق في اللغة اليابانية بجب أن يحدث
   ما يسمى بظاهرة "للنزة الصامت الأخير في المقطع الصوتي"، وهذه

<sup>(\*)</sup> مدرس اللغة اليابانية، كلية الآداب - جامعة القاهرة.

- E. 日本語の西欧起源の外来語では挿入される母音が[i]、 [u]、[o]である。
- F. 母音挿入規則の役割が①語中の子音連続を除くことと、②語末に子音が生じることを避けること、②母音で始まる形態素の前の位置で子音が生じるのを阻止することである。

#### 参考文献

- Haraguchi, Shosuke. 1984. Some Tonal and segmental effects of vowel height in Japanese. in M. Aronoff and R. T. Oehrle (eds). Language Sound Structure. 145-156.
- Itoh, Junko. 1986. Syllable theory in prosodic

  phonology. PH.D dissertation, University
  of Wassachusetts.
- Itoh, Junko. 1989. A prosodic theory of epenthesis.

  Natural Language and Linguistic Theory 7:

  217-259.
- MaCawley, James. D. 1968. The phonological component
  of a grammar of Japanese. Mouton. The
  Hague.

(26)

A. iti -

B. iti + tai → ittai - 体

(26A)の語末の[i]母音が((26B)のように)次の形態素と結びつけるとき削除されることが分かるので、WaCawleyの分析では大きなあやまちがあるのである。しかし、もし Itohの分析のように、[gak]は基底に子音で終わり、そして[gak]のあとに[k]が現れると、末尾子音フィルターに反しないので、[gak]がそのままの形に残ること、[gak]のあと[k]以外の音が現れると、日本語の音節構造を保持するために母音が挿入されなければならないことを認めると問題が起こらない。

以上の理由で日本語では母音削齢が存在せず、母音挿 入規則のみ認めたい。

#### 6. まとめ

- A. 日本語の音節は基本的に開音節である。
- B. 日本語では閉音節が末尾子音フィルターを満たすと、 現れることがある。
- C. 日本語では母音削除規則は存在しない。
- D. 日本語の漢語では挿入される母音が[i]または[u]である。

(24)

A. toku - hon → \* tok - hon

能本

B. roku - sai → \* rok - sai

六オ

(24B)では漢語の複合名詞の形態素の[ku]の[u]はそのあとに無声子音が現れても、削除されない。(24B)は(24A)と同様である。

MaCawleyの(11)の規則によると、漢語の場合ではも し複合名詞の第1要素は[ku]で終わって、そして第2要 素が[k]が始まると、第1要素の[ku]の母音が削除される。 これは(25)に示されている。

(25)

gak + koo → gak + koo

すなわち、MaCawley の理論では[gaku]の基底表示が [gak]ではなくて、最後に母音が含まれている。しかし、 漢語の母音削除を認める場合にしても、なぜ kVk の母音 削除に限ってすのか。また、kVk の母音削除の結果として kkの子音連続が現れる。では、他の漢語の子音連続を 特別な扱いにしなければならないのだろう。次の例を見 ておきたい。 (23) に西欧超瀬の外来語の閉音節の現れ方が示されている。

(23)

[hitto]

hit

[- to]

(23)では[o]さらに[t]が挿入される。これらの変化 の他にも振器音が日本器の音韻体系に適応するために 少々変化を受けることがある。

#### 5. 削除対挿入

同じ現象に対して MaCawley (1968) と Haragsuchi (1984) は母音削除規則を用い、Itoh (1986) は母音挿入規則として分析している。筆者は Itoh の理論の方が認めたい。そして次に Itoh の理論を支持する根拠を挙げる。

まず、Haraguchi の (13) の高舌母音削除規則によると、漢語の場合ではもし複合名詞の第1要素は高舌母音で終わり、そして第2要素が無声子音で始まると、第1要素の高舌母音が削除されることになる。しかし、これは事実をおさえることができない。その証拠は(24)に示されている。

挿入される母音について、[o]は[t]と[d]のあと、[i]は[t]、[dz]、[f]、[z]、[h]、[k]のあと、[u]はこれ以外の子音のあとに挿入される。[i]の現れる位置については挿入される母音の中で一番最初または最後になる。このことは(20)と(21)に示されている。

(20)

A.  $[ek\underline{i}\underline{s}\underline{u}\underline{t}\underline{o}\underline{r}a]$  extra - i - u - o

B.  $[tek\underline{i}s\underline{u}t\underline{o}]$  text -i-u-o

(21)

A. [suteeki] steak ~ u - i

B. [sutoraiki] strike-u-o-i

(22)

(20) では[i]は挿入される母音の中で一番最初に現れることが分かる。(21) では[i]は挿入される母音の中で一番最後に現れることが分かる。(22)のような[i]の現れ方はない。

(19)

日本語の音節は基本的に関音節であるので、語末に鼻子音以外の子音が現れると、(18)のように母音が挿入されなければならない。(19)の場合も末尾子音フィルターによるものである。(19)の [gak]の[k]は次の母音で始まっている形態素に連合できないので、母音が挿入されなければならない。

#### 4.2 西欧起源の外来語 (Hoams 1986)

日本語の西欧起源の外来語の母音挿入について Honma (1986) の理論を振観する。外来語に挿入される母音は [u]、[i]、[o]の三つである。これらの母音が子音連続の 関と語末に挿入される。この理由は本来の語に含まれる 閉音節が日本語に入るとき、必ず開音節にしなければならないからである。もし閉音節が現れることがあると、必ず末尾子音フィルターを満たさなければならない。

わち、母音を挿入する余地がない。しかし、(17B)では [gak]のあとに現れる形態素は [k]で始まらないので、 [gak]の [k]と次の形態素の最初子音の [s]を連合させることができなくて、フィルターによって、母音を挿入させる必要がある。

#### 4.1.3 挿入母音の位置

(4.1.1 で述べたように) 母音が挿入される場合、その位置は3つある。まず第 1、語中の子音連続の間である。これは(17B)の例に見られる。第 2、語末である。これは(18)に示される。第 3、母音で始まる形態素の位置で子音が生じるとことである。これは(19)に示される。

(18)



に示されている。

(17)

6 6 6
/\ /\ /|\
CV CV CVV
| | | | | | \/

Itoh の仮説では[gak]の形態素の基底に母音が含まれていない。そして(17A)の場合では[gak]のあとに現れる形態素は[k]で始まるので、[gak]の[k]と次の形態素の最初子音の[k]の両方を連合させることができる。すな

素が無声音で始まっても、この 1 音節の母音が削除されない。

- 4. 母音の挿入
- 4.1 漢語
- 4.1.1 序説

本節では Itoh (1986)の分析を模観する。まず、Itoh は次のように論じている。日本語の場合は挿入される母音が[i]また[u]に限られることである。そして挿入の役割①語中の子音の連続 (Consonant Cluster)を除くことと、②語末が子音で終わるのを避けること(dai+gaku)、または②母音で始まる形態素の前の位置で子音が生じるのを阻止することである (gaku + in)。

# 4.1.2 日本語の末尾子音のフィルターと母音の挿入

Itch の母音の挿入規則のポイントは日本語の末尾子音のフィルターにある。2.2 で述べたように日本語の第一部は基本的に開音節であるが、閉音節が現れるとき、最大の条件を満たしていなければならない。まず、こと、での音節の末尾子音と次に現れる音をなしていること、すなわち、重子音をなしていることと、すなわち、重子音をなしていることととであること、すなわち、重子音をなしていることとである。以上の条件が満たされない限り、閉音節の形像の側に母音が挿入されなければならない。ことは(17)の例

#### C. kok-kyoo 国境

Haraguchi によると、(14B)では漢語の複合名詞の第2要素は有声音で始まっているので、複合名詞の第1要素の[ku]の母音が削除されない。しかし、(14C)では複合名詞の第2要素は無声音で始まっているので、複合名詞の第1要素の ku の母音が削除される。

また Haraguchi によると、この漢語の母音削除規則は 大和言葉または 1 音節の漢語には適用されない。このこ との例としては(1 5)と(1 6)に示されている。

(15)

A, kuti 🗆

B. kuti ~ zuke 口付け

C. kuti - sui くちすい

(16)

C. ti - siki

A. ti 知

B. ti - zin 知人

Haraguchi によると、(15C) のように、大和書業の 複合名割の第2要素が無声音で始まっても、第1の要素 のti の母音が削除されない。また(16C)では漢語の

知識

複合名詞の第1の要素は1音節からなるので、第2の要

McCavleyによると、もし漢語の複合名詞の第1要素が [ku]で終わって、そして第2要素が[k]で始まると、第1 要素の[ku]の母音が削除される。これについての例が (12) に示されている。

(12)

Haraguchi (1984: 146) の漢語の複合名詞の母音削除 規則は (13) に示されている。

(13)

High Vowel Deletion

Haraguchi の (13) の規則が適用される例は (14) に示されている。

(14)

- A. Koku 国
- B. koku-go 国語

これによるとアクセント規則の適用のみ、また、前述したように、CVVの1音節とCV+Vの2音節を決めるときの基準で(10)を分析できないことが分かる。例えば、(10A)の[baai]の[aa]は長母音として分析できない。(10B)と(10D)は1音節としても分析できない。また(10C)のように[akainku]の[kai]が1音節として分析できない。(10)の場合では音節の切れ目が形態素の切れ目と深い係わりがある。すなわち、長母音、また、母音+二重母音は形態素の切れ目に来ないことに注意しなければならない。

以上をまとめると、次のようになる。音節を最大につくる。もし同じ母音が連続するとき、また、母音+二重母音が現れると、1音節にする。もし違う母音が連続するとき2音節をつくる。ただしCVVの1音節の場合はアクセントと形態素の切れ目を考慮に入れなければならない。

#### 3. 日本語の母音削除

McCawley (1968)の漢語の複合名詞の第 1 要素の末母音削除規則が(1 1)に示されている。

(11)

V → Ø /k \_ + k (+は形態業の境を表している。)

```
(10)
          σ σ
          11 11
  711
       1 / \
  VVC
       V V C
                    を見
        * 6 6 6
               6666
         V CVVC CV V CV VC CV
         C. akainku → a-kain-ku → a-ka-in-ku 赤インク
            σ σ
       / | \
            /\ |
       CVV
            C V V
            11 1
                    野を
```

次にCV+Vの2音節について述べる。もし違う母音 が連続すると、2音節を作る。これは(9)に示されて いる。

(9)

σ σ | | V V ae → m - e 会え

(9)では[a]と[e]が違う母音なので、2音節を立てる。

以上のCVVの1音節とCV+Vの2音節の規則を制 約しない限り、さまざまな問題が現れる。また、アクセ ントの制約のみでは不十分である。すなわち、日本語の 場合ではアクセント型(いわゆる起伏式)と無アクセン ト型(いわゆる平板型)の2つのタイプがある。そして 無アクセント型の場合では当然としてアクセントが付与 されないので、音節の母音の切れ目が分からないときが ある。そして形態素の切れ目も大事であることを示すた めに次の例を挙げる。 また、もし音節の核のあとに二重母音が現れると、同じ音節に入れる。これは(8)に示されている。

(8)





B. risaikuru→r i - s a i - k u - r u リサイクル

そして (8 A) の[kai]と (8 B) の[sai]が 2 音節ではなく、1 音節として認めなければならない理由はアクセントが東京方言では[i]の母音に付与されないからである。アクセントが音節の核にしか付与されず、[kai]と[sai]の場合はアクセントが[a]に付与されているので、これらは 1 音節として認めなければならない。

以上のことからCVV音節のVVが同じ母音であること、また母音+二重母音であることが分かる。

# 2.3 CVVの1音節とCV+Vの2音節について

日本語の中にはCVVの1音節とCV+Vの2音節がある。では、どのようにCVVの1音節とCV+Vの2音節を区別すえればいいかについて論証する。

まず、Maximality は韻律音韻論の基本的な原則で、それは「韻律構成は他の制約に達反しない範囲で最大につくる。」の意味をさしている。そして次に、Maximalityの原則を考えて、CVVの1音節とCV+Vの2音節を分析する。

第1に、CVVの1音節について述べる。音節が最大 に作るために、もし同じ母音が連続すると、長母音とみ なして、1つの音節に入れる。これは(7)に示されて いる。

(7)

G G G
/|\ /|\ /|\ /|\
CVC CVV CVV
||| ||| |||

hanbaagaa → han - baa - gaa

(7)では[b]と[g]の後、同じ母音[a]が連続するので、 長母音として分析して、同じ音節に入れることが分かる。 すなわち重子音をなしていることと、または最初の音節 の末尾子音が鼻音 ([+ nas]) であることである。このこ とは (5) と (6) に示されている。

(5)

kitte 切手



(6)

tombo 蜻蛉



(5) では第1音節の末尾子音と第2音節の頭子音は 同じ子音であることが分かる。(6)では第1音節が鼻音 で終わっていることが分かる。 るとモーラは頭子音以外の要素に与えられるものと考え られる。すなわち、東京方言の音節はモーラを用いると 次のような分析ができる。

(3)

 Syllable Tier o
 o
 o
 o
 o

 Mora Tier
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M

2.2. 日本語の末尾子音のフィルター (Coda Filter)

日本語の音節は基本的に開音節である。閉音節が現れるとき必ず一定の条件を満たしていなければならない。 まず、itoh (1989: 224) は末尾子音のファイルターを (4) のように示している。

(4)

Coda Filter

\* C ] o

[place]

(4)のファイルターは日本語の末尾子音のフィルター について次のような意味をもつ。まず、最初の音節の末 尾子音と次に現れる音節の頭子音が同じ子音であること、 これらの音節に対応する例は(2)に示されている。

(2)

| A. Ka-mi-ka-ze | 神風     |
|----------------|--------|
| B. kai-soo     | 改善     |
| C. sen-see     | 先生     |
| D. sek-ken     | 石鹸     |
| E . toot-te    | 通って    |
| F. ron-donk-ko | ロンドンっ子 |

(2A)では開音節 (Light Syllable)、(2B)では 開音節 (Heavy Syllable)、(2C)では第1音節は鼻音 で終わること、(2D)では第1音節は閉鎖音で終わる こと分かる。(2E)では超重音節(Superheavy Syllable) CVVC、(2F)では鼻音の超重音節のCVNCのタイ ブが見られる。

日本語の音節構造では複合頭子音、または、複合末尾 子音は許されない。また、日本語の頭子音は義務的な存 在ではない。すなわち、日本語の場合に音節は頭子音で はなく、練で始まる可能性がある。

モーラの定義は MaCawley (1968) によれば "Something of which a heavy syllable consists of two and light consists of one" である。そしてこの定義によ

# 日本語の音節構造と母音の挿入 ハナーン・ラフィック・モハメッド カイロ大学

#### 1. はじめに

本論では、まず、第1に日本語の音節構造を分析する。 第2に、漢語の母音の削除についての MaCawley (1968) と Haraguchi (1984) の分析を振観する。第3に、漢語 の母音の挿入についての Itoh (1986, 1989) と西歌起 源の母音の挿入についての Honma (1986) の分析を振 観する。 MaCawley と Haraguchi は母音の削除として 分析しているが、Itoh は同じ現象をについて母音挿入と 分析している。筆者は Itoh の理論を支持する理由を述べる。

- 2. 日本語音節構造
- 2.1 日本語の音節構造の種類とモーラ

Itoh (1986) は次のように、日本語の音節の種類をあげている。

(1)

A. (C) V B. (C) VV

C. (C) VN D. (C) VC (閉鎖音)

E. (C) VVC F. (C) VNC

## يطلب من

مكتبة الأنجلو المصرية
 ١٦٥ ش محمد فريد- القاهرة.
 ٣٩١٤٣٧٠
 مكتبة منشأة المعارف بالإسكندرية

££ ش سعد زغلول. تلیفاکس: ۴۸۳۳۰۳

مكتبة الآداب
 ۲۶ میدان الأویرا.
 ۲۰ میدان الاویرا.

مكتبة زهراء الشرق
 ۱۱ ش محمد فرید- اقاهرة.
 ت ۲۹۲۹۱۹۳

مكتبة دار البشير بطنطا
 ٣٣ ش الجيش عمارة الشرق.

TT.00TA :-

مكتبة دار العلم
 الفيوم - حي الجامعة.
 ت ٣٤٥٨١٣

# FIKR WA IBDA'

- 日本語の音筋構造と母音の挿入 🚳
- Mise en scène ou texte intermédiaire
- Re-reading Poetic Violence in Yeats,
   Auden and Pinter
- Politeness Strategies and Speech Acts in the Translation of Sūrat Al-Kahf (The Cave)
- The Allusive Technique in Edwin Morgan's Poetry
- Le discours dans les filmique



NO. 39

APR. 2007